

للشَّيْخ العَالَّمَة المَّيْرِيُ السَّنْدي المَّيْرِي السَّنْدي المَّيْدي المَّيْدي المُترفَّ سَنَة ١١٣٨ هِرِيَة

تحقين وتعلى وَتَعْلَى وَتَعْلَى وَتَعْلَى وَتَعْلَى وَتَعْلَى وَتَعْلَى وَتَعْلَى وَتَعْلَى وَتَعْلَى وَالْمَسَنَدي عَبُد الله السِّنْدي عَبْد الله السِّنْدي عَبْد الله السِّنْدي

ألحجنج الثانيث



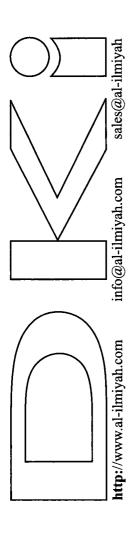

الكتاب: حاشية السندي على سنن الترمذي

Title: ḤĀŠIYAT AS-SINDĪ 'ALĀ SUNAN AT-TIRMIDĪ

التصنيف: شروح - حديث

Classification: Explanations - Prophetic Hadith

المؤلف: الشيخ أبو الحسن الكبير محمد بن عبدالهادي السندى (ت ١١٣٨ هـ)

Author: Al-Shaykh Abou Al-Hassan Al-Kabir Mohammed ben Abdulhadi Al-Sindi (D. 1138 H.)

> المحقق: امتياز أحمد عبدالرؤوف الجمالي السندي وعبدالباقي إدريس السندي وعبدالقادر عبدالله السندى

وَعَبِدَالقَادِرَّ عَبِدَاللَّهِ السنديِّ Editor: Imtiaz Ahmed Abdul Rauf Al-Jamali Al-Sindi

> & Abdul Baqi Idrees Al-Sindi & Abdul Qader Abdullah Al-Sindi

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

Publisher: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah - Beirut

| عدد الصفحات (٣أجزاء/٣مجلدات) 2360 (٣٩عجات (٣١٦عجزاء/٣مجلدات) |                            |                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Size                                                         | 17 x 24 cm                 | قياس الصفحات          |
| Year                                                         | 2021 A.D 1442              | سنة الطباعة H.        |
| Printed in Lebanon بلد الطباعة لبنان                         |                            |                       |
| Edition                                                      | 1 <sup>st</sup> (2 Colors) | الطبعة الأولى (لونان) |

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Est. by Mohamad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon

Aramoun, al-Quebbah, Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel: +961 5 804 810/11/12 Fax: +961 5 804B13 P.o.Box: 11-9424 Beirut-Lebanon, Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290

عرمون،القبة، مبنى دار الكتب العلمية هاتف: ۱۱/۱۱/۱۲ ۱۹۶۹ فاكس: ۱۱-۹۶۲۶ ۱۱۰۹ ص.ب:۹۶۲۶ ۱۱ بيروت-لبنان رياض الصلح-بيروت



جَمَيْعِ الْجِقُوقِ مِحْفُوطَتَهِ .2020 A. D. - 1442 H.

# أَبْوَابُ الْجَنَائِز (١)

# 

٦٢٩ (٩٦٥) - (٣/ ٢٨٨) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصِيبُ المُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَسَدِ بْنِ كُرْزٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، وَأَبِي مُوسَى. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «فَمَا فَوْقَهَا»: يمكنُ أَنْ يرادَ به ما هو فوقَها بالصِّغْر والقِلَّةِ فَيَرْجِع الى ما هو أَقَلَ منها، أو ما هو فوقَها في التَّأَلُّم فَيَرْجِعُ إلى ما هو أكبرُ منها، وقد فسَّرُوْا بالوجهين قولَه تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَشَتَحِيَّ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ (٢) والمعنى الأوَّل أنسبُ وأَفْيَدُ. والله تعالى أعلم.

٣٠٠- (٩٦٦)- (٣/ ٢٨٩) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي مَعْدِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ الْجَنَائِزِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٦.

الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ المُؤْمِنَ مِنْ نَصَب، وَلا حَزَنٍ، وَلا وَصَب حَتَّى الهَمُّ يَهُمُّهُ إِلَّا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي هَذَا البَابِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: لَمْ يُسْمَعْ فِي الهَمِّ أَنَّهُ يَكُونُ كَفَّارَةً إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيثِ، قال: وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

\* قوله: و «نَصَب»: - بفتحتين - التَّعَبُ.

\* قوله: «وَلا وَصَبِ»: - بفتحتين - المَرَضُ.

\* قوله: «من الهَمِّ»: قيل: الهَمُّ: الحُزْن بمعنى، وقيل الهَمُّ: للمكروهِ الحَالي، والحزنُ: للمَاضي. وقيل: الحزَنُ خُشُوْنَةٌ في النَّفْس لحصولِ غَمِّ، والغَمُّ: حُزْنٌ يُذِيْبُ الإنسانَ فهو أَحَصُّ من الحزَن. وقيل الهمُّ: بالآتِي، والحزْنُ، بالماضِي، والظَّاهرُ أنَّ المرادَههنا أدْنى غَمِّ ليَظْهُرَ معنى [٧١/ب] «حَتَّى».

\* وقوله: «يَهُمُّهُ»: - بفتح ياءٍ، وضَمِّها - أي: يَعْرِضُه.

أبواب الجنائز

### بَابُ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ المَرِيضِ

791 – (974) – (79 / 794 – (٢٩ / ٢٩٢ – ٢٩٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ ابْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ ثُوَيْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخَذَ عَلِيٌّ عليه بِيَدِي، قَالَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الحَسَنِ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أَبَا مُوسَى، فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السَّلام: أَعَائِدًا جِئْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَمْ زَائِرًا؟ فَقَالَ: لَا بَلْ عَائِدًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدُوةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنَّةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ مِنْهُمْ مَنْ وَقَفَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَأَبُو فَاخِتَةَ: اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ عِلَاقَةَ.

الخ، كلمةُ «إنْ» نَافِيةٌ. و «خَرِيْفٌ في الجَنَّةِ»، أي: مخروفٌ من ثِمَارِ الجَنَّةِ. ذكره في «المجمع» (١).

وقال السيوطيُّ في حاشية أبي داود (٢): «خَرِيْفٌ في الْجَنَّةِ»، أي: بستانٌ في الجَنَّةِ، بل صَرَّح في حاشية الكتابِ هذا.



<sup>(</sup>١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) راجع: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود للسيوطي: ٢/٧٩٣.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنِ التَّمَنِّي لِلْمَوْتِ

٦٣٢ – (٩٧٠) – (٢٩٣ – ٢٩٢/٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: مَخَدُّتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ مِنَ البَلاءِ مَا لَقِيتُ، لَقَدْ كُنْتُ وَمَا أَجِدُ دِرْهَمًا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي نَاجِيَةٍ مِنْ بَيْتِي أَرْبَعُونَ أَلْفًا، وَلَوْلا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَوْ نَهَى أَنْ نَتَمَنَّى المَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ خَبَّابٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَتَمَنَّيْنَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، وَلْيَقُلْ: اللهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي».

\* قوله: «اكْتَوَى»: من الكَيِّ بالنَّار وهو دَواءٌ لكثيرٍ منَ الأَمْرَاض، وقد جاءَ النَّهْيُ عنه، فيُقَال مَحْمَلُه تركُ الأوْلى؛ لأَنَّ النَّهْيَ من قبيلِ الإرشادِ إلى التَّوكُل. وقيل فيمن يرى التَّاثيرَ منه لا فيمن يراه سببًا عادِيًا ويرى أَنَّ الشِّفَاء منه تعالى.

\* «لا يَتَمَنَّينَّ»: نَهِيْ منه - بالنُّون الثَّقيلةِ - من التَّمَنِّي.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ لِلْمَرِيضِ

٦٣٣ - (٩٧٢) - (٢٩٤/٣) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ البَصْرِيُّ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: سَعِيدٍ، أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: (نَعَمْ»، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، وَعَيْنٍ حَاسِدَةٍ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ وَ اللهُ يَشْفِيكَ.

\* قوله: «أَرْقِيكَ»: - بفتح الهَمْزة، وكسر القَاف - والاسم: الرُّقِيَّةُ - بضَمِّ، فسكون - وهي العَوذةُ التي يُرْقَى بِها صاحبُ آفةٍ كالحُمَّى، والصَّرْعِ وغير ذلك، وما رُوِيَ في النَّهْي عنها محمولٌ على ما لا يُفْهَم من الكلام وعلى رُقْيَةِ الكَفَرَةِ ونحو ذلك.

\* وقوله: «مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ»: يحتملُ أَنْ يكونَ بَدَلاً من قولِه من كُلِّ شَيْءٍ، ويحتملُ أَنْ يَكُوْنَ شَيْءٍ، ويحتملُ أَنْ يَكُوْنَ مُتَعَلِّقٌ بما بعدَه وهو «أَرْقِيْكَ» الثَّاني.

٦٣٤ - (٩٧٣) - (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنَسٌ: أَفَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «اللهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، وَسَلَّمَ؟ لَا شَافِي، إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقُلْتُ لَهُ: رِوَايَةُ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَصَحُّ، أَوْ حَدِيثُ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ؟ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَصَحُّ، أَوْ حَدِيثُ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ أَنسٍ؟ قَالَ: كِلَاهُمَا صَحِيحٌ. وَرَوَى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَصْمَدَ عَنْ أَبِي

توله: «مُذْهِبَ الْبَأْسِ»: من الإذْهَاب. و «البَأْسُ»: - بالهمزة - الشِّدَّةُ والخَوْفُ، والمَرَض.

اعتراضٌ. ومعنى «لا يُغَادِرُ»، أي: لا يترُكُ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى الوَصِيَّةِ

٦٣٥ - (٩٧٤) - (٣/ ٩٧٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عِبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الخون وَصيّتُه مكتوبةً عندَه، وهذا المَعْنى مَرْوِيٌّ عن الشَّافعيِّ وذلك؛ لأنَّه لا يدْرِي تكونَ وَصيّتُه مكتوبةً عندَه، وهذا المَعْنى مَرْوِيٌّ عن الشَّافعيِّ وذلك؛ لأنَّه لا يدْرِي متى تُوَافِيْه مَنِيَّتُه فتَحُوْلُ بينَه وبينَ ما يريدُه من ذلك. وقيل: ما المعروفُ في الأخلاقِ المَحْمُوْدَة إلا هذا، إلا من جِهَةِ الفَرْض.

\* وقوله: «يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ»: بتقدير «أَنْ»، أو بدُوْنِ تقديرِ «أَنْ» في معنى المَصْدَر خبرٌ عن الحَقِّ، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ اَلْكِيْهِ مِيْرِيكُ مُ الْلَبْرَقَ ﴾ (١). وذِكْرُ الْمَصْدَر خبرٌ عن الحَقِّ، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ اللَّهُ لِيكِ مِيْرِيكُ مُ اللَّهُ عَلَيْل اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُولُوا عَلَيْلُوا عَلْمُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ عَلَا عَلَالِكُمُ عَلَالْمُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلْمُ عَلَالَهُ عَلَالِمُ عَلَا عَلَالِمُ عَلِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

وأنَّ قولَه: «وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ [٧٧/ أ]»: حالٌ، أو «يُوْصَى فِيْهِ»: على بناءِ المفعولِ صِفَةُ شيءٍ، أي: يَجِبُ فيه أنْ يُوصِيَ مِمَّا له أو عليه، أو مِنْ شأنِه أنْ

<sup>(</sup>١) الروم: ٢٤.

يُوْصِي فيه، أو على بناءِ المفعول، أي: يريدُ أن يُوْصِيَ فيه كما في رواية (١).

\* قوله: «إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ»: استثناءٌ من أعَمِّ الأحوالِ، ومنهم من جَعَل «يَبِيْت لَيْلَتَيْن» صفة «مُسْلِم»، وجعل قولَه: «إلا وَوَصِيَّتُه مَكْتُوْبَةٌ» في مَحَلِّ الخَبر، والنَّظر الصحيحُ اقتضى فسادَه إذْ لا يظهرُ لتَصْديرِ جملةِ «وَوَصِيَّتُه» بالواو وجه، وليسَ فيه عائدٌ إلى الحَقِّ فلا يصلحُ أنْ يكونَ خبرًا عن الحَقِّ، وأيضًا إذا جعل «يَبِيْتُ» صفةً، يصيرُ المعنى أنَّ المسلمَ البائتَ حَقُّه كذا وهو غيرُ مناسبٍ، وإنَّما المناسبُ لا ينبغي للمسلمِ أنْ يبيتَ بلا وَصِيَّةٍ، فافْهَمْ.

<sup>(</sup>١) راجع: صحيح مسلم، كتاب الوصية، ح: ١٦٢٧.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

٦٣٦ – (٩٧٥) – (٣/ ٢٩٦ – ٢٩٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقَالَ: «أَوْصَيْتَ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بِكَمْ؟»، قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءُ بِحَيْرٍ، قُلْتُ: هِمْ أَغْنِيَاءُ بِحَيْرٍ، قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءُ بِحَيْرٍ، قَالَ: «أَوْصِ بِالثَّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». قَالَ: «أَوْصِ بِالثَّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». قَالَ: «أَوْصِ بِالثَّلُثِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ قَالَ: «أَوْمِ بِالثَّلُثِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».

قَالَ: وفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَخِيخٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ: «وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، وَيُرْوَى كَبِيرٌ».

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ لَا يَرَوْنَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثَّلُثِ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ فِي الوَّكِيَّةِ الخُمُسَ دُونَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعَ دُونَ الثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثَّلُثِ فَلَمْ يَتُرُكْ شَيْئًا وَلا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الثَّلُثُ.

\* قوله: «فَقَالَ: أَوْصَيْتَ»: على لفظِ الخِطَابِ بتقدير حَرْفِ الاستفهام.

وقوله: «فَمَا زِلْتُ أُناقِصُهُ»: المشهورُ فيه الصَّادُ المُهْمَلة، أي: أرَاجِعُه في النُّقْصَان، أي: أعُدُّ ما ذكره ناقِصًا، ولو قُرِئ - بمُعجمةٍ - من المُنَاقِضَة لكانَ له وجهُ، أي: فما زَال يَنْقُضُ قَوْلي، وأنْقُضُ قولَه، والمرادُ: المُرَاجَعَةُ، والمُرَاوَدَةُ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ المَرِيضِ عِنْدَ المَوْتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ [عِنْدَهُ]

٦٣٧- (٩٧٦)- (٢٩٧- ٢٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَسُعْدَى المُرِّيَّةِ وَهِيَ امْرَأَةُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيْحٌ.

\* قوله: «لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ»: المراد به مَنْ حضَره الموتُ كما أفاده المصنِّف بتَرْجمةِ الباب وبما سيَذْكُره، وبه جَزمَ النوويُّ (۱) وغيره، والمراد: ذكِّروه هذه الكلمة؛ لتكُونَ آخرَ كلامِه لِمَا في الحديثِ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (۲).

٦٣٨ – (٩٧٧) – (٢٩٨ – ٢٩٨ ) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا حَضَرْتُمُ المَرِيضَ أَوِ المَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سَلَمَةً مَاتَ، قَالَ: "فَقُولِيَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُشْرَى اللهُ مَاتُ، قَالَتْ اللهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ مَانُهُ اللهُ مَانَهُ اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ مَانُهُ اللهُ مَانَهُ اللهُ مَانُهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ مَانَى اللهُ مَانُ هُو مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ٦/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) راجع: سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب: في التلقين، ح: ٣١١٦.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

شَقِيقٌ: هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ أَبُو وَائِلٍ الأَسَدِيُّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ المَرِيضُ عِنْدَ المَوْتِ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا قَالَ ذَلِكَ مَرَّةً فَمَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُلَقَّنَ، وَلا يُكْثَرَ عَلَيْهِ فِي هَذَا. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ: أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ جَعَلَ رَجُلٌ يُلقِّنُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَكْثَرَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله: «إِذَا قُلْتُ مَرَّةً فَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مَا يُلقِّنُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَكْثَرَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله: «إِذَا قُلْتُ مَرَّةً فَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مَا لَمُ أَتَكَلَّمْ بِكَلَامٍ»، وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ الله إِنَّمَا أَرَادَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله دَخَلَ الجَنَّةَ».

توله: «وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً»، أي: أعْطِني بَدلَه عاقبةً حميدةً.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عِنْدَ المَوْتِ

٦٣٩ – (٩٧٨) – (٢٩٩ /٣) حَدَّثَنَا قُتْنِبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالمَوْتِ، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي القَدَحِ، ثُمَّ يَمُسَحُ وَجْهَهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ المَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ المَوْتِ أَوْسَى إِلَيْنَا عَلَيْهُ مَاتُهُ وَسُلَامً عَلَيْ عَلَى غَمَرَاتِ المَوْتِ أَوْسَى إِلَيْ سَعِينَ عَلَى عَلَى عَلَى غَمَرَاتِ المَوْتِ أَوْسَى إِلَيْهَا قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ.

الله ومقَدَّمَاته. ﴿ وَهُوَ بِالمَوْتِ ﴾ أي: بقُرْبِه، أو مقرونٌ بأسبابه ومقَدَّمَاته. ﴿ وَخَمَرَاتُ الْمَوْتِ ﴾ شَكَارَاتُه ﴾ : شدَائدُه التي تغيِّر عقلَ الإنسانِ كالسكر من الشَّراب.

٠٤٠ (٩٧٩) - (٣٠ ، ٣٠) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّارُ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الحَلَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ العَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا أَغْبِطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، وَقُلْتُ لَهُ: مَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ العَلاءِ؟ فَقَالَ: هُوَ الْعَلاءُ بْنُ اللَّجْلَاجِ. وَإِنَّمَا أَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### <u>بَابٌ</u>

رَيَادٍ الْكُوفِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَزَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ ابْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ ابْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى شَابِّ وَهُوَ فِي المَوْتِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَجِدُك؟»، قَالَ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي عَلَى شَابٍ وَهُوَ فِي المَوْتِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَجِدُك؟»، قَالَ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَرْجُو الله، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ أَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَحْافُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا.

توله: «وَآمَنَهُ»: ضُبطَ بالمَدِّ والتَّخْفيفِ، والقَصْر والتَّشْدِيد.

# بَابُ مَا جَاءً فِي كَرَاهِيَةِ النَّعْيِ

717 (٩٨٥) - (٣٠٣-٣٠٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا صَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الوَلِيدِ العَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِي جَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَلَمْ يَدُكُرْ فِيهِ: وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالمَيِّتِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، وَأَبُو حَمْزَةَ هُوَ: مَيْمُونٌ الأَعْوَرُ وَلَيْسَ هُوَ بِالقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ النَّعْيَ، وَالنَّعْيُ عِنْدَهُمْ: أَنْ يُنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ لِيَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا بَأْسَ أَنْ يُعْلِمَ أَهْلَ قَرَابَتِهِ وَإِخْوَانَهُ. وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «لا بَأْسَ بِأَنْ يُعْلِمَ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ».

٣٠٤ – (٩٨٦) – (٣٠٤/٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمِ العَبْسِيُّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى العَبْسِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: إِذَا مِتُ فَلَا تُؤْذِنُوا بِيْ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، فَإِنِّي صَدَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّعْي.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

\* قوله: «إِذَا مِتُّ»: بكسر الميم أو ضَمِّها.

وقوله: «فَلَا تُؤْذنُوا»: من الإيْذَان أو التَّأذين معنى الإعْلام مطلقًا.

النَّهْيَ على مُطْلَق النَّهْيَ عِنْدَهُمْ»، أي: حملوا النَّهْيَ على مُطْلَق النَّهْي [٧٧/ أ] وهو خبرُ الموتِ كما هو مقتضى كلامِ حذيفة على طريقِ الاحْتِمَالاتِ حيث قال «فَإِنِّي أَخَافُ».

الجَاهِلِيَّةِ. وقوله: «وَقَالَ بَعْضُهُمْ...» إلخ، أي: يَحْمِلُ الحديثَ على نَعْيِ الجَاهِلِيَّةِ.

## بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الصَّدْمَةِ [الأُولَى]

٦٤٤ – (٩٨٧) – (٣/ ٣٠٥ – ٣٠٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الصَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الأُولَى».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

\* قوله: «الصَّدْمُ»: ضربُ الشَّيءِ الصُّلْبِ بمِثْلِه، «والصَّدْمَةُ»: المَرَّةُ منه، ثم استعملَ في كلِّ مكروهٍ حصلَ بَغْتَةً، والمعنى الصَّبْرُ الذي يُحْمَدُ عليه صاحِبُه، ويُثَاب عليه فاعلُه لجَزيل الأَجْر ما كان عندَ مُفَاجَأَة المُصِيْبَةِ بخلافِ ما بعدَ ذلك فإنَّه على الأيَّام يَسْلُوْ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ المَيِّتِ

710 (٩٨٩) - (٣٠٥-٣٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُجَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتُ وَهُو مَيِّتُ وَهُو مَيِّتُ وَهُو مَيْتُ وَيَعْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُو مَيْتُ وَالْمَوْمِ وَهُو مَيْتُ وَيُونَا وَهُو مَيْتُ وَيُعْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُو مَيْتُ وَيَا وَهُو مَيْتُ وَالْمُ وَيَوْمِ وَهُو مَيْتُ وَيَا وَيُونَا وَهُو مَالُونُ وَيُعْمَانَ بْنَ مَعْلِيْهِ وَسُلَّمَ وَالْمَانِ وَهُو مَالِكُ وَيْ وَالْمَانَ بُنَاهُ وَلَالًا مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُلُونَا وَالْمُ وَالْمُعُونِ وَهُو مَيْنَاهُ وَلَوْمَ مُنْ وَالْمُونَاقُ وَلَالًا وَلَالَاقًا لَا عَيْنَاهُ مَالًا فَالَالَاقِهُ وَلَالًا لَا عَيْنَاهُ مُعَلِّيْهِ وَلَالَاقًا لَا عَلَالًا لِمُعْلَالِهُ وَلَالًا لِمُعْلِمُونَا وَلَالًا لِمُعْلِمُ وَلَالًا لَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا لِمُعْلِمُ لِلللْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَالِهُ لِللللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلللْمِ لَا لِللْمُ لِلْمُ لِلْمِي لَاللَّهِ عَلَى الللّهِ لَالَالِمُ لَالِهُ لِلللّهِ لَالِهُ لِلْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالِمُ لِلْمُونِ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالِهُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لَالِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ ل

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ. قَالُوا: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

المرادُ بالبُكاء في رواية: «يَبْكِيْ»، لا البكاءُ الذي يظهر منه صوتٌ.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، وفي نسخة أحمد شاكر: «تَذْرِفَان» كما ذكر في متن الحديث.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ المَيِّتِ

٦٤٦ (٩٩٠) – (٣٠٦ - ٣٠٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، وَمِشَامٌ فَقَالاً: عَنْ مُحَمَّدٍ، وَحَفْصَةً، وَقَالَ مَنْصُورٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَهِشَامٌ فَقَالاً: عَنْ مُحَمَّدٍ، وَحَفْصَةً، وَقَالَ مَنْصُورٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: تُوفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا بِهِ».

قَالَ هُشَيْمٌ: وَفِي حَدِيثِ غَيْرِ هَؤُلاءِ: وَلا أَدْرِي وَلَعَلَّ هِشَامًا مِنْهُمْ، قَالَتْ: وَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، قَالَ هُشَيْمٌ: أَظُنُّهُ قَالَ: «فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا». قَالَ هُشَيْمٌ، وَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، قَالَ هُشَيْمٌ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَقَالَ لَنَا فَحَدَّثَنَا خَالِدٌ مِنْ بَيْنِ القَوْمِ عَنْ حَفْصَةً، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: وَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ».

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَخَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ المَيِّتِ كَالغُسْلِ المَيِّتِ عِنْدَنَا غُسْلُ المَيِّتِ كَالغُسْلِ المَيِّتِ عِنْدَنَا خُسْلُ المَيِّتِ كَالغُسْلِ المَيِّتِ عِنْدَنَا حَدُّ مُؤَقَّتٌ، وَلَيْسَ لِنَسْلِ المَيِّتُ مِفَةٌ مَعْلُومَةٌ وَلَكِنْ يُطَهَّرُ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ حَدُّ مُؤَقَّتٌ، وَلَيْسَ لِنَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ وَلَكِنْ يُطَهَّرُ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ قَوْلًا مُجْمَلًا يُعَسَّلُ وَيُنْقَى وَإِذَا أُنْقِيَ المَيِّتُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ أَوْ مَاءٍ غَيْرِهِ أَجْزَأً ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ ثَلاثًا فَصَاعِدًا، لَا يُقْصَرُ عَنْ ثَلاثٍ لِمَا قَالَ مَنْ مُسُلِهِ، وَلَكِنْ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يُغْسَلَ ثَلَاثًا فَصَاعِدًا، لَا يُقْصَرُ عَنْ ثَلَاثٍ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا»، وَإِنْ أَنْقَوْا فِي أَقَلَّ مِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا»، وَإِنْ أَنْقَوْا فِي أَقَلَّ مِنْ

ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَجْزَأَ، وَلَا نَرَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَعْنَى الإِنْقَاءِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا وَلَمْ يُوَقِّتُ، وَكَذَلِكَ قَالَ الفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الحَدِيثِ. وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: وَتَكُونُ الغَسَلَاتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيَكُونُ فِي الآخِرَةِ شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ.

 \* قوله: «تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»: قال النووي: «زينبُ» هكذا قاله الجمهور. قال بعض أهل السِّير: إنَّها أمُّ كلثوم، والصَّواب زينب. ذكره السيوطي في حاشية النسائي(۱).

عُوله: «فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا»، أي: فقال للنّساء الحاضراتِ، وكانت فيهِنَّ: أمُّ عَطِيَّةَ أيضًا.

الله عَظِيَّة عَظِيَّة وقوله: «أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ»: - بكسر الكاف - قيل: خطابٌ لأمِّ عَظِيَّة عَظِيَّة وقلتُ: بل لرئيْسَتِهِنَّ سواءً كانتْ هي أم غيرُها.

**﴿ وقوله: «فَآذِنَّنِي**»: - بمدِّ الهمزةِ، وتشديدِ النُّونِ الأولى - من الإِيْذَان، ويحتملُ أَنْ يجعلَ من التأذين والمشهورُ الأوَّل.

﴿حِقْوَهُ ﴾: مَعْقَد الإزار، ثم يرادُ به الإزار للمُجَاوَرَة وهو بفتح الحاء ويكسر في لغة.

وقوله: «أَشْعِرْنَهَا»: من الإشعار، أي: اجْعَلْنَه شِعارًا لها وهو الثَّوبُ الذي يَلي الجَسَد، وإنَّما أمَرَ بذلك تَبَرُّكًا به.

\* قوله: «فِي الآخِرَةِ»، أي: في المَرَّةِ الآخِرَة أو الغَسْلَة الآخِرَةِ.

\_\_\_

<sup>(</sup>١) راجع: سنن النسائي بشرح السيوطي: ٤/ ٣٢٩.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُسْلِ مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ

787 – (99٣) – (٣١٠ – ٣٠٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد المَلِكِ بْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ خَمْلِهِ الغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الوُضُوءُ»، يَعْنِي: المَيِّتَ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ المَيِّتَ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا غَسَّلَ مَيْتًا فَعَلَيْهِ الغُسْلُ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ الوُضُوءُ. وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ: أَسْتَجِبُّ الغُسْلَ مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ، وَقَالَ أَرْحُو أَنْ وَلا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لا بُدَّ مِنَ لَكِ العُسْلُ، وَأَمَّا الوُضُوءُ فَأَقَلُ مَا قِيلَ فِيهِ، وقَالَ إِسْحَاقُ: لا بُدَّ مِنَ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: لا يَغْتَسِلُ وَلا يَتَوَضَّأُ مَنْ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: لا يَغْتَسِلُ وَلا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ المَيِّتَ.

\* قوله: «مِنْ غُسْلِهِ الغُسْل»:، والغَسْل - بالفتح - مصدر غَسَلَ، و- بالفَتْح - مصدر غَسَلَ، و- بالفَتْم - الاسم، فالأقربُ أنَّ الأوَّلَ بالفتح والثاني بالضَّمِّ، إذ سببُ وجوبِ الغُسْل أو استحبابِه في حَقِّ الغَاسل فعلُه، ثم الظَّاهر أنَّه ليسَ المرادُ في الحديثِ وجوبُ الغُسْل بمُجَرَّدِ العَمْل، بل المرادُ أنَّ الغَاسِل الغُسْل بمُجَرَّدِ العَمْل، بل المرادُ أنَّ الغَاسِل عادةً لا يخلو عن إصابة رَشَاشَةٍ من نَجَاسَةٍ ربما كانَتْ على بدنِ المَيِّتِ ولا يُدْرَى

مكانُه فيحتاجُ إلى الوُضُوء.

قال الخطَّابي: لا أعلَمُ منَ الفُقَهاء مَنْ يُوْجِب الغُسلَ على من غسَّل المَيِّتَ، ولا الوضوءَ على من حَملَه ولعلَّه أمرُ ندبٍ. وردَّه في [٧٣/ أ] «المجمع» فقال: قلتُ: بل هو مسنون (١١). وذهب بعضُهم إلى وُجُوْبِه، وأكثرُهم جارٍ على أنَّ الغُسْلَ لأجل إصَابَةِ الرَّشَاشَةِ من نَجَاسَتِه ربما كانَتْ على بَدَنِ المَيِّتِ ولا يُدْرَى مكانُه.

<sup>(</sup>١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٤/ ٣٧.

### بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَكْفَانِ

7٤٨ – (٩٩٤) – (٣/ ٣١٠ – ٣١٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ».

وَفِي البَابِ عَنْ سَمُرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْمِ. وقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْمِ. وقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَ الْبَيَافُ، وَيُسْتَحَبُّ حُسْنُ الكَفَنِ. الثَّيَابِ إِلَيْنَا أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا البَيَاضُ، وَيُسْتَحَبُّ حُسْنُ الكَفَنِ.

البَيْكُ، ولذا هُ البَسُوا»: بفتح الباء. والمرادُب «البَيَاضِ»: الثِّيابُ البِيضُ، ولذا قال: «إنَّهَا» بجَمْع الضَّمير.

### بَابٌ [مِنْهُ]

719 – (990) – (۳۱۱ – ۳۱۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْن بَشَارٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْن يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْن عَمَّارٍ، عَنْ هِشَامٍ بْن حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ». وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: قَالَ سَلَّامُ بْن أَبِي مُطِيعٍ فِي قَوْلِهِ: «وَلْيُحَسِّنْ أَحَدُكُمْ كَفَنَ أَخِيهِ»، قَالَ: هُوَ الصَّفَاءُ وَلَيْسَ بِالمُرْتَفِعِ.

\* قوله: «فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ»: قيل كَفْنه - بسُكون الفاءِ - مصدرٌ، أي: تَكْفِيْنه، فيَشْمَل الثَّوبَ وهَيْئته وعَمَله، والمعروف الفتحُ. قال النَّووي في «شرح المُهَذَّبِ»: هو الصَّحيحُ. قال أصحابُنا: والمراد بتَحْسِيْنِه بياضُه، ونظافَتُه، وسُبُوْغُه، وكثافَتُه لا كُوْنُه ثمينًا لحديثِ النَّهْي عن المُغَالاتِ. انتهى (۱).

<sup>(</sup>١) راجع: كتاب المجموع شرح المهذب للنووي: ٥/ ١٥٥.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كُمْ كُفِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٠٥٠ (٩٩٦) - (٣١٢/٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْن غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: «كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ». قَالَ: فَذَكَرُوا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ: فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ أُتِيَ بِالبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ، وَلَمَ يُنَوْهُ فِيهِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الله تعالى الله تعالى الله تعالى عليه وسلم إلا الأفضل.

اللُّهُ وقوله: «يَمَانِيَةٍ»: - بتخفيف الياء - منسوبٌ إلى اليَمَن، والأصلُ يَمَنِيَّة - بالتَّشْديد - خُفِّف بإحْدَى يايَي النِّسْبة، وعُوِّضَ منها الألف.

بن وقوله: «لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ...» إلخ، الجمهورُ على أنَّه لم يكن في الثِّيَابِ التي كُفِّنَ فيها صلى الله تعالى عليه وسلم قميصٌ ولا عِمَامَةٌ أصلا، وقيل ما كان القميصُ ولا العِمَامةُ من الثَّلاثة بل كان زَائِدَيْن على الثَّلاثة.

قال العراقيُّ (١):

<sup>(</sup>۱) هو: الحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي، الرازياني الأصل، المهراني، المصري، الشافعي، المعروف بـ: «العراقي»، ولد في جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وسبع مائة، قدم به أبوه من رازيان إلى مصر وهو صغير فتعلم ونبغ فيها، =

وهو خلافُ ظاهرِ الحديثِ (۱). قلتُ: بل يَرُدُّه حديثُ أبي بكرٍ رضي اللهُ تعالى عنها: «في تعالى عنها: «في كَمْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ»؟ فقالت عائشةُ رضي الله تعالى عنها: «في ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ»، فقال أبوبكر رضي الله تعالى عنه لثَوب عليه: «كَفِّنُوْنِي فيه مَعَ ثَوْبَيْن آخَرَيْن» وهو حديثٌ صحيح (۲).

701 – (٩٩٧) – (٣١٣/٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْد المُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْد اللهِ بْن مُغَفَّلٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَصَحُّ الأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ. قَالَ شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، إِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ، وَيُجْزِئ ثَوْبٌ وَاحِدٌ إِنْ لِشَنْتَ: فِي قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ، وَيُجْزِئ ثَوْبٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَجِدُوا ثَوْبَيْنِ، وَالثَّوْبَانِ يُجْزِئانِ، وَالثَّلاثَةُ لِمَنْ وَجَدَهَا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ، وَهُو قَوْلُ لَمْ يَجِدُوا ثَوْبُيْنِ، وَالثَّوْبَانِ يُجْزِئانِ، وَالثَّلاثَةُ لِمَنْ وَجَدَهَا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ، وَهُو قَوْلُ

<sup>=</sup> وقام برحلة إلى الحجاز، والشام، وفلسطين، وعاد إلى مصر، فتوفي بالقاهرة ثامن شعبان سنة ست وثمان مائة. من تصانيفه: «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار»، و«نكت منهاج البيضاوي»، و«نظم الدرر السنية»، و«طرح التثريب في شرح التقريب» وغير ذلك. راجع لترجمته: طبقات الحفاظ: ٥٤٣، الضوء اللامع: ١٧١، والأعلام للزركلي: ٣/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>١) راجع: طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي: ٣/ ٢٧٥، ٢٧٦.

 <sup>(</sup>۲) راجع: موطأ الإمام مالك بن أنس: ۲/۱۸۹، ح: ۵۷٥، ومسند الإمام أحمد بن حنبل:
 ۲۲/۱۰ - ۲٤۸٥۰.

الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوا: تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ.

توله: «نَمِرَةٍ»: - بفتح نونٍ، وكسر ميمٍ - بُرْدَةٌ من صُوْفٍ أو غيره مخَطَّطَةٌ.

أبواب الجنائز أواب الجنائز

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُصْنَعُ لِأَهْلِ المَيِّتِ

٦٥٢ – (٩٩٨) – (٣/ ٣١٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، وَعَلِيُّ بْن حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْن عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْن خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْن جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ شَيْءٌ لِشُغْلِهِمْ بِالمُصِيبَةِ، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

قَالَ أَبُوْ عِیْسَی: وَجَعْفَرُ بْن خَالِدٍ هُوَ ابْنُ سَارَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَیْجِ.

توله: «نَعْيُ جَعْفَرٍ»: هو - بفتح نونٍ، وسكونِ عَينِ، وتخفيفِ ياءٍ - خبرُ المَوْتِ.



### بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنْ ضَرْبِ الخُدُودِ وَشَقِّ الجُيُوبِ عِنْدَ

#### المُصِيبَةِ

70٣ ( ٩٩٩) - (٣١٥/٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ مُسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زُبَيْدُ الأَيَامِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله عَن سُقَ الجُيُوبَ، وَضَرَبَ الخُدُودَ، وَضَرَبَ الخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَةِ الجَاهِلِيَّةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «لَيْسَ مِنَّا»، أي: من أَتْبَاعِ سُنَّتِنَا أو من أهل قُرْبِنا.

﴿ مَنْ شَقَّ الْجُيُوْبَ ﴾: الشَّقُّ: القَطْع [٧٧/ ب]، وجيبُ القميصِ معلومٌ.

الخّياحة أو يُحِلُّ حَرامًا.
الخّياحة أو يُحِلُّ حَرامًا.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْحِ

307- (١٠٠٠)- (٣/ ٣١٥-٣١٥) حَدَّثَنَاأَحْمَدُ بْن مَنِيع، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيع، حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْن تَمَّام، وَمَرْوَانُ بْن مُعَاوِيَة، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَعِيدِ بْن عُبَيْدِ الطَّائِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْن رَبِيعَةَ الأَسَدِيِّ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ، فَنِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة، فَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الإِسْلَامِ، أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ».

قَالَ: وفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي مُوسَى، وَقَيْسِ بْن عَاصِمٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَقَيْسِ بْن عَاصِمٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجُنَادَةَ بْنِ مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ المُغِيرَةِ حَدِيثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «مَنْ نِيحَ»: نيحَ كبِيْعَ من النّياحَة، و«مَنْ» شرطيةٌ أو موصولةٌ
 و«مَا» في قوله: «مَا نِيْحَ» مصدريّةٌ حِيْنيّةٌ، أي: عُذّبَ مدّةَ النّياحَةِ عليه.

٥٠٥- (١٠٠١)- (٣١٦/٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْن غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، وَالمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْ ثَدٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي الأَحْسَابِ، وَالعَدْوَى أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ، مَنْ أَجْرَبَ البَعِيرَ الأَوَّلَ، وَالأَنْوَاءُ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

قوله: «أرْبَعٌ»، أي: أربعُ خِصَالٍ، أو خصالٌ أربع فهو مبتدأ لتَخْصِيْصِه بالإضَافةِ أو الصِّفَةِ.

- وقوله: «فِي أُمَّتِي»: خبَرٌ، أي: تدُوْمُ و تَبْقَى في طائِفَةٍ منهم.
- الحَبْر، أي: حالَ كَوْنِها من أمْرِ الجَاهِلِيَّةِ»: حالٌ من ضمير الخَبَر، أي: حالَ كَوْنِها من أمرِ الجَاهِلِيَّةِ.
  - النَّاسُ»: تأكيدٌ لقوله: «فِيْ أمَّتِيْ».
- \* «وَالطَّعْنُ»: القَدْح. و«الحَسَبُ»: الشَّرَفُ بالآباءِ وما بعدَه للمَرْءِ من مَفَاخِرهم، وقيل: الحَسَب شرفُ النَّفُس لا من جِهَة الآباء، ويُقَابِلُه النَّسَبُ وهو الشَّرَفُ من جِهَتِهم، والمرادُ: الوقوعُ في أعراضِ النَّاسِ بالذَّم والغِيْبة ونحو ذلك.
- "وَالْعَدْوَى": مُجَاوَزَةُ الْعِلَّةِ، والخلق إلى الْغَير، وكانوا يَزْعُمُوْن أَنَّ الْبِعيرَ الأَجربَ يَتَعَدَّى منه الجَرَبُ إلى الصَّحيحِ إذَا خَالَطَه، وقد أَبْطَلَه الشَّارعُ بقوله: «لا عَدْوَى» لكن ذاك أمرٌ ثابتٌ في طائفةٍ من النَّاس.
- العَدْوَى فيهم، أي: يقولُوْن: «أَجْرَبَ»: بيانٌ لثُبوتِ العَدْوَى فيهم، أي: يقولُوْن: «أَجْرِبَ»:
   على بناء المفعول أي: أصابَه الجربُ.
- وقوله: «فَأَجْرَبَ»: يحتمل أنَّه للفاعِل، أي: فأعْدَى ذلك الإبلُ الجَرَبَ إلى مائة، ويحتمل أنَّه للمفعول، أي: فأصَاب الجربُ بسبِبه إلى مائة أي.
- المَّوْلَةِ عَنْ أَجْرَبَ البَعِيرَ الأَوَّلَ»: على بناء الفاعل إنكارٌ عليهم وبيانٌ لقِلَّةِ تَفَكُّرِهم حيثُ لا يتفكرونَ في الأوَّل أنَّه من أيْنَ جاءَ الجربُ.
- \* «وَالأَنْوَاءُ»: جمعُ نَوْءِ بمعنى الطُّلُوْع والغُروب من الأضدادِ، وكانوا يَزْعُمُوْن أَنَّ المَطرَ لأجل أَنَّ الكوكبَ نَاءَ، أي: غرب أو طَلَع، فكانوا يقولون: «مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا»: على بناءِ المفعول أي: أصابَنا المطرُ بسبب طُلُوْع الكُوْكَب الفُلانِيِّ أو غُرُوبِه وهذا مِمَّا نَهي عنه الشَّارعُ لكن طائفةً لا تفارقُه.

### [بابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ البُكَاءِ عَلَى المَيِّتِ]

٦٥٦ (٣١٨) - (٣١٨) - (٣١٨) حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّنَنِي أَسِيدُ بْن أَبِي أَسِيدٍ أَنَّ مُوسَى بْنَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهُ وَاسَيِّدَاهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أَهْكَذَا كُنْتَ؟»

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

اللَّهْز: اللَّهْز: الضَّربُ بجَمْع الكَفِّ في الصَّدْر، ولَهَزَه بالرُّمْح إذا طَعَنَه به «مجمع [٧٤ أ]» (١).

<sup>(</sup>١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ١٨/٤.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي البُّكَاءِ عَلَى المَيِّتِ

70٧ – (١٠٠٤) – (٣/ ٣١٥ – ٣١٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ المُهَلَّبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍ و، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَرْحَمُهُ اللهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَالْكَنَّةُ وَهِمَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مَاتَ يَهُودِيًّا: «إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَائِشَةَ. وَقَدْ ذَهَبَ أَهْلُ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَتَأَوَّلُوا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ (١) وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

توله: «بِبُكاءِ الحَيِّ»: الظَّاهر أنَّ الحَيَّ في مُقَابَلةِ المَيِّتِ أريد به غير الميِّت، ويحتمل أنَّ المرادَ به القبيلةُ، أي: ببكاءِ حَيِّه وقَبِيْلَتِه ليُوافِقَ روايةَ: «ببُكاءِ أَهْلِهِ».

الخبر إليها من عوله: «فَقَالَتْ عَائِشَةُ...» إلخ، إنكارُ عائشةَ لعَدم بُلوغِ الخَبر إليها من وجهٍ آخر، فحملت الخبرَ على الخبر المعلوم عندَها بواسِطَةِ مَا ظَهَر لها من اسْتِبْعادِ أَنْ يُعَذَّبَ أحدٌ بذنْبِ آخر، وقد قال: ﴿وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾(٢) لكن الحديثَ ثابتٌ بوجوهٍ كثيرةٍ، وله معنى صحيحٌ وهو حَمْلُه على ما إذا رَضِيَ المَيِّتُ المَيِّتُ

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٦٤.

أبواب الجنائز "٣٣

ببُكَائِهِم وأَوْصَى به، أو عَلِم من دأبِهِم أنَّهِم يَبْكُوْنَ عليه ولم يَمْنَعْهم عن ذلك فلا وجهَ للإنْكارِ ولا إشكالَ في الحديثِ. والله تعالى أعلم.

قوله: «وَتَأُوَّلُوا هَذِهِ الآيةَ»، أي: أيَّدُوْه بتأويل هذه الآيةِ، ومُوَافَقَة تأوُّلِه هذا القولِ.

٦٥٨ – (١٠٠٥) – (٣١٩/٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَوَجَدَهُ يَجُودُ يَخُودُ بِنَ عَوْفٍ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَقْسِهِ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَتَبْكِي، أَوَلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ البُكَاءِ؟ قَالَ: «لا، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ عَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّةٍ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّة شَيْطَانٍ». وَفِي الْحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

ﷺ قوله: «يَجُودُ بِنَفْسِهِ»، أي: يُخْرِجُها ويَدْفَعُها كما يدفعُ الإنسانُ مالَه يَجُودُ به يريدُ أنَّه في النَّزْع وسياقِ المَوْت.

السَّاكنة - الثَّوبُ، والحِضْنُ.

المفعول. «نَهَيْتَ»: في الموضِعَيْن مَبْنِيٌّ للفَاعل أو المفعول.

المرأة المرأة وقوله: «صَوْتٍ»: بالجَرِّ. و «خَمْشِ وُجُوهٍ»: مصدرُ خَمَشَتِ المرأة وَجْهَهَا إذا قَشَرَتْه بالأَظْفار.

﴿ وَرَنَّةَ»: - بفتح راء، وتشديدِ نونٍ - صوتٌ مع بُكاءٍ فيه تَرَجُّعٌ كَالَقَلْقَلَة، واللَّقْلَقَةِ. وقد حمَلها النوويُّ على الغِناء والمَزامير، فتكونُ الرَّنَّةُ هي الصَّوتُ الثَّوْنُ الرَّنَّةُ النَّوحِ فهي الصَّوتُ الأوَّل، والعَطفُ لمُغَايَرةِ اللَّفظِ، والثاني غير مذكورٍ ههنا اختصارًا.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي المَشْيِ خَلْفَ الجَنَازَةِ

709 – (١٠١١) – (٣٢٣-٣٢٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى إِمَامِ بَنِي تَيْمِ اللهِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المَشْيِ خَلْفَ الجَنَازَةِ؟ قَالَ: «مَا دُونَ الخَبَبِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوهُ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلَا يُبَعَّدُ إِلَّا الجَنَازَةِ؟ قَالَ: «مَا دُونَ الخَبَبِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوهُ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلَا يُبَعَّدُ إِلَّا أَهُلُ النَّارِ، الجَنَازَةُ مَنْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ، وَلَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، قال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُضَعِّفُ حَدِيثَ أَبِي مَاجِدٍ هَذَا؟ هَذَا. وقَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ الحُمَيْدِيُّ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً: قِيلَ لِيَحْيَى، مَنْ أَبُو مَاجِدٍ هَذَا؟ قَالَ: طَائِرٌ طَارَ فَحَدَّثَنَا.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، رَأَوْا أَنَّ المَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ.

وَأَبُو مَاجِدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لا يُعْرَفُ، إِنَّمَا يُرْوَى عَنْهُ حَدِيثَانِ عَنِ إِبْنِ مَسْعُودٍ. وَيَحْنَى إِمَامُ بَنِي تَيْمِ اللهِ ثِقَةٌ، يُكْنَى أَبَا الحَارِثِ، وَيُقَالُ لَهُ يَحْنَى الجَابِرُ، وَيُقَالُ لَهُ يَحْنَى الجَابِرُ، وَيُقَالُ لَهُ يَحْنَى المَجْبِرُ أَيضًا، وَهُوَ كُوفِيٌّ، رَوَى لَهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو الأَحْوَصِ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو الأَحْوَصِ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً.

التَّخفيفِ-، أي: على بناء الفاعل -بالتَّخفيفِ-، أي: ولَيْسَتْ بتابعةٍ.

\* وقوله: «وَلَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا»: هكذَا في غالبِ نُسَخ التِّرمذيِّ، أي: ليسَ من تَوابِعِها وحَمَلَتِها وأصحابِها، وفي نسخةٍ «مِنَّا»، أي: من أتباع سُنتِنا، والأقربُ إلى الذِّهْن وليسَ معها مَنْ تقدَّمها، ثم راجعتُ «المجمعَ»، فرأيتُ فيه والأقربُ إلى الذِّهْن واليسَ معها مَنْ تقدَّمها، ثم راجعتُ «المجمعَ»، فرأيتُ فيه [٧٤] نقلَه بعلامة: «الْجَنَازَةُ مَتْبُوْعَةٌ وَلاَتُنْبَعُ»: هو صفةٌ مؤكّدةٌ، أي: متبوعةٌ غير تابعةٍ.

المُتَقَدَّمَهَا»: تقريرٌ بعد تقريرٍ، أي: ليسَ المُتَقَدَّمَهَا»: تقريرٌ بعد تقريرٍ، أي: ليسَ المُتَقَدِّمُ مِمَّنْ يَتْبَعُها فلايثابُ. انتهى (۱).

قلتُ: قوله: «وَلا تُتْبَعُ»: فائِدَتُه بيانُ أنَّها متبوعةٌ مَحَضَّةٌ ولاتكونُ تابعةً أصلا، لا أنَّها تابعةٌ من وجهٍ، وعلى هذا المعنى العطف - كما في نسخ الترمذي- أقربُ. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ١/ ٢٥١.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّكُوبِ خَلْفَ الجَنَازَةِ

7٦٠ (٣٢٥) - (٣/ ٣٢٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَسْعَى وَنَحْنُ حَوْلَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَسْعَى وَنَحْنُ حَوْلَهُ وَهُوَ يَتَوَقَّصُ بِهِ».

ابن الدَّحْدَاحِ»: بَدَالَيْن، وحَائَيْن مهملاتٍ.

٦٦١ – (١٠١٤) – (٣/ ٣٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو قُتَيْبَةَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا، وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «اتَّبَعَ»: بتشدید التَّاء.



## بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

٦٦٢ (١٠١٥) - (٣٢٦/٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَسْرِعُوابِالجَنَازَةِ، فَإِنْ يَكُنْ خَيْرًا تُقَدِّمُوهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُنْ شَرَّا تَقَدِّمُوهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُنْ شَرَّا تَضَعُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «أَسْرِعُوا»: أمرٌ من الإسْراع، الظَّاهر أنَّ المرادَ به الإسراعُ بَحَمْلِها إلى قَبْرها، وقيل: الإسراعُ بتَجْهِيْزِها، وعلى الأوَّل المرادُ شِدَّةُ المَشْيِ لكن دونَ الخَبَبِ كما تقدَّم في حديثِ ابن مسعودٍ، والمعنى الثَّاني قد ردَّه غيرُ واحدٍ؛ لأنَّه لا يُنَاسِب «تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»، وردَّ بأنَّ الحملَ على الرِّقابِ كنايةٌ عن ثِقْل مَنْ لا خيرَ فيه، والمعنى تَسْتَريْحُون مِنْ نَظْر مَنْ لا خيرَ فيه، والمعنى تَسْتَريْحُون مِنْ نَظْر مَنْ لا خيرَ فيه.

\* و «الجَنَازَة»: - بالفتح، والكسر - المَيِّتُ محمولاً على سريره، وقيل: بالكسر: السَّرير، وبالفتح: المَيِّتُ، وقيل: بالعكس، وضمير «يَكُ»: للجَنازةِ بالنَّظْر إلى أنَّ المرادَ: المَيِّتُ، وضميرُ «إلَيْه»، و «تَضَعُوْهُ» للخَيْر والشَّرِّ مطلقًا. وفي بعض النُّسَخ «تَضَعُوْنَهُ» بإثباتِ النُّونِ، والأوْجه «تَضَعُوْهُ» بالحذف كما في بعض النسخ المُصَحَّحةِ.

٣ أبواب اللجنائز

# بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ وَذِكْرِ حَمْزَةَ

٦٦٣ – (١٠١٦) – (٣/ ٣٢ – ٣٢٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفُوانَ عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: «لَوْلا أَنْ تَجِدَ صَفِيّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَركْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ العَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ بُطُونِهَا ، قَالَ: مُحَدِّمَ فَي نَفْسِهَا لَتَركْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ العَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ بُطُونِهَا ، قَالَ: فَكَفَّنَ الرَّبُورَةِ فَكَفَّنَهُ فِيهَا، فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رَبُسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رَبُسِهِ بَدَا رَأْسُهُ، قَالَ: فَكَفَّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ رَجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، قَالَ: فَكَفِّنَ القَتْلَى وَقَلَّتِ الثِيّابُ، قَالَ: فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ رَجْلَانُ اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُمْ أَكْثُرُ قُرْ آتًا »، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى القِبْلَةِ، قَالَ: فَدَفَنَهُمْ مَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمْ أَكْثُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمْ : «أَيُّهُمْ أَكْثُرُ قُرْ آنًا »، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى القِبْلَةِ، قَالَ: فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ إِلّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. النَّمِرَةُ: الكِسَاءُ الخَلَقُ. وَقَدْ خُولِفَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فِي رِوَايَةٍ هَذَا الحَدِيثِ، فَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن كَعْبِ بْن مَالِكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَالِكِ، عَنْ جَابِرٍ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ إِلّا أُسَامَةُ بْن زَيْدٍ، وَسَالَتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدِيثُ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَابِرٍ مُولِكُ، عَنْ أَنَسٍ إِلّا أُسَامَةُ بْن زَيْدٍ، وَسَالَتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدِيثُ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرٍ أَصَحُّ.

قوله: «قَدْ مُثِّلَ بِهِ»: - بضَمِّ، فكسر مع التَّخفيفِ والتَّشْديدِ - للمُبالَغَةِ،
 والاسمُ: المُثْلةُ، وهي تَعْذِيْبُ الحيوانِ أو المقتولِ بقطع أعْضَائِه، وتَشْويهُ وَجْهِه

قبلَ أَنْ يُقْتَلَ أُو بعدَه بأن يُجْدَعَ أَنْفُه أُو أَذُنُه ونحو ذلك.

وقوله: «أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ»، أي: تَحْزَن وتَجْزِعَ.

السّبَاعُ و «العَافِيَةُ»: كلُّ طالبِ رِزْقٍ من أنْواعِ الحيوانِ، والمرادُ السّبَاعُ والطُّيور التي تأكُلُ الأموات، والجمعُ: العَوافِي، وكانَ ذلك لِيَتِمَّ به الأجرُ له ويَكْمُلَ، ويكونُ كُلُّ البَدَنِ مصروفًا في سبِيْلِه تعالى، أو كأنَّه لبيانِ أنَّه ليسَ عليه فيما فعلوا به [٧٥/ أ] من المُثْلةِ تعذيبٌ حتى أنَّ دَفنَه وتركه سواءٌ.

وقوله: « بِنَمِرَةٍ »: - بفتح، وكسر - بُرْدَةٌ من صُوفٍ أو غيره مُخَطَّطَةٌ.
 وقوله: «بَدَتْ»، أي: انْكَشَفَتْ.



### بَابٌ آخَرُ

778 (١٠١٧) - (٣٢٨/٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحْدٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُسْلِمِ الأَعْوَرِ، عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ المَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ»، وَسَلَّمَ يَعُودُ المَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ»، وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ، عَلَيْهِ إِكَافُ لِيفٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُسْلِم عَنْ أَنَسٍ. وَمُسْلِمُ الْأَعْوَرُ يُضَعَّفُ، وَهُوَ مُسْلِمُ بْنُ كَيْسَانَ المُلاَئِيُّ تُكُلِّمَ فِيهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ.

الخيام الذي يُقَادُ به البعيرُ ونحوُه. و «الإكافُ»: وَالْوِكَاف: للحِمَار كالسَّرج للفَرْس، و «إكافُ لِيفٍ» بالإضافة، وبتَرْكِها على البَدَلِيَّةِ.



### [بابٌ آخَرُ]

٥٦٥- (١٠١٩)- (٣/ ٣٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ المَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِئِهِمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: عِمْرَانُ بْنُ أَنَسٍ المَكِّيُّ مُنْكَرُ الحَدِيثِ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ: وَعِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ مِصْرِيٌّ أَقْدَمُ وَأَثْبَتُ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ المَكِّيِّ.

توله: «اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ»: كأنّه لمُرَاعاةِ ما وردَ: «مَنْ أَثْنَيْتُمْ
 عَلَيْهِ خَيْرًا فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَهُوَ فِي النَّارِ»(١).

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: ثناء الناس على الميت، ح: ١٣٦٧، وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فيمن يثني عليه خيرا أو شرا من الموتى، ح: ٩٤٩.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الجُلُوسِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ

777 – (٢٠٢٠) – (٣/ ٣٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْن عِيسَى عَنْ بِشْرِ بْن رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سُلَيْمَانَ بْن جُنَادَةَ بْن أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سُلَيْمَانَ بْن جُنَادَةَ بْن أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّبَعَ الجَنَازَةَ لَمْ يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ، فَقَالَ: هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: «خَالِفُوهُمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ لَيْسَ بِالقَوِيِّ فِي الحَدِيثِ. الحَدِيثِ.

توله: «اتّبَعَ»: بتشدید التاء. «والحَبْر»: - بالفتح، والکسر - العَالِم، واشتَهر هذا الاسمُ في علماءِ اليَهُوْدِ وهو المرادُ.

اليهودَ. ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَقُولُهُ: اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّالَّالَّا لَاللَّالَّا لَلَّهُ اللَّذِاللَّاللَّا لَاللّ

### بَابُ مَا جَاءَ فَضْلِ المُصِيبةِ إِذَا احْتَسَبَ

777 – (١٠٢١) – (٣ / ٣٣) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانِ، قَالَ: دَفَنْتُ ابْنِي سِنَانًا، وَأَبُو طَلْحَةَ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ: دَفَنْتُ ابْنِي سِنَانًا، وَأَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلانِيُّ جَالِسٌ عَلَى شَفِيرِ القَبْرِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الخُرُوجَ أَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ: أَلا أَبُسَرُكَ يَا أَبَا سِنَانٍ؟ قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَرْزَبِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ العَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ فَمَرَةَ اللّهَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

\* قوله: «إِذَا احْتَسَبَ»: على بناءِ الفاعل، أي: صَاحِبُها.

توله: «شَفِيْرِ القَبْرِ»، أي: طَرفه.

الجواب، ولعل السنفهام بقرينة الجواب، ولعل السنفهام بقرينة الجواب، ولعل السؤال لإظهار فضيلة العبد عند الملائكة.

الفُؤَادُ»: القلبُ، وسُمِّي الولدُ ثمرةَ الفؤادِ؛ لأنَّه خلاصةُ مَا يُحِبُّه الفؤادُ؛ ولأنَّ الإنسانَ كثيرًا مَّا يشتاقُ إلى الوَلَدِ، ثم يُبَاشِر أسبابَ حُصولِه فيحصلُ بعد ذلك، فيصيرُ كأنَّه ثمرةٌ ونتيجةٌ لتلك المَحَبَّةِ السَّابِقةِ.

الله وقوله: «يَسْتَرْجِعُ»، أي: قال: إنَّا للهِ وإنَّا إليه رَاجِعُوْنَ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَازَةِ

٦٦٨ – (١٠٢٢) – (٣/ ٣٣٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَجَابِرٍ، وَيَزِيدَ بْن ثَابِتٍ، وَأَنْسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَيَزِيدُ بْن ثَابِتٍ هُوَ أَخُو زَيْدِ بْن ثَابِتٍ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ شَهِدَ بَدْرًا وَزَيْدٌ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: يَرَوْنَ التَّكْبِيرَ عَلَى الجَنَازَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

اللَّهُ عَلَى النَّجَاشِيِّ»: قال الزَّرْكَشِيُّ نبه ثلاثُ لغاتٍ: تشديدُ اللهُ مع فتح النُّون (٢٠). الله مع فتح النُّون (٢٠).

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام العلامة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي، تركي الأصل، ولد بمصر سنة خمس وأربعين وسبع مائة، كان فقيها، أصوليا، أديبا، فاضلا في جميع ذلك. درَّس وأفتى، وولي خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى، له تصانيف كثيرة في عدة فنون، منها: «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة»، و«البحر المحيط»، و«إعلام الساجد بأحكام المساجد»، و«الديباج في توضيح المنهاج»، وأالتنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» وغير ذلك. توفي بمصر في رجب، سنة أربع وتسعين وسبع مائة. راجع لترجمته: ٨/ ٧٧٢، الدرر الكامنة: ٣/ ٣٩٧، والأعلام للزركلي: ٢٠/١.

<sup>(</sup>٢) راجع: التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للزركشي: ٣٠٤.

## بَابُ مَا يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى المَيِّتِ

779 (١٠٢٤) - (٣٣٥-٣٣٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا هِفُلُ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا هِفُلُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ اللهُ عَلَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ الأَشْهَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ، قَالَ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكرِنَا وَأَنْثَانَا».

قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَزَادَ فِيهِ: «اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ».

وفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَعَوْفِ بْن مَالِكٍ، وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ وَالِدِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، مَالِكٍ، وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ وَالِدِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَرَوَى عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَرَوَى عَكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ عِكْرِمَةَ بْن عَمَّارٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَعِكْرِمَةُ رُبَّمَا يَهِمُ فِي حَدِيثِ يَحْيَى، وَرُوِى عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِي هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الأَشْهَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ اسْمِ

أَبِي إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ.

المغفرة اللهم المففر الحينا المفارة المقصود في مثلِه تعميم المغفرة فلا إشكال بأن المغفرة مَسْبُوْقة بالذُّنوبِ فكيف تتَعَلَّقُ بالصَّغيرَ ولا ذنب [له].

الإسْلام»: هو التَّمَسُّكُ بالأركانِ الظَّاهِرِيَّةِ وهذا لا يتأتَّى إلا في حالةِ الحَياةِ، وأمَّا الإيمانُ فهو التَّصْديقُ البَاطِنِيُّ وهو المطلوبُ عليه الوفاةُ، فقد اخْتَصَّ الأوَّلَ بالإحْياءِ والثاني بالإمَاتةِ.

- ٦٧٠ (١٠٢٥) - (٣٣٦/٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْن صَالِحٍ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن جُبَيْرٍ بْن نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْن مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى مَيِّتٍ، فَفَهِمْتُ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَاغْسِلْهُ بِالبَرَدِ، وَاغْسِلْهُ كَمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَالَ مُحَمَّدٌ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ هَذَا الحَدِيثُ.

الغَمام، وهو لكونِه هوله: «بِالبَرَدِ»: - بفتحتين - [٧٥/ ب] حَبُّ الغَمام، وهو لكونِه مصونًا من مَسِّ أيدي المُذْنبِيْن من أطْهر أنْواع المِيّاه، والمقصودُ: طُهْرٍه مِنَ الذُّنوبِ بأنْواع المُطَهِّر مِنَ الدَّنس، والغرضُ منه المبالغةُ.

### بَابُ [مَا جَاءً] فِي القِرَاءَةِ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

٦٧١ – (١٠٢٦) – (٣/ ٣٣٠ – ٣٣٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْن مُنِيعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْن حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْن عُثْمَانَ عَنْ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَوِيِّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ هُوَ أَبُو شَيْبَةَ الوَاسِطِيُّ مُنْكُرُ الحَدِيثِ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: مِنَ السُّنَّةِ القِرَاءَةُ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

السَّنَةِ... إلخ، هذه الصِّيْغةُ عندَهم حُكْمُها الرَّفعُ لكن في إفادَتِه فَرْضِيَّةَ الفاتحةِ بحثُ ظاهرٌ، سِيَّمَا مع قوله: «أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ» فإنَّه صريحٌ في عدمِ الافتراض. والله تعالى أعلم.

### بَابٌ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْشَّفَاعَةُ لَهُ(١)

7٧٢ (١٠٢٨) - (٣٨/٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ اللهُ بْنُ اللهُ بْنُ اللهُ بْنُ مُكَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْتَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى جَنَازَةٍ، فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا جَزَّاهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاثَةَ أُخْوَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ مَالِكِ بْن هُبَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ، وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْن سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ هَذَا الحَدِيثَ، وَأَدْخَلَ بَيْنَ مَرْثَدٍ، وَمَالِكِ بْن هُبَيْرَةَ رَجُلًا، وَرِوَايَةُ هَوُلاءِ أَصَحُّ عِنْدَنا.

توله: «فَتَقَالً»: - بفتح اللّام المُشَدَّدة - صيغةُ الماضي، وضميرُه لمالكِ، و «النَّاسَ» - بالنَّصب - مفعولُه، أي: فعدَّهم قَلِيْلِيْن لا يبلغونَ ثلاثة صفوفٍ لو تُركوا على حَالِهم.

٣٣٩ – (١٠٢٩) – (٣٩ / ٣٣٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا إِشْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ، رَضِيعٍ كَانَ

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ وَالشَّفَاعَةِ لِلْمَيِّتِ.

لِعَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِي حَدِيثِهِ: «مِائَةٌ فَمَا فَوْقَهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ أَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

تقوله: «أُمَّةٌ»، أي: جَماعةٌ. «يَبْلُغُوْنَ أَنْ يَكُوْنُوْا مِائَةً»: أي: يبلغون عَدَدَ المائةِ.

وقوله: «شُفّعُوا»: - بتشديدِ الفاء - على بناءِ المَفعول، أي: قُبِلَ
 شَفَاعَتُهُم فيه.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

3٧٤ – (١٠٣٠) – (٣٩ /٣ ) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْن عَلِيٍّ بْن رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرِ الجُهَنِيِّ، قَالَ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ مُوسَى بْن عَلِيٍّ بْن رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرِ الجُهَنِيِّ، قَالَ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرُ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَعْرُبَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ عَلَى الجَنَازَةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ.

وقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: «أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا»، يَعْنِي: الصَّلاةَ عَلَى الجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، وَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَهُو قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ فِي الصَّلاةُ.
لا بَأْسَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الجَنَازَةِ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهِنَّ الصَّلاةُ.

توله: « بَازِغَةً »، أي: طالعة ظاهرة لا يخْفَى طُلُوعُها.

الظَّهِيْرَةِ»: هو قائمُ الشَّمْس وقتَ الزَّوالِ مِنْ قَامَتْ به دَابَتُه،
 أي: وَقَفَتْ، و[المعنى أَنَّ] الشَّمسَ إذا بَلَغَتْ وَسَطَ السَّماءِ أَبْطأَتْ حَرَكَتُها فتُحْسَب واقفةً.

وقوله: «يَقُومُ»، أي: يَحْصُل قيامُ الظَّهيرةِ.

الفّادِ وضَمِّ الفاء - صيغةُ
 المُضارع، أصلُه: تَتَضَيَّفُ - بالتَّائيْن - حُذِفَتْ إحدَاهُما، أي: تَمِيل.

\* قوله: « يَعْنِي: الصَّلَاةَ»: قيل: تفسيرُ قَبرِ المَوتى بالصَّلاةِ من باب الكِنايَةِ لمُلازَمَةٍ بينَهما، ولا يخفى أنَّه معنى بعيدٌ لا ينْسَاقُ إليه الذِّهنُ من لفظِ الحديثِ. قال بعضُهُمْ: يقالُ: قبَّره إذا دَفَنَه، ولايقال: قبَّره إذا صَلَّى عليه، والأقربُ الحديثِ قولُ أحمدَ وغيره: إنَّ الدَّفنَ مكروهٌ في هذه الأوقاتِ. والله تعالى أعلم.

### مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَطْفَالِ

٦٧٥ (١٠٣١) - (٣٤٠/٣) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ابْنِ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْدِ الله، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْدِ الله، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْن حَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الجَنَازَةِ، وَالمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا: يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ خُلِقَ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

قوله: «خَلْفَ الجَنَازَةِ»: ظرفٌ. و «الْمَاشِي»: يَمْشِي إلى أيِّ جانبٍ من الجَنازةِ يريدُ، يجوزُ المشيُ في الجوانبِ كُلِّها.

\* قوله: «بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ خُلِقَ»، أي: بعدَ أنْ [٧٦/ أ] يَسْتَبِيْنَ أنَّه خُلِقَ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْطِفْل (١) [حَتَّى] يَسْتَهِلَّ

٦٧٦ – (١٠٣٢) – (٣٤١ /٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الوَاسِطِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن مُسْلِمٍ المَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ، وَلا يَرِثُ، وَلا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ قَدِ اضْطَرَبَ النَّاسُ فِيهِ، فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْ فُوعًا، وَرَوَى أَشْعَتُ بْنُ سَوَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا، وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءِ بْن أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا، وَكَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ المَرْفُوعِ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، قَالُوا: لَا يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ.

قوله: «حَتَّى يَسْتَهِلَّ»، أي: يَصِيْحَ، أرادَ العلمَ بحَياتِه، أي: حينَ خَرَجَ بِصِياحٍ، واخْتِلاجٍ، أو نَفَسٍ، أو حركةٍ، أو عُطاسٍ.



<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «الجَنِينِ» مكان «الْطِفْل».

# بَابُ [ مَا جَاءَ ] أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الرَّجُلِ وَالمَرْ أَقِ؟

7٧٧ – (١٠٣٤) – (٣٤٣ – ٣٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُنِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْن عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: صَلَّبْتُ مَعَ أَنسِ بْن مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامُ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاؤُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامُ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاؤُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامُ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ العَلَاءُ بْن زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: احْفَظُوا.

وفِي البَابِ عَنْ سَمُرَةً. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنْسٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هَمَّامٍ مِثْلَ هَذَا، وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ هَمَّامٍ فَوَهِمَ فِيهِ، فَقَالَ: عَنْ غَالِبٍ، عَنْ أَنْسٍ، وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي غَالِبٍ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ مِثْلَ رِوَايَةٍ هَمَّامٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ مِثْلَ رِوَايَةٍ هَمَّامٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي السَّمِ أَبِي غَالِبٍ هِذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُقَالُ: اسْمُهُ نَافِعٌ، وَيُقَالُ: رَافِعٌ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

قوله: « حِيَالَ رَأْسِهِ»: - بكسر مُهمَلةٍ، وتخفيفِ مثناًةٍ - أي: حذاء رأسِه.

توله: «فَقَامَ وَسْطَهَا»: - بسُكون السِّين - أي: مُحَاذِيًا لوَسَطها - بفتح السِّين - اسمٌ، أو بسكونِها ظرفٌ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

٣٤٦-(١٠٣٦)- (٣/ ٣٤٥-٣٤٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْ آنِ»، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: «أَنَّا شَهِيدٌ عَلَى هَوُلاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وَأَمَر بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُعَلِّمُ الْوَيَامَةِ»، وَأَمَر بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ،

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ثَعْلَبَةَ بْن أَبِي صُعَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى يُصَلَّى عَلَى حَمْزَةَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ.

تُجْريدُهُمَا بحيث تَتَلاقَى بِشْرَتَاهما انتهى. نقله السيوطيُّ في حاشية النَّسائي وسكتَ عليه (١)، وكذا نَقَله في المجمع (١)عن الطَّيبي وسَكَتَ عليه.

<sup>(</sup>۱) راجع: سنن النسائي بشرح السيوطي: ٢/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ١/ ٣١١.

قلتُ: يَرُدُّه حديثُ أنسِ السَّابِق في بابِ قَتْلَى أَحُدٍ: «فَكَثْرُوْا وَقَلَّتِ الثِّيَابُ، فَكُفِّنَ الرَّجُلُ والرَّجُلانِ والثَّلاثَةُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يُدْفَنُوْنَ في قَبَرِ وَاحِدٍ».

بَقِيَ كيف يُتَصَوَّرُ هذا والشَّهيدُ يُدْفَنُ في ثِيَابِهِ الَّتي عليه؟ فكأنَّ هذا فيمن قُطِع ثوبُه ولم يَبْقَ على بَدَنِه، أو بَقِي منه قليلٌ لكثرةِ الجُرُوْح - والله تعالى أعلم -، وعلى تقديرِ القَوْل بِبَقَاء شيءٍ من الثَّوبِ السَّابِقِ لا إشكالَ؛ لكَوْنِه فاصِلاً عن مُلاقَاةِ بِشْرَتِهما.

توله: « صُعَيْرٍ »: بالعَين المُهْمَلة، والتَّصْغير.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى القَبْرِ

٣٤٦ – (١٠٣٧) – (٣٤٧ – (٣٤٧ – ٣٤٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأَى قَبْرَكَهُ وَسَلَّمَ، وَرَأَى قَبْرً لَهُ: مَنْ أَخْبَرَكَهُ وَفَالَ: ابْنُ عَبَرًا لَهُ: مَنْ أَخْبَرَكَهُ وَفَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَبُرَيْدَةَ، وَيَزِيدَ بْن ثَابِتٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَامِرِ بْن رَبِيعَةَ، وَأَبِي قَادَةَ، وَسَهْلِ بْن حُنَيْفٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا يُصَلَّى عَلَى القَبْرِ، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ. وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلَى القَبْرِ، وَرَأَى ابْنُ الْمُبَارَكِ الصَّلَاةَ عَلَى القَبْرِ، وقَالَ المُسَيِّبِ الْمُسَيِّبِ الْمُسْلِي عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ أُمِّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بَعْدَ شَهْرِ.

الخَبَرَنِي مفعولُ «أَخْبَرَنِي» مفعولُ «أَخْبَرَنِيْ» محذوفٌ، أي: بِهذا الخَبَر.

\* قوله: « وَرَأَى قَبْرًا»: هو حالٌ بتقدير «قَدْ»، وضميرُه للنبي ﷺ أيضًا.

النَّصب مفعولُه، وهذَا وأمثالُه لا يمكنُ حَمْلُها على عَدَم الصَّلاةِ على على عَدَم الصَّلاةِ على صاحبِ ذلك القَبَر كما لا يخْفى، فلا مَخْلَص لمَنْ لا يقولُ به إلا القَول بالخُصُوْص، وفي بعض الأحاديثِ يمكنُ أنْ يكونَ إشارةً إلى ذلك.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

### النَّجَاشِيِّ

- ٦٨٠ ( ١٠٣٩) - ( ٣٤٨ /٣) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة، قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، قَالَ: فَقُمْنَا، فَصَفَفْنَا كَمَا يُصَفَّ عَلَى المَيِّتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى المَيِّتِ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، وَجَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا أَسِيدٍ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. وَأَبُو المُهَلَّبِ: اسْمُهُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ لَهُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو.

الشَّجَاشِيَّ»: - بفتح النُّون، وتخفيفِ الياءِ - أَشْهَرُ، ومن لا يقولُ بِهذا الحَديثِ يَحْمِله على الخُصُوْص، أو على حُضُوْر الجَنازةِ عليه صلى الله تعالى عليه وسلَّم.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ [٧٦/ب] الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ

٦٨١ – (١٠٤٠) – (٣٤ ٩/٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍ و، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفْنُها فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفْنُها فَلَهُ قِيرَاطُانِ، أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ»، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي عَائِشَةَ، فَسَأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.

وَفِي البَابِ عَنْ البَرَاءِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأُبِي سَعِيدٍ، وَأُبِي بَنٍ كَعْبٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَتَوْبَانَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

الله عبَّر عنه ببَعْضِ عندَ الله عبَّر عنه ببَعْضِ الله عبَّر عنه ببَعْضِ المَقَاديرِ، وفسَّر بجبل عظيم تعظيمًا له وهو أُحُدٌ – بضَمَّتَين –، ويحتملُ أنَّ ذلك العملَ يُجَسَّمُ على قدر جِسْم الجَبَل المذكورِ تَثْقِيْلاً للميزانِ.

المُّ عَوله: « فَرَّطْنَا»: - بتَشديدِ الرَّاء - أي: قَصَّرْنَا في تحصيلِها بتَرْكِ الرَّباعِ بعدَ الصَّلاةِ.

### [بابُ آخَرُ]

٦٨٢ (١٠٤١) - (٣٠ /٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا المُهَزِّمِ، قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَبَادَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَبِعَ عَشْرَ سِنِينَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَأَبُو المُهَزِّم: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ وَضَعَّفَهُ شُعْبَةُ.

قوله: «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»: يحتملُ أنَّ المرادَ من كُلِّ جَانِبٍ ثلاثَ مَرَّاتٍ،
 أو ثلاثَ مَرَّاتٍ مُطْلقًا ولو مِنَ الجَوانِبِ الأرْبَع.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

٦٨٣ - (١٠٤٢) - (٣/ ٣٥١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ رُضَعَ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَسَهْلِ بْن حُنَيْفٍ، وَقَيْسِ بْن سَعْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

﴿ قوله: «حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ»: نِسْبَةُ التَّخْليفِ إلى الجَنَازَة مَجَازِيَّةٌ، والمرادُ تَخْلِيْفُ حَامِلِها.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ القِيَام لَهَا

٦٨٤ (١٠٤٤) - (٣/ ٣٥٣ - ٣٥٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ ذُكِرَ القِيَامُ فِي الجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ، فَقَالَ عَلِيٍّ: «قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ».

وَفِي البَابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَلِيٍّ حَدِيثٌ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ رِوَايَةُ أَرْبَعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ، وَهَذَا الحَدِيثُ نَاسِخٌ لِلأَوَّلِ إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا. وقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ شَاءَ قَامَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقُمْ، وَاحْتَجَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رُوِي عَنْهُ أَنَّهُ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ، وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: مَعْنَى قَوْلِ عَلِيٍّ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الجَنَازَةَ قَامَ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ، فَكَانَ لا يَقُومُ إِذَا رَأَى الجَنَازَةَ.

الله عنى هذا الحديثِ أنّه قَامَ عَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ...»: يريدُ أنّه ليسَ معنى هذا الحديثِ أنّه قَامَ صلّى الله تعالى عليه وسلّم ثم قَعَدَ عن ذلك القِيَام حتّى يقالَ: إنَّ هذا دليلٌ على ثُبُوتِ القِيَام، فكيفَ يَصِحُ أنْ يكونَ دليلاً على النَّسْخِ؟ بل معناه أنّه قامَ أوَّلا ثمَّ تَركَ القِيامَ عندَ مُرُوْدِ الْجَنازةِ.

بقي أنَّ معنى الأوَّل هو المُتبَادَرُ، فأيُّ دليلٍ على أنَّ المرادَ الثَّاني حتى يَصِحَّ دليلا للنَّسْخ؟

فالجوابُ: أنَّ ذلك مَحَلُّ الكلامِ فإنَّه قد عُلِم من خَارِجٍ أنَّ غرضَ عَلِيٍّ كَانَ بِيانُ المَنْعِ عِنِ القِيامِ، وأنَّه لا حاجةَ إليه فالمَدَار على ذلك، وقد يقالُ: الدَّليلُ هو أنَّه لا يظهر فائدةُ «ثُمَّ قَعَدَ» إلا على معنى تَرْكِ الْقِيَام، وإلا فالقُعُوْدُ عنِ الْقِيَام بعدَ وُجُوْدِه ضَروريُّ لا فائدةَ لذِحْرِه.



# بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

٦٨٥ – (١٠٤٥) – (٣/ ٣٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكُوفِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ مَبْدِ الوَّحْمَنِ الكُوفِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى القَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا».

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

اللَّحْدِ إلا إذا كانَ المكانُ رَخْوًا. ﴿ المَجْمع ﴿ اللَّهِ الْكِتَابِ، والمرادُ تَفْضِيْلُ اللَّحْدِ إلا إذا كانَ المكانُ رَخْوًا.

[قال] الطيبيُّ: رجلانِ أحدُهُما يَلْحَدُ والآخَر لا، فاخْتَلَفَ الصَّحَابةُ في اللَّحْد والشَّقِّ له، فقالوا: أَيُّهَمَا جاءَ أَوَّلا يعمل، فجاءَ اللاَّحِدُ، فلذا قال: «لَنَا»، أي: لي، فتكونُ معجزةً، والجَمعُ للتَّعظيم. أو المرادُ اخْتَيارُنَا فيكونُ تفضيلاً، أي: «اللَّحْد»، وليسَ فيه نَهْيُ عن الشَّقِّ وإلا مَنَعَ غيرَ اللاَّحِد عن الشَّقِّ، ولَمَا اختِلفوا في [۷۷/ أ] قبره. انتهى (١٤ لكن ظاهرَ روايةِ أحمدَ للحديثِ أنَّ المعنى هو الأوَّل، قال الشَّيوطي: وفي رواية أحمدَ: «والشَّقُ لأهْل الكِتَابِ» (٣).

<sup>(</sup>١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٤/١/٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي: ٤/ ١٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) راجع: قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي: ١/ ٣١٨.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ يُلْقَى تَحْتَ المَيِّتِ فِي القَبْرِ

٦٨٦ (١٠٤٧) - (٣/ ٣٥٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «الَّذِي أَلْحَدَ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَلْحَةَ، وَالَّذِي أَلْقَى القَطِيفَةَ تَحْتَهُ شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قَالَ جَعْفَرٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُقْرَانَ يَقُولُ: أَنَا وَاللهِ طَرَحْتُ القَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي القَبْرِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ شُقْرَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ فَرْقَدٍ هَذَا الحَدِيثَ.

القَطِيْفَةُ»: هُوله: «شُقْرَانُ»: من مَوالِيْه صلى الله تعالى عليه وسلَّم. فـ «القَطِيْفَةُ»: نوعٌ من الكِسَاء، وقالَ شُقْرانُ في بيانِ سببِ مَا فَعَلَه: كرهتُ أَنْ يَلْبَسَه أَحدٌ بِعِدَه. «مجمع» (١).

\* «والشُّقْرَان»: بضَمِّ الشَّين وسكونِ القَاف.

<sup>(</sup>١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٢٩٩/٤.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ القُبُورِ

٦٨٧ (٣٥٨) - (٣٥٨) - (٣/ ٣٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِأَبِي الهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ: أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ لا تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، وَلا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ يَكْرَهُونَ أَنْ يُرْفَعَ القَبْرُ فَوْقَ الأَرْضِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَكْرَهُ أَنْ يُرْفَعَ القَبْرُ إِلَّا بِقَذْرِ مَا يُعْرَفُ أَنَّهُ قَبْرٌ لِكَيْلَا يُوطأَ وَلَا يُجْلَسَ عَلَيْهِ.

\* قوله: «لِأبِي الهَيَّاجِ»: بفَتح الهاء، وتشديدِ اليَاءِ المُثَنَّاةِ من تحت، وآخرُه جيمٌ، اسمُه: حَيَّان: - بفتح الحَاء المُهْمَلة، وفتح المُثَنَّاة من تحت - ليسَ له في الكُتب إلا هذَا الحديث الواحد. كذا ذكره السيوطي في حاشية النسائي(١).

<sup>(</sup>۱) راجع: سنن النسائي بشرح السيوطي: ٤/ ٣٩٣.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الوَطْيِ (١)عَلَى القُبُورِ، وَالجُلُوسِ [عَلَيْهَا، وَالصَّلَاةِ] إِلَيْهَا

٦٨٨ – (١٠٥٠) – (٣/ ٣٥٨) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَع، عَنْ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَجْلِسُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَبَشِيرِ بْنِ الخَصَاصِيَةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ.

القُبُورِ»: وفي رواية: «لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ»: وفي رواية: «لا تَقْعُدُوْا» (٢) قيل: أرادَ القُعُودَ لقَضَاء الحَاجَةِ، أو للإحدادِ والحُزْنِ بأنْ يُلازِمَه ولايرجعَ عنه، أو أرادَ احترامَ المَيِّتِ والموتِ أقوالٌ. ورُوِيَ احترامَ المَيِّتِ والموتِ أقوالٌ. ورُوِيَ

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «المَشْيِ» مكان «الوَطْيِ».

<sup>(</sup>٢) راجع: سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب التشديد في الجلوس على القبور، ح: ٢٠٤٥، ومسند الإمام أحمد بن حنبل: ٣٩/ ٤٧٩، ح: ٤٣٠٠٠.

أنَّه رأى رجلاً مَتَّكِئًا على قَبَرٍ، فقال: «لاَتُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ» (١). [قال] الطِّيبي: هو نَهْيُ عن الجُلُوس لِمَا فيه من الاسْتِخْفافِ بحَقِّ أَخِيْه. انتهى (٢).

وحَمَله مالكُ على الحديثِ عليه لِمَا رُوِي أَنَّ عَلِيًّا كَان يَقَعُد عليه، وحرَّمه أصحابُنا وكذا الاستناد والاتِّكاء. «مجمع» (٣). قلتُ: ويؤيِّدُ الحملَ على ظَاهِره ما سيجيءُ في البابِ الآتِي من النَّهيُ عن وَطْيِه.

\* \* \* \* \*

(۱) راجع: مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٩/ ٦٥١، ح: ٢٤٤٦٤، وشرح معاني الآثار للطحاوي، كتاب الجنائز، باب: الجلوس على القبور: ١/ ٥١٥، ح: ٢٩٤٤، وكنز العمال للشيخ حسام الدين الهندي: ١/ ٧٥٩، ح: ٢٩٨٨.

<sup>(</sup>٢) راجع: الكاشف عن حقائق السنن: ٤/ ١٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ١٩٠٠/٤.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي [ كَرَاهِيَةِ ] تَجْصِيصِ القُبُورِ، وَالكِتَابَةِ عَلَيْهَا

٦٨٩ - (١٠٥٢) - (٣/ ٣٥٩ - ٣٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍ و البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ القُّبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ يُنْمَى عَلَيْهَا، وَأَنْ يُنْمَى عَلَيْهَا، وَأَنْ يُنْمَى عَلَيْهَا، وَأَنْ يُوطَأَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرٍ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمُ: الْحَسَنُ البَصْرِيُّ فِي تَطْيِينِ القُبُورِ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُطَيَّنَ القَبْرُ».

الحكمة الله المعرفة الله المعرفة الله العراقي: ذكر بعضُهم أنَّ الحكمة في النَّهْي عن تَجْصِيْصِ القُبُورِ كَوْنُ الجَصِّ أَحْرِقُ بالنَّار، قال: وحينئذٍ لابأسَ بالتَّطْيِيْن كما نَصَّ عليه الشَّافَعِيُّ.

قلتُ: «التَطْيِيْنُ» لا يناسِب ما وَرَدَ من تَسْوِيَةِ القُبُوْرِ المُرْتَفِعَةِ كما سَبَقَ، وكذَا لا يناسب بقوله: «أَنْ يُبْنَى عَلَيْها»، والظَّاهر أَنَّ المرادَ النَّهْيُ عن الارْتِفَاع والبِنَاء مُطْلقًا، وإفرادُ التَّجْصِيْصِ؛ لأنَّه أتمُّ في أحكام البِنَاءِ فخُصَّ بالنَّهْي مبالغةً.

\* وقوله: «وَأَنْ يُكْتَبَ»: يحتملُ [٧٧/ب] النَّهْيَ عن الكتابةِ مطلقًا كَكِتَابةِ اسمِ صاحبِ القَبَر وتاريخِ وفَاتِه، أو كتابةِ شيءٍ منَ القُرآن، وأسماءِ اللهِ تعالى ونحوِ ذلك للتَّبَرُّك؛ لاحتمالِ أنْ يُوْطأ أو يَسْقُطَ على الأرضِ فيصيرَ تحتَ الأرْجُل.

قال الحاكمُ بعد تخريجِ هذا الحديثِ في المستَدْرَك (١): الإسنادُ صحيحٌ، وليسَ العملُ عليه، فإنَّ أئمةَ المسلمين من الشَّرْق إلى الغَرب يكتبونَ على قُبُوْرهم وهو شيءٌ أَخَذَه الخَلَفُ عن السَّلَف، وتَعَقَّبه الذَّهَبِيُّ في مُختَصَره بأنَّه مُحدثٌ ولم يَبْلُغْهم النَّهْئِ.

القَبَر البناءُ على نفسِ القَبَر البناءُ على نفسِ القَبَر البناءُ على نفسِ القَبَر اليُّر فعَ عن أَنْ يُنالَ بالوَطْي كما يفعله كثيرٌ من النَّاس، أو البناءُ حولَه.

<sup>(</sup>١) راجع: المستدرك على الصحيحين للحاكم: ١/ ٥٢٥، ح: ١٣٧٠.

## بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ المَقَابِرَ

• ٦٩٠ (٣٦٠ /٣) - (٣٦٠ /٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ المَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْهِمْ يَوَجْهِهِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْهِمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثْرِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَأَبُو كُدَيْنَةَ: اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ المُهَلَّبِ. وَأَبُو ظَبْيَانَ: اسْمُهُ كَحْيَى بْنُ المُهَلَّبِ. وَأَبُو ظَبْيَانَ: اسْمُهُ كَحْيَى بْنُ المُهَلَّبِ. وَأَبُو ظَبْيَانَ: اسْمُهُ كَحْمَيْنُ بْنُ جُنْدُبِ.

قوله: « أَنْتُمْ سَلَفُنَا»: سَلَفُ الإنْسَان - بالفَتْحتَيْن -: مَنْ تقدَّم بالمَوْت من آبائِه وذَوِي قَرَابَتِه، فَفِيْه تنزيلٌ للأخُوَّةِ الإسلامِيَّةِ منزِلَةَ القَرابة.

توله: «وَنَحْنُ بِالأثرِ»: بفتحتين، أو بكسر، فسكون.



# بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ

- ٦٩١ - (١٠٥٤) - (٣٦١/٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَرَوْنَ بِزِيَارَةِ القُبُورِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

النح، كأنّه نُهُوْا أوّلا عن ذلك لقُرْب عَهْدِهم بتَعْظِيم الأصْنام وعبادةِ الأوْثَانِ. والله تعالى أعلم.

الله عليه الله الله تعالى عليه وسلم إذْنٌ لكم.

797 (١٠٥٥) - (٣٦٢/٣) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْن حُرَيْتٍ، حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْن حُرَيْتٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْن يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: تُوفِّنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَبِي مُكَّةَ فَدُفِنَ فِيهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ:
عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ:

وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا فَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً لِيطُولِ اجْتِمَاع لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا فَلَمَّا تَفَرَّ قُنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ اجْتِمَاع لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا

ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَّ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا رُثُكَ.

توله: «كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ»: تَثْنِيَةُ نَدْمَانَ، أَضِيْفَ إلى جَذِيْمة - بفتح جيم، وكسر ذالٍ -: اسم مَلِكةٍ.

\* «وحِقْبة»: - بكسر الحاءِ - ثمانونَ سنةً، وقيل: أكثر.

وقوله: «لِطُولِ اجْتِمَاعٍ»، أي: مع طولِ اجتماعِ فيما سَبَقَ، أو لبُعْدِ اجتماع فيما بعد.

وقوله: «مَا دُفِنْتَ»: على بناءِ المفعول، أي: لو كنتُ حاضرةً عندَك وقتَ الموتِ لَمَا نُقِلَ جنازتُك من مكانٍ إلى مكانٍ.

\* وقوله: «وَلَوْ شَهِدْتُكَ»: يحتمل أنْ يكونَ تأكيدًا لهذا المعنى، أي: ولو شهدتُك وقتَ الموتِ [٧٨/ أ] لَمَا أَمْكَنَنِي في زيارَتِك للدَّفْن في مكانِ المَوْت، وله ويحتملُ أنَّ المرادَ أنَّها لو شهدتُك عندَ الموتِ لاكتَفَيْتُ بذلك عنِ الزِّيارةِ. والله تعالى أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيةِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

٣٩٣ – (١٠٥٦) – (٣/ ٣٦٣ – ٣٦٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَسَّانَ بْن ثَابِتٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ، فَلَمَّا رَخِّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَةُ القُبُورِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ.

توله: «لِلنِّسَاءِ»: لقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ. قلتُ: وهو الأَقْرِبُ لتَخْصِيْصِهِنَّ بالذِّكْر.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

٦٩٤ – (١٠٥٧) – (٣٦٣ – ٣٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اليَمَانِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةً، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةً، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا، فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ، فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ، وَقَالَ: «رَحِمَكَ اللهُ! إِنْ كُنْتَ لَأَوَّاهًا تَلَّاءً لِلْقُرْآنِ»، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، وَهُو أَخُو زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَكْبَرُ مِنْهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَقَالُوا: يُدْخَلُ المَيِّتُ القَبْرَ مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَلُّ سَلَّا، وَرَخَصَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ.

توله: « فَأُسْرِجَ»: على بناء المفعول، أي: نوِّر له ذلك المكانُ.

وقوله: «فَأَخَذَهُ»، أي: المَيِّت، و «إنْ» في «إنْ كُنْتَ»: مخَفَّفَةُ، أي: أنَّ الشأنَ.

و«أوَّاهًا»: - بتشديد الواو- مُتَضَرِّعًا، أو كثيرَ البكاءِ، أو كثيرَ الدُّعاء.
 وتَلَّاءً»: - بتشديد اللام - مبالغةٌ من التِّلاوةِ.

الجنازة الجنازة العَبْرَ مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ»: وذلك أَنْ تُوْضَعَ الجنازة الجنازة و جانبِ القِبْلَةِ من القَبَر، ويُحْمَلُ المَيِّتُ منه فيُوضَعُ في اللَّحْدِ، فيكونُ الأخذُ من مُسَتْقَبَل القبلةِ حالَ الأَخْدِ.

\* وقوله: «وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَلُّ سَلَّا»: السَّلُّ: - بتشديد اللام - الإخْراجُ بتأنِّ وتدريجٍ، وهو بأنْ يُوضَعَ السَّريرُ في مؤخَّر القَبَر، ويُحْمَلُ المَيِّتُ منه فيُوضَعُ في اللَّحْد، فيكونُ الآخِذُ له مستقبلَ القِبْلَة حتى يكونَ رأسُ المَيِّتِ [عندَ] القَبر، ويُسَلُّ كذلك فتكونُ رجلاه موضعَ رأسِه ثم تُدْخَلُ رجلاه ويُسَلُّ كذلك.

أبواب الجنائز

# بَابُ مَا جَاءَ [فِي] الثَّنَاءِ الحَسَنِ عَلَى المَيِّتِ

990- (١٠٥٨)- (٣٦٤/٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن مَنِيع، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ»، ثُمَّ بَخَنَازَةٍ، فَأَثْنُواْ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ»، ثُمَّ قَالَ: «أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَكَعْبِ بْن عُجْرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «مُرَّ»: على بناء المفعول.

وقوله: «ووَجَبَتْ»، أي: ثَبَتَتْ له الجَنَّةُ، وعُلِم ثناءُ الناس بثُبوتِها له.

\* وقوله: «أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ»: قال السُّيوطي في حاشيةِ النَّسائي: أي: المخاطبونَ بذلك منَ الصَّحَابةِ ومَنْ كان على صِفَتِهم منَ الإيمان. وحكي ابنُ التَّيْن: أنَّ ذلك مخصوصٌ بالصَّحابةِ؛ لأنَّهم كانوا ينطقون بالحُكْم بخلافِ مَنْ بعدهم. قال: والصَّوابُ أنَّ ذلك يَخْتَصُّ بالثُّقات والمُتَّقِيْن. انتهى (۱).

قلتُ: والتَّخصيصُ بالصَّحابةِ مردودٌ لظاهر حديثِ عمرَ (٢). وقال

<sup>(</sup>١) راجع: سنن النسائي بشرح السيوطي: ٢/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) راجع: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: ثناء الناس على الميت، ح: ١٣٦٧، وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فيمن يثنى عليه خيرا أو شرا من الموتى، ح: ٩٤٩، وسنن النسائي، كتاب الجنائز، باب الثناء، ح: ١٩٣٤.

بعضُهم: الحديثُ مُقَيَّدٌ بالتَّناءِ على طبقِ أعمالِه.

قال في «المجمع»(١): والصحيحُ أنَّه على عمومِه فإنَّ مَنْ أَلْهَمَ النَّاسَ في الثَّناءِ [عليه] فإنَّه [دليلُ] على [أنَّه شاءَ] مغفرته، وبه يظهر فائدةُ الثَّناءِ.

<sup>(</sup>١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٣/ ٢٦٩.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ قَدَّمَ وَلَدًا

٦٩٦-(١٠٦٠)- (٣/ ٣٦٥-٣٦٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْن أَنْسِ،

(ح)، وحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَم».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَمُعَاذ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ، وَأُمِّ سُلَيْم، وَجَابِرٍ، وَأَنسٍ، وَأَبِي ذَرِّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي ثَعْلَبَةَ الأَشْجَعِيِّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَقُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ المُزَنِيِّ. قَالَ: وَأَبُو ثَعْلَبَةَ الأَشْجَعِيُّ لَهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ هُوَ هَذَا الحَدِيثُ، وَلَيْسَ هُوَ الخُشَنِيُّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «مِنَ الْوَلَدِ»: - بِفَتْحَتَيْن - وهو يَشْمَلُ الذَّكرَ والأنْثَى.

\* وقوله: [٧٨/ب] «فَتَمَسَّهُ النَّار»: المشهورُ النَّصب، وصرَّح به غيرُ واحدٍ على أنَّه جوابُ النَّفي. وأنت خبيرٌ بأنَّ الفاءَ في جوابِ النَّفي تَدُلُّ على سَبَبيَّةِ الْأَوَّلِ للنَّاني، قال تعالى: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَكُمُونُوا ﴾ (١) إذْ موتُ الأولادِ ليسَ سببًا لدُخُوْل النَّار، بل لو فُرِضَ صِحَّةُ السَّبيَيَّةِ فهي غيرُ مرادَةٍ ههنا؛ لأنَّ المطلوبَ أنَّ النَّارَ لا تمسُّ مَنْ ماتَ له ثلاثةُ ولدٍ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَم. وعلى تقدير كونِه جوابًا يصيرُ المعنى لا يموتُ لأحدٍ ثلاثةُ ولدٍ حتى تَمَسَّه النَّارُ بسَبِيه إلا تَحِلَّةَ القَسم، وهذا المعنى فاسِدٌ جِدًّا يُعْرَفُ فسادُه بأَدْنَى تأمُّل، فالوَجْهُ الرَّفعُ على أنَّ الفاءَ عاطفةٌ للتَّعقيبِ مطلقًا، والمعنى أنَّه لا يكونُ بعد موتِ ثلاثةِ ولدٍ مَسُّ النَّار إلا عَلَى النَّارِ اللهِ عَلَى النَّارِ اللهُ عَلَى أَنَّ الفاءَ عاطفةٌ للتَّعقيبِ مطلقًا، والمعنى أنَّه لا يكونُ بعدَ موتِ ثلاثةِ ولدٍ مَسُّ النَّارِ إلا عَلْمَا النَّارِ اللهُ عَلَى أَنَّ الفاءَ عالَمَةُ للتَّعقيبِ مطلقًا، والمعنى أنَّه لا يكونُ بعدَ موتِ ثلاثةِ ولدٍ مَسُّ النَّارِ إلا

<sup>(</sup>۱) فاطر:۳٦.

تَحِلَّة القَسم. وقيل: إن ثَبَتَتِ الرِّوايةُ بالنَّصب يحتمل أنْ يُجعلَ الفاءُ بمعنى الوَاو بعدَ النَّفي للجَمْع، أي: لا يجْتمعُ موتُ ثلاثةٍ ومسُّ نَارٍ إلا تحِلَّة القَسم. والله تعالى أعلم. [وتَحِلَّةُ القَسم] (١): به قال الجمهورُ، والمرادُ بذلك قولُه تعالى: أعلم المُؤكّد، وَإِن مِّن كُرُ إِلَّا وَارِدُها (٢) وهو في كلامِه تعالى بمنزلةِ القَسم المُؤكّد، وقدِ اخْتُلِفَ في معنى الوُرُوْد، فقيل: المرادُ: الدُّخولُ، وتَصِيْرُ بردًا وسلامًا على المؤمن، وقيل: المرورُ على الصِّراطِ، فعلى الأوَّل الاستثناءُ مُتَّصِلٌ، وعلى الثَّاني المؤمّد، وقيل: بل المرادُ به القِلَّةُ من غير أن يكونَ هناك قسمٌ، والظَّاهرُ أنَّ القِلَّة كنايةٌ عن العَدَم.

977 (١٠٦١) - (٣٦٦/٣) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ»، قَالَ أَبُو ذَرِّ: قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ، قَالَ: «وَاثْنَيْنِ»، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ سَيِّدُ القُرَّاءِ: قَدَّمْتُ وَاحِدًا، وَلَكِنْ إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.

الصَّبْر على مَوتِهم كأنَّهم قدَّمَهم ليُهيَّئُوا له ما يُحتاجُ إليه في سَفَره، وَجَعَلَهم فَرْطًا له.

\* وقوله: «لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ»: - بكسر الحَاء المُهْمَلة، وسكون النُّون -

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، ولعلها عبارة زائدة.

<sup>(</sup>٢) مريم: ٧١.

أي: لم يَبْلُغُوا الحلمَ. قال الخليلُ (1): بلغ الغلامُ الحِنْثَ، أي: جَرى عليه القَلَم (1). والحِنْثُ: الذَّنْبُ، وخَصَّ الإِثْمَ؛ لأنَّ الثوابَ قد يَحْصُل للصَّبْي أيضًا، وخَصَّ الصغيرَ بذلك؛ لأنَّ الشَّفقةَ عليه أعظمُ، والحُبُّ له أشدّ، والرَّحمةُ له أوْفَرُ فمن بَلَغَ الحِنْثَ لا يحصلُ لفَاقِدِه [٧٩] أ] هذا الثوابُ.

وقال ابنُ المنير<sup>(٣)</sup>: يدخلُ الكبيرُ بطريق الفَحْوى؛ لأنَّه إذا ثبتَ ذلك في الطِّفلِ الذي هو كُلُّ على أَبَوَيْه فكيفَ لا يثبتُ في الكبير الذي بَلَغ معه السَّعْيَ ووصلَ له من النَّفع<sup>(٤)</sup>.

توله: «حِصْنًا»، أي: من النَّار.

<sup>(</sup>۱) هو: إمام أهل البصرة في العربية أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي، اليحمدي، البصري، كان إماما في علم النحو، رأسا في لسان العرب، وهو الذي استنبط علم العروض، وأخرجه إلى الوجود، كان ديّنا، وَرِعا، قانعا، متواضعا، كبير الشأن. من تصانيفيه: كتاب: «العين» في اللغة، و«معاني الحروف»، و«جملة آلات العرب»، و«تفسير حروف اللغة»، وكتاب «العروض»، و«النقط والشكل»، و«النغم». توفي سنة بضع وستين. راجع لترجمته: وفيات الأعيان: ٢/ ٢٤٤، سير أعلام النبلاء: ٧/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) راجع: كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي:٣/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) هو: ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي، الجذامي، الجروي الإسكندراني، المالكي، المعروف به «ابن المنير»، ولد سنة عشرين وست مائة، كان عالما، فاضلا، مفننا، بارعا في الفقه والأصول، والنظر، والعربية، والأدب وفنونه، وله مصنفات مفيدة، منها: «البحر الكبير في نخب التفسير»، و«المتواري على أبواب البخاري»، و«الانتصاف من الكشاف»، و«المقتفى في فضائل المصطفى»، وغير ذلك. توفي في ربيع الأول، سنة ثلاث وثمانين وست مائة. راجع لترجمته: فوات الوفيات: ١٤٩/١، الوافي بالوفيات: ٨ ٨٤، شذرات الذهب: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) ابن المنير - كما في شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: ٢/ ٢٥.

\* قوله: « وَاثْنَيْنِ»: يحتملُ أنَّه أَوْحِي إليه في الحَال ولا بُعْدَ في [أنَّ أَنُّ لَوْ اللهِ في الحَال ولا بُعْدَ في [أنَّ أَنُّ لَوْ الوَحْي أسرعُ من طَرَفةِ العَين، ويحتملُ أنَّه كان عالمًا بذلك لكنَّه أشفق عليهم أنْ يَتَكِلوا لكَثرةِ موتِ الإِثْنَين والواحدِ، ثم لمَّا سُئل عنه ذلك لم يكُنْ له بدُّ من الجوابِ.

التَّقديرُ بالصَّبْر عند مفاجأةِ المصيبةِ وفَوْرَتِها وشَدَّتِها.

79۸ – (۱۰٦٢) – (۳٦٧/٣) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ بَارِقٍ الْحَنَفِيُّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، سَمِعْ بَنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي أَنَّهُ اللهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي لَنُ يُكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ رَبِّهِ بْن بَارِقٍ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ المُرَابِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَسِمَاكُ بْنُ الوَلِيدِ هُوَ أَبُو زُمَيْلِ الحَنَفِيُّ.

توله: «فَرَطٌ»: الفَرَطُ: هو الذي يَتَقَدَّمُ ليُهيًّا في المنزلِ الماءَ وغيره.

السُّوال عن السُّوال عن الخَير، ترغيبٌ لها في السُّوال عن الخَير.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ مَنْ هُمْ؟

٣٦٨ - (١٠٦٣) - (٣٦٨/٣) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا

(ح) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَبْطُونُ، وَالغَبْطُونُ، وَالغَبْطُونُ، وَالغَبْطُونُ، وَالغَبْطُونُ، وَالغَبْطُونُ، وَالغَبْطُونُ،

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنْسٍ، وَصَفْوَانَ بْن أُمَيَّةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، وَخَالِدِ بْنِ عُرْكِهِ بْن عُرْفُطَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْن صُرَدٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

المَطْعُونُ ، أي: المَيِّتُ بالطَّاعونِ وهو غُدَّةٌ كغُدَّةِ البَعير تَخْرُج في الآبَاطِ وغيرها.

و«الْمَبْطُوْنُ»: هو الذي يموتُ بمرَض بَطْنِه كالإسْهَال والاستسقاء.

\* «وَالغَرِقُ»: - بفتح، فكسر - الذي يموتُ غريقًا في الماء.

﴿ وَصَاحِبُ الْهَدَمِ »: - بفتحتين - البناء المُنْهدم، أي: الذي سَقَط عليه بيتٌ أو جدارٌ فمات تَحْتَه.

العَدد غير السَّهِيدُ»، أي: المعلومُ لأنَّه الشَّهيدُ، ومفهومُ العَدد غير معتبَرٍ، فقد ورد في الأحاديثِ أزيد من هذا العدد. والله تعالى أعلم.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

٧٠٠ – (١٠٦٥) – (٣٦٩/٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْن زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْن سَعْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الطَّاعُونَ، فَقَالَ: «بَقِيَّةُ رِجْزٍ أَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بني إسرائيل، فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَخُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ، وَعَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: « بَقِيَّةُ رِجْزٍ»: بالإضافة. «والرِّجْزِ»: العذاب، وكلمةُ: «أو»
 للشَّكِّ.

المَيْش. قيل: الأوَّل تفويضٌ وتسليمٌ، والثَّاني تعليمٌ وتأديبٌ.

### [بابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ]

٧٠١ - (١٠٦٦) - (٣٧٠/٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْن سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الخَير له عندَ اللَّقاء. قَيل: الشَّرطُ ليسَ سببًا للجَزاء بل الأمرُ [٧٩/ ب] بالعَكْسِ، الخَير له عندَ اللِّقاء. قيل: الشَّرطُ ليسَ سببًا للجَزاء بل الأمرُ [٧٩/ ب] بالعَكْسِ، أجيبَ بأنَّ المعنى فلْيَفْرح، أو فأخبره بأنَّ الله يُحِبُّ لقاءَه.

## بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ

٧٠٧- (١٠٦٨)- (٣٧١-٣٧١) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، وَشَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى إِلَى القِبْلَةِ وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ أَحْمَدُ: لا يُصَلِّي الإِمَامُ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ الإِمَامِ.

الحديثِ بأنَّه صلى الله تعالى عليه وسلَّم لم يُصَلِّى...» إلخ، وأجابَ هذا البعضُ عن الحديثِ بأنَّه صلى الله تعالى عليه وسلَّم لم يُصَلِّ عليه بنَفْسه زجرًا للنَّاسُ عن مثل فعلِه.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي [الصَّلَاةِ عَلَى] المَدْيُونِ

٧٠٣ – ٧٠٣) – (٣٧٣) حَدَّثَنِي أَبُو الفَضْلِ مَكْتُومُ بْنُ الْعَبَّاسِ التَّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنِي عُلَيْلٌ عَنِ اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ التَّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنِي عُلَيْلٌ عَنِ اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَقُولُ: «هَلْ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ»، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ»، فَلِمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قَامَ فَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ عَلَى صَاحِيكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قَامَ فَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ ثُوفَقِي مِنَ المُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا عَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُو لِوَرَثَتِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُ وَاللهِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ صَالِحٍ.

قوله: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»: قيل: كان ذلك زَجْرًا لهم عن التَّسَاهُل في الاسْتِدَانَة، وعن إهْمال وفائِها.

ُ قوله: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ»: كما قال الله تعالى: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ»: كما قال الله تعالى: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِهِمْ ﴾ (١)



<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٦.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ القَبْرِ

2. - (١٠٧١) - (٣/ ٣٧٥ - ٣٧٤ - ٣٠٠ عَنْ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ كَذَّنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قُبِرَ المَمْتُ - أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ - أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحْدِهِمَا: الْمُنْكُرُ، المَيْتُ - أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ - أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحْدِهِمَا: الْمُنْكُرُ، وَلِلاَحْرِ: النَّكِيرُ، فَيَقُولُانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: مَا كَانَ يَقُولُ: هُو عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذَرَاعًا فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يُفَولُونَ فَقَبْهِ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ ؟ فَيَقُولانِ: فَمْ كَنَوْمَةِ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: «نَمْ»، فَيَقُولُونَ، فَقُلْتُ مِثْ يَلْهُ لا أَدْرِي، فَيَقُولانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ فَلْكَ، وَإِنْ لَكُونُ نَقُولُ فَلْ أَنْ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ فَلْكَ، وَإِنْ لَكُ تَقُولُ وَلَى اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ فَلْكَ، فَتَلْتَوْمُ عَلَيْهِ، فَتَخْتَلِفُ فِيقالُ لِلأَرْضِ: التَبْمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَوْمُ عَلَيْهِ، فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلاعُهُ، فَلا يَوْلُ فَيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَنَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ».

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْن ثَابِتٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالبَرَاءِ بْن عَازِبٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَنِي مَنَّاسٍ، وَالبَرَاءِ بْن عَازِبٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَنَسٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشُةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ كُلُّهُمْ رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَذَابِ القَبْرِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

المؤمن المَيِّتُ اللَّهِ المؤمن ا

المُهملة - أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ»: - بتقديم المُعجمةِ على المُهملة - أرادَ

سَواد منظرهما، وزُرْقَةَ أَعْيُنِهما، والزُّرقةُ أبغضُ الألوَان إلى العرب؛ لأنَّها لونُ أعدائِهم الرُّوم. ويحتمل إرادةَ قُبْح المَنظر، وفضَاعة الصُّورةِ، وتحديد النَّظر، وتقليب البصر كنايةً عن شدَّة الغضب.

\* وقوله: «الْمُنْكُرُ»: بفتح الكاف، و «النّكيرُ» بمعنى: المنكر - بالفتح - أيضًا وذلك؛ لأنّهما خُلِقاً بحيث لا أنسَ فيهما للنّاظر، والمَيِّتُ لم يَعْرِفْهُما ولم يَرَ صورةً مثل صورتِهما، والمقصودُ تخويفُ الكافرين بذلك وإظهارُ فضلِ المؤمن وثُباته.

المرادُ به النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلَّم، وقوله: «بهَذَا الرَّجُلِ»: المرادُ به النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلَّم، والإشارةُ إليه للاشتهار المُغْنِي عن الحضور. وقولهما: «هَذَا الرَّجُلِ»: دونَ الرَّسولِ لئلا يَتَلَقَّنَ إكرامَه فيُعَظِّمُه تقليدًا له؛ لأنَّ المقام مقام الامتحان.

تقوله: «مَا كَانَ يَقُولُ»، أي: في الدُّنيا.

العَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الطَّاهِرَة كَنَّا نَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ الطَّاهِرَة كَبَشَاشةِ الوَجْه وطَلاقَتِه لما سَبَقَ من البِشَارةِ عندَ الموتِ.

وقوله: «ثُمَّ يُفْسَحُ»: - بالحَاء المُهملة - على بناء المفعول، أي: يُوسَّع.

\* وقوله: «نَمْ»: - بفتح النُّون - أشهرُ من ضَمِّها.

اسمٌ للزَّوْجَين عند دخول أحدهما اللهُ للزَّوْجَين عند دخول أحدهما اللهُ الله

تُنْسَى هذه النعمةُ عندَها.

الله وقوله: «وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا»، هذا بتَقدير إذا كان مؤمنًا وإن كان منافقًا، ولعلَّ المرادَبه مطلقُ الكافر إذ غيرُ المنافق لا يحتاج إلى السُّؤال لظهور أمرِه. والله تعالى أعلم.

تقوله: «فَقُلْتُ مِثْلَهُ»، أي: تقليدًا.

الله الأمري»، أي: [ما] جاء عليه الأمر تحقيقًا.

التَّؤمِي»: - بالهمزة - الْتَأْمَ: إذا اجتمع.

الْفَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعُهُ]: والاختلافُ: إدخالُ شيءٍ في شيءٍ، أي: يقرُب كلُّ جانبٍ من القبر إلى الجَانب الآخر ويَضُمُّه ويَعْصِرُه.

وقوله: «فَلَمْ يَزَلْ [فِيهَا] مُعَذَّبًا»، أي: بذلك العذابِ حتى يَبْعَثَه الله، وبعد ذلك ينتقل إلى عذابِ أشَدّ.

٥٠٧- (١٠٧٢)- (٣/ ٣٧٥) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَاتَ المَيِّتُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنْ عُرْضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ القَيْامَةِ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الجَنَّةِ عَلَى مَنْ مَقَاعِدِ أَهْلِ الجَنَّةِ»، أي: فيُعْرَض عليه من مقاعدِ أهل الجَنَّةِ ويُقال: «هَذَا مَقْعَدُكَ»، أي: المعروضُ، أي: فكُنْ على أنَّ المصيرَ إليه حتى يبعثَك، أو المرادب «هَذَا مَقْعَدُكَ»، أي: القبرُ. والله تعالى أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا

٧٠٦- (١٠٧٣)- (٣٧٦/٣) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِم، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّسِوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْن عَاصِمٍ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَيُقَالُ: أَكْثَرُ مَا ابْتُلِيَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ بِهَذَا الحَدِيثِ نَقَمُوا عَلَيْهِ.

\* قوله: «مَنْ عَزَى»: هو - بتشديد الزَّاء المُعجمة -، أي: حَمَله على العَزَاء - بالمَدِّ -: وهو الصَّبْرُ بوَعْدِ الأَجْرِ على الصَّبر، بأن يقولَ: أعظمَ اللهُ أُجرَك، أو ما يُناسِبُ هذا المعنى، فيُسَهِّلُ عليه المصيبةَ بذلك وهذا على حسبِ الدَّال على الخَير.

### بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمُوْتُ (١)يَوْمَ الجُمُعَةِ

٧٠٧- (١٠٧٤)- (٣٧٧/٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، قَالًا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ إِلّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ القَبْرِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، رَبِيعَةُ بْنُ سَيْفٍ إِنَّمَا يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. عَمْرٍو. عَمْرٍو.

توله: «فِتْنَةَ القَبْرِ»، أي: السُّؤال فيه.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: « مَاتَ».

### بَابٌ آخَرُ فِي فَضْلِ التَّعْزِيَةِ

٧٠٨ - (١٠٧٦) - (٣٧٨-٣٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ المُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ المُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمُّ الأَسْوَدِ عَنْ مُنْيَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ، عَنْ مُنْيَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ، عَلَى عَنْ عَزَّى ثَكْلَى عَنْ جَدِّهَا أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا فِي الجَنَّةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ.

\* قوله: «كُسِيَ»: على بناء المفعول وضميرُه: لـ «مَنْ».

# أَبْوَابُ الْنِّكَاحِ(١)

# [بابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّزْوِيجِ، وَالحَثِّ عَلَيْهِ]

٧٠٩ – (١٠٨١) – (٣٨٣/٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْن عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْن عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ لا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! عَلَيْكُمْ بِالبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَلْمُ وَجَاءٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ نَحْوَهُ. قَالَ الْخَلَالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ هَذَا. وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَالمُحَارِبِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: كِلَاهُمَا صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ النِّكَاحِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

توله: «وَنَحْنُ شَبَابٌ»: جمعُ شابٍ، وهو مَنْ بَلَغَ ولم يُجَاوِزْ ثلاثينَ
 سنةً. «لا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ»: من الفَقْر.

الشَّبَابِ»: المعشرُ: الطَّائفةُ التي يَشْمَلُها وصفٌ
 كالنَّوع والجِنْس ونحوه، والشَّبابُ كذلك.

البَاءَةُ»: - بالمَدِّ والهاء على الأفْصَح - لغةً: الجماعُ، ويقال للعَقْد وهو المرادُ.

\* وقوله: «أغَضُّ»، أي: أحْبَسُ.

رقوله: «أَحْصَنُ»، أي: أَحْفَظُ.

المُضَاف، أو إطلاقٍ للاسم على مُلازمِه [٨٠/ ب].

الفَرْج. وقوله: «أَحْصَنُ»، أي: للفَرْج.

﴿ وَجَاء »: - بكسر الواو والمَدِّ - أَصْلُه أَن تُرَضَّ، أي: أَنثى الفَحْل (١) رَضَّا شديدًا يُذهب شهوةَ الجِماع، أراد أنَّ الصومَ يقطعُ النِّكاحَ كما يقطعه الوِجَاء.

<sup>(</sup>١) أي: خُصْيَتَاه.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

٧١٠- (١٠٨٢) - (٣٧٤/٣) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْن إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ البَصْرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَزَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ فِي حَدِيثِهِ وَقَرَأَ قَتَادَةُ: ﴿وَلَقَـدُأَرُسَلْنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا وَرَبَعَلْنَالَهُمُ أَزْوَجَاوَذُرِيَّةً ﴾ (١)

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَأَنْسِ بْن مَالِكِ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَرَوَى الأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الحَدِيثَ مَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَيُقَالُ: كِلَا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ.

النّبَتُّلِ»: هو الانقطاعُ عن النّساءِ، وتركُ النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله تعالى.

٧١١ – (١٠٨٣) – (٣/ ٣٨٥) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَيُّلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا.

<sup>(</sup>١) الرعد: ٣٨.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «لاخْتَصَيْنَا»: قال النَّووي (١): هذا محمولٌ على أنَّهم ظنُّوا جوازَ الاختصاءِ باجتهادِهم، قال: ولم يكن ظنُّهم هذَا مُوافِقًا فإنَّه مِنَ الآدَمِيِّ حرامٌ صغيرًا كان أو كبيرًا. وردَّ بأنَّ معنى «اخْتَصَيْنَا» فعلنَا فعلَ المُخْتَصِين في تركِ النِّكاح والانقطاع عنه اشتغالاً بالعِبادةِ حملاً لظنِّهم على أحسنِ الظُّنونِ.

في «المجمع»: (٢) الاختصاءُ من: خصيتَ الفحلَ إذا سَلَلْتَ خَصِيَّتَيه، أي: أخرجتَها، واختصيتَ إذا فعلتَ ذلك بنفسِك وهو ليسَ بمرادٍ؛ لأنَّه مُحَرَّمٌ، وإنَّما المرادُ أن يَقْطَعَ الشَّهوةَ بمعالجةٍ، وقال: «اخْتَصَيْنَا»، أي: تَبَتَّلْنَا من النِّساء.



<sup>(</sup>١) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ٩/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٢/ ٥١.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي (١) مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَزَوَّجُوهُ

٧١٧- (١٠٨٥)- (٣٨٦/٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و السَّوَّاقُ البَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن هُرْمُزَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدٍ ابْنَيْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَحَمَّدٍ وَسَعِيدٍ ابْنَيْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَاتِم المُرْزِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ»، يَا رَسُولَ الله! وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ»، فَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَأَبُو حَاتِم المُزَنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ، وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ.

\* وقوله: «إِلَّا تَفْعَلُوا...» إلخ، أي: إن لم تُزَوِّجُوْا مَنْ ترضَوْن دينه وخُلُقَه، وترغبوا في ذِي الحَسَب والمالِ تَكُنْ فتنةٌ وفسادٌ؛ لأنَّ الحسبَ والمالَ يكن فتنةٌ وفسادٌ؛ لأنَّ الحسبَ والمالَ يجلبان إلى الفِتْنَةِ والفسادِ عادةً. وقيل: إذا نظرتُمْ إلى صاحبِ المَالِ والجاهِ يبقَى أكثرُ الرِّجالِ والنساءِ بلا تزَوُّجِ فيكثُر الزِّنا، ويَلْحَقُ العارُ والغيرةُ بالأولياء، فيقعُ القتلُ والفتنةُ. ويمكن أنْ يقالً: إنَّ تعظيمَ الجاهِ والمالِ، وإيثارَه على الدِّين يؤدِّي إلى الفِتَن، وفيه حُجَّةٌ لمالكِ على الجمهور فإنَّه يُراعي الكفاءةَ في الدِّين فقط.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «إِذَا جَاءَكُمْ» مكان «فِي».

### بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ (١) تُنْكَحُ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ

٧١٣ – (١٠٨٦) – (٣/ ٣٨٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ المَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمِالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «عَلَى دِينِهَا»، أي: لأجل دينِها، فعلى بمعنى اللام كما في قوله تعالى: ﴿ لِتُكَبِّرُواْ ٱللّهَ عَلَى مَا هَدَا صُحْمَ ﴾ (٢) وهذا إخبارٌ بما فَعَلَه النّاسُ في العادةِ فإنّهم يقصدون هذه الخصال، فعليكَ - أيّها [٨١/أ] المُسْتَرشدُ - بذاتِ الدِّين لأنّه أمر بذلك.

\* قوله: « تَرِبَتْ»: – بفتح التَّاء وكُسْر الرَّاء – من تَرِبَ: إذَا افْتَقَر ولَصِق بِالتُّرابِ، أي: افْتَقَرْتَ، وهذه كلمةٌ تَجري على لسانِ العربِ مقامَ المدح لا يُراد بِها الدُّعاء على المخاطب دائمًا، وقد يُراد بِها الدُّعاء أيضًا، وههنا إمَّا للمَدْح، أي: فعليكَ أيُّها العاقلُ الذي يُحْسَد عليكَ لكمال عقلكَ، فيقول الحاسدُ حسدًا تَرِبَتْ يدَاك بذاتِ الدِّين، أو للذَّم والدُّعاء عليه بتقدير إنْ خالفتَ هذا الأمر.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «أَنَّ المَرْأَةَ» مكان «فيْمَنْ».

<sup>(</sup>٢) الحج: ٣٧.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى المَخْطُوبَةِ

٧١٤ – ٧١٧) – (٣/ ٣٨٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الأَحْوَلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيِّ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرْ إِلَيْهَا، الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا».

وَفِي البَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن مَسْلَمَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»، قَالَ: أَحْرَى أَنْ تَدُومَ المَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا.

توله: «يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»: المَوَدَّةُ والاتِّفاقُ، يقال: أدِمَ بينَهما يَأْدم أدْما - بالسُّكون - أي: ألِّف، وكذلك آدم، يُؤدِم - بالمَدِّ - فَعَل وأَفْعَل بمعنى.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْلَانِ النَّكَاحِ

٧١٥-(١٠٨٨)- (٣/ ٣٨٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن حَاطِبٍ الجُمَحِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَرَامِ وَالحَلالِ، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَالرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ مَسَنٌ. وَأَبُو بَلْجٍ: اسْمُهُ يَحْيَى بْن أَبِي سُلَيْمٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ سُلَيْمٍ أَيضًا. وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ صَغِيرٌ.

توله: «الدُّفُّ»: - بالضَّمِّ، والفَتح - معروفٌ، والمرادُ إعلانُ النِّكاحِ بالدُّفِّ.

٧١٦- (١٠٨٩)- (٣٩٠-٣٨٩/٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا البَابِ. وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونِ الَّذِي يَرْوِي عَنِ ابْنِ أَبِي مَيْمُونِ الَّذِي يَرْوِي عَنِ ابْنِ أَبِي نَحِيح التَّفْسِيرَ هُوَ ثِقَةٌ.

توله: «وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ»، أي: لإظهارِه وإعلانِه بالدُّفِّ.

٧١٧ – (١٠٩٠) – (٣٩٠/٣) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ غَدَاةَ بُنِيَ بِي، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ غَدَاةَ بُنِيَ بِي، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّى، وَجُويْرِيَاتُ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفُوفِهِنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ لِللهِ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْكُتِي عَنْ هَذِهِ، وَقُولِي الَّتِي كُنْتِ تَقُولِينَ قَبْلَهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الي قوله: «بُني بِي»، أي: غداة دخول زَوْجِي علي .

الحديثُ وقوله: «وَيَنْدُبْنَ»: منَ النُّدْبة، أي: يَذْكُرْنَ أحوالَهم، وهذَا الحديثُ يؤيِّد تفسيرَ الصَّوتِ في حديثِ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلالِ والْحَرامِ: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكاحِ» على خلافِ ما فَهِمَه البيهقيُّ. والله تعالى أعلم.

# بَابُ مَا [جَاءَ فِي] مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

٧١٨- (١٠٩١)- (٣/ ٣٩١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شُهَيْلِ بْن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَقَّا الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: «بَارَكَ الله لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي اللهَ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي اللهَيْرِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَقِيلِ بْن أَبِي طَالِبٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «بَارَكَ الله لَكَ»، أي: باركَ اللهُ فيها لأجلكَ.

﴿ وَبَارَكَ عَلَيْكَ ﴾: ويجوز أَنْ يُقَدَّرَ الكلامُ على طَريقِ الاحْتِباكِ، أي: باركَ اللهُ عليها لأجلك، وباركَ عليكَ لأجلها.

أبواب النكاح أبواب النكاح

### بَابُ مَا جَاءَ فيمَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ

٧١٩ – (١٠٩٢) – (٣ / ٣٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَئْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْن أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنْ قَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ...» إلخ، مِنْ جَنَّبتُ - بتشديد النُّون - والمراد بـ: «مَا رَزَقْتَنَا»: الولد، و «قَضَى» بمعنى: خَلَق.

\* وقوله: «لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ»: لم يَحْمِلْه أَحَدُّ على العُموم في جميع الضَّرَر، والإغواء، والوَسْوَسَة؛ لأنَّ كُلَّ مولودٍ يَمَسُّه الشيطانُ، فيكونُ من المحفوظين، فمعنى لم يَضُرَّه، أي: ليسَ له على الولدِ تَسَلُّطُّ. وقيل: لا يتَخَبَّطُه ولايُدُاخِلُه بما يَضُرُّ عَقْلَه أو بَدَنَه، ولا يَفْتِنُه بالكُفْر.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَوْقَاتِ [٨٨/ ب] الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النِّكَاحُ

٧٧٠ (٣٩٣) - (٣٩٣) - (٣٩٣ - ٣٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعْدِو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُرُوةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ يُبْنَى بِنِسَائِهَا فِي شَوَّالٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ التَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أُمَيَّةَ.

المراقة الله المراقة المرا

توله: «تَسْتَحِبُّ»: كأنَّها تَسْتَحِبُّ ذلك للاتباع.

<sup>(</sup>١) راجع: النهاية الجزرية لابن الأثير: ١/ ٣٨٠.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيْمَةِ

٧٢١ – (١٠٩٤) – (٣/ ٣٩٣ – ٣٩٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ قَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَزُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: "وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ: وَزْنُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ.

\* قوله: «أَثَرَ صُفْرَةٍ»: تَعَلَّقَتْ بجِلْده أو ثَوبِه من طِيْبِ العُرْس، وليسَ بدَاخِل في النَّشِيْهُ بالنِّساء، وقيل: بدَاخِل في النَّهِي عن تَزَعْفُر الرَّجُل؛ لأنَّه فيما قُصِدَ به التَّشِبْيةُ بالنِّساء، وقيل: يُرَخَّصُ فيه للعُرُوس على أَنَّ الأثرَ في الثَّوبِ جائزٌ عند مالكٍ، وحملوا النَّهي عن التَّزَعْفُر على اسْتِعْمالِه في البَدَن.

وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «مَا هَذَا» يحتملُ أَنْ يكونَ إنكارًا، ويحتملُ أَنْ يكونَ إنكارًا، ويحتملُ أَنْ يكونَ سؤالاً، وعلى الثَّاني هو [لَيْسَ] من كَثرةِ السُّؤالِ المَنْهِيِّ عنه؛ لأنَّه يحتملُ أَن يكونَ سببُه مِمَّا يَتَعَلَّقُ به بعضُ الأحكام الشَّرعِيَّة المحتاجةِ إلى البيانِ كما ظَهَر بالجواب.

 \* وقوله: «وَلَوْ بِشَاةٍ»: إشارةٌ إلى أنَّ الشاةَ من أهل الغِنَى قليلٌ، وينبغي لهم الاتيانُ بأكثر منها، وليسَ فيها تحديدٌ بمعنى أنَّه لا يجوزُ أقلُّ منها. ووجهُ الوليمةِ هو المبالغةُ في الإعلانِ، وهو لإعلانِ الدُّخولِ لِمَا يَتَعَلَّقُ به من الحُقُوق، أخَذَ بعضُهم من الحديثِ أنَّ الوليمةَ بعدَ الدُّخول.

\* قوله: «وَزْنُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ»: ظاهرُه أَنَّ النَّواةَ وَزْنُ معروفٌ هو وَزْنُ للاثةِ دَراهِمَ نفسُ وَزْنِ النَّواةِ من ذهب، وعلى هذا للاثة دراهم نفسُ وَزْنِ النَّواةِ من ذهب، وعلى هذا فائمَهْرُ كانَ ثلاثةَ دراهمَ مثلاً، لكنَّ قولَه: «مِنْ ذَهَبٍ» في الحديثِ يأبَى ذلك فإنَّ ظاهرَه أَنَّ المَهْرَ كان ذهبًا، وجَعَل وزن نواةٍ [كان](١) قيمةَ ثلاثةِ دراهمَ، فأطْلَق عليه هذا الاسمَ لذلك. والله تعالى أعلم.

٧٢٧- (١٠٩٥)- (٣٩٤/٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُمَيٍّ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

\* قوله: «بنت حُيَيً»: بضم، ففتح، فتشديد الياء الثانية.

٧٢٣ – (١٠٩٧) – (٣٩ ٣٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا وَعَلَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقُّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ

<sup>(</sup>١) قوله: (كان) لايلائم سياق العبارة، ولعلها من زيادة الناسخ.

عَبْدِ اللهِ، وَزِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ كَثِيرُ الغَرَائِبِ وَالمَنَاكِيرِ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَذْكُرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: قَالَ وَكِيعٌ: زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَعَ شَرَفِهِ يَكْذِبُ فِي الحَدِيثِ.

\* قوله: « حَقُّ »: ظاهرُه الوجوبُ، وحملوه على التَّأَكُّد.

الموليمة بمنزلة التَّأكيد.

الْمَوْضَعَيْن - بالتَّشديد - أي: مَنْ قَصَدَ السُّمْعة فَضَحَه اللهُ تعالى، وشهَّره بسُوْءِ
 قَصْدِه.

\* قوله: «مَعَ شَرَفِهِ يَكُذِبُ فِي الحَدِيثِ»: ظاهرُ السَّوْق أنَّه من الكَذِب، وضَبَطَه بعضُهم من التَّكذيبِ لِمَا في التَّقريبِ ولم يَثْبُتْ أنَّ وكيعًا كذَّبه. انتهى (۱). لكن قال أبو القاسم السُّهيليُّ (۱): ثِقةٌ خرَّج عنه البخاريُّ في كتابِ الجِهاد، وخرَّج عنه مسلمٌ في مواضع من كتابِه وحَسْبُك بِهذا تزكيةً، وذكر البخاري في التَّاريخ عن

<sup>(</sup>١) راجع: تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) هو: الحافظ العلامة، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الخثعمي الأندلسي المالقي، السهيلي، ولد في مالقة سنة ثمان وخمس مائة، ونسبته إلى «سهيل» من قرى مالقة بالأندلس، كان علامة، واسع المعرفة، غزير العلم، متفننا، لغويا، عالما بالتفسير، عارفا بالرجال والأنساب، وعلم الكلام، وأصول الفقه، حافظا للتاريخ القديم والحديث. توفي يوم الخميس، السادس والعشرين من شعبان، سنة إحدى وثمانين وخمس مائة. من تصانيفه: «التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام»، و«نتائج الفكر»، و«روض الأنف في شرح سيرة ابن هشام». راجع لترجمته: تذكرة الحفاظ: ٤/ ١٣٤٨، وفيات الأعيان: ٣/ ١٤٤٨، شذرات الذهب: ٦/ ٤٤٥.

وكيع، وقال: زيادٌ أشرفُ مِنْ أَنْ يَكْذِبَ فِي الحديث، ووَهِمَ الترمذي فقال فِي كتابِه: عن البخاري، قال: قال وكيعٌ: زيادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ على شَرَفِه يَكْذِبُ فِي الحديث، وهذا وهمٌ لم يَقُلُ فيه وكيعٌ بالكَذِبِ فيه إلا ما ذكره البخاريُّ عنه حديثًا واحدًا ولا مسلم. انتهى (۱).



<sup>(</sup>١) راجع: الروض الأنف للسهيلي: ١/ ٢١.

أبواب النكاح أبواب النكاح

### بَابُ مَا جَاءَ [فِي] إِجَابَةِ الدَّاعِي

٧٢٤ – (١٠٩٨) – (٣٩ ٣٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ المُفَضَّلِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالبَرَاءِ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.



### بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَجِيءُ إِلَى الوَلِيمَةِ بغَيْرِ (١) دَعُوَةٍ

٧٢٥ – (١٠٩٩) – (٣٩٦/٣) حَدَّثَنَا هَنَادُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ إِلَى غُلامٍ لَهُ لَحَّامٍ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً، فَإِنِّي رَأَيْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجُوعَ، قَالَ: فَصَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجُوعَ، قَالَ: فَصَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَّعَهُمْ رَجُلٌ وَسَلَّمَ اتَبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ دُعُوا، فَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى البَابِ، قَالَ لِصَاحِبِ المَنْزِلِ: ﴿إِنَّهُ اتَبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ وَلَيْ أَذِنْتَ لَهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَلَيْدُخُلْ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قال: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

\* قوله: « لَحَّامِ»: كعَلاَّم، بائعُ اللَّحْم.

\* قوله: «رَأَيْتُ الجُوعَ»، أي: أثرَه.

\* وقوله: «اتَّبَعَهُمْ»: بتشديد التاء. و «حِيْنَ دُعُوْا»: على بناء المفعول.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: مِنْ غَيْر دَعْوَةٍ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ

٧٢٦ (١١٠٠) - (٣٩٧/٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «بِكْرًا، أَمْ ثَيِّبًا؟»، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «بِكْرًا، أَمْ ثَيِّبًا؟»، فَقُلْتُ: لَا، بَلْ ثَيِّبًا، فَقَالَ: «هَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عَبْدَ اللهِ مَاتَ، وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعًا، فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ.قَالَ: فَدَعَا لِي.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أُبِيِّ بْن كَعْبِ، وَكَعْبِ بْن عُجْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الله: «هَلَا جَارِيَةً»، أي: بِكْرًا.

المَّدُ وقوله: «تُلاعِبُهَا»: تعليلٌ لقوله: «فَهَلاَّ جَارِيَةً»، أي: هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا ليكونَ بينكما أَلْفُ وتأتُّسُ على وجهِ الكمالِ، فإنَّ الثَّيِّبَ قد تكونُ مُعَلَّقَةَ القلبِ بالسَّابق فلم يحصلُ فيها ذلك. و«عَبْدُ اللهِ»: هو أَبُو جابرٍ.

وقوله: «بِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ»، أي: يُصْلِحُ حَالَهُنَّ، ويقومُ بمَصَالِحِهِنَّ أي: تَقُوم حافظةً عليهن مَصَالِحَهُنَّ.

### بَابُ مَا جَاءَ لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيِّ

\* أي: بإذْنِه كما في الحديث الآتِي.

٧٢٧ – (١١٠٢) – (٤٠٢- (٤٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ غُرُوةَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عُلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ قَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ».

"بِمَا اسْتَحَلَّ»: أي: اسْتَمْتَعَ.

### بَابُ مَا جَاءَ لا نِكَاحَ إِلَّا بِبِيِّنَةٍ

٧٢٨- (١١٠٣)- (٢ / ٢٠) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «البَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ».

قَالَ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ: رَفَعَ عَبْدُ الأَعْلَى هَذَا الحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ وَأَوْقَفَهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

\* قوله: «البَغَايَا»: جمع بَغِيِّ - بتشديد الياء - بمعنى الزَّانِيَة وهو مبتدأ، والموصولُ مع صِلَتِه خبرُه، والمعنى ليسَ على الحَصْر بل على أنَّ مِن «البَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ» [ ٨٨/ ب] وهو من الإنْكَاح. و «أَنْفُسَهُنَّ»: بالنَّصب مفعولُه، وجعله من النكاح على أنَّ «أَنْفُسَهُنَّ» مرفوعٌ بالفاعِليَّة عن لغةِ «أكلُونِي البَراغِيْثُ» أو على أنَّه مرفوعٌ على أنَّه تأكيدُ الفاعل - كما ضبط في بعض النسخ - بعيدٌ جِدًّا.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النَّكَاحِ

٧٧٩ – (١١٠٥) – (٢٠٤ عَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْثُرُ بْنُ القَاسِمِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدُ فِي الحَاجَةِ، قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ اللهُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَالسَّمَةُ فِي الحَاجَةِ: "إِنَّ الحَمْدَ لِله نَسْتَعِينَهُ وَرَسُولُهُ». وَالتَّشَهُّدُ فِي الحَاجَةِ: "إِنَّ الحَمْدَ لِله نَسْتَعِينَهُ وَنَسُولُهُ». وَالتَّشَهُّدُ فِي الحَاجَةِ: "إِنَّ الحَمْدَ لِله نَسْتَعِينَهُ وَنَسُولُهُ». وَالتَّشَهُدُ فِي الحَاجَةِ: "إِنَّ الحَمْدَ لِله نَسْتَعِينَهُ وَنَسْتَعِينَهُ وَمَنْ يُهْدِهِ اللهِ فَلَا مُضِلَّ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيَّنَاتِ أَعْمَالِنَا، فَمَنْ يَهْدِهِ اللهِ فَلَا مُضِلَّ وَنَسْتَعِينَهُ وَمَنْ يُعْدِهِ اللهِ فَلَا مُضِلَّ وَنَسْتَعْفِدُهُ وَمَنْ يُعْدِهِ اللهِ وَلَا أَنْهُ وَاللهُ اللهُ وَمَنْ يُعْدِهِ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَيَقُوا اللهَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُوا فَقَلُا سَدِيدَا ﴾ (١٠) ﴿ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَولُوا فَقُولُوا فَقُولُوا فَقُولُوا فَقُولُوا فَقُولُوا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهُ وَلَو اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَولُوا فَقُولُوا فَقُولُوا فَقُولُوا فَقُولُوا فَقُولُوا فَقُولُوا اللهَ وَلَا اللهُ وَلَولُوا اللهُ وَلَو اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَولُولُوا فَقُولُوا فَقُولُوا فَقُولُوا فَقُولُوا فَقُولُوا فَعَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِمٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ خُدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّهِ، عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ لِأَنَّ إِسْرَائِيلَ جَمَعَهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ لِأَنَّ إِسْرَائِيلَ جَمَعَهُمَا،

1

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۰۲.

<sup>(</sup>Y) النساء: ١.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٧٠.

فَقَالَ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَدْ قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: إِنَّ النَّكَاحَ جَائِزٌ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

\* قوله: «فِي الحَاجَةِ»: ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ يُفِيْدُ أَنَّ المرادَ بالحَاجَةِ: النِّكَاحُ، إذ هو الذي يَتَعَارَفُ فيه الخُطْبة دونَ سائر الحَاجَات، ويمكنُ أَنْ يكونَ هَذَا عامًا في الحَاجات، ومن جُمْلَتِها النِّكَاحُ، فيأتِي الإنسانُ بِهذا يَسْتَعِيْن على قَضائها. والله تعالى أعلم.

٧٣٠–(١١٠٦)- (٣/ ٤٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْن كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَاليَدِ الجَذْمَاءِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ.

\* قوله: «كُلُّ خُطْبَةٍ»: - بضَمِّ الخَاء، وبكسرها - وعلى الثَّانِي فينبغي أنْ يَتَشَهَّدَ الإنسانُ عندَ ذَهَابِه للخُطبة، فيبدأ كلامَه بَالتَّشَهُّد قبل أنْ يذكرَ مطلوبَه لأهل المرأة. و «اليَدُ الْجَذْمَاء»: المُقْطوعةُ التي لافائدةَ فيها لصَاحِبها، أو التي بِها جُذَامٌ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ البِكْرِ [وَالثَّيِّبِ]

٧٣١- (١١٠٧) - (٤٠٦/٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، هُرِيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَالعُرْسِ بْن عَمِيرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ النَّيِّبَ لَا تُزَوَّجُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَإِنْ زَوَّجَهَا الأَبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ، عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ إِذَا زَوَّجَهُنَّ الآبَاءُ، فَرَأَى أَكْثُرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الآبَ إِذَا زَوَّجَ البِكْرَ وَهِيَ بَالِغَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الآبَ إِذَا زَوَّجَ البِكْرَ وَهِيَ بَالِغَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا فَلَى العَلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الآبَ إِذَا زَوَّجَ البِكْرَ وَهِيَ بَالِغَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا فَلَى المَدِينَةِ: تَزْوِيجُ الأَبِ فَلَمْ تَرْضَ بِتَزْوِيجِ الآبِ فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ المَدِينَةِ: تَزْوِيجُ الأَبِ عَلَى البِكْرِ جَائِزٌ وَإِنْ كَرِهَتْ ذَلِكَ، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

الخ، الأفعالُ كُلُّها على بناءِ المفعول. الأفعالُ كُلُّها على بناءِ المفعول.

الشَّمُوْتُ»: كالسُّكُوْت لفظًا ومعنى، وفي اعتبارِ السُّكُوْت إذْنَا مراعاةً لحالِها وإبقاءً لاسْتِحْيائِها؛ لأنَّها لو تَكلَّمَتْ صريحًا لظُنَّ أنَّها راغبةٌ في الرِّجالِ وذلك لا يليقُ بالبِكْر.

٧٣٧ – (١١٠٨) – (٤٠٨/٣) عَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مُطْعِم، عَنِ ابْنِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْن جُبَيْرِ بْن مُطْعِم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بْن أَنْسٍ.

وَقَدْ احْتَجَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِجَازَةِ النَّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلَيْسِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا احْتَجُّوا بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»، وَهَكَذَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِولِيٍّ»، وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِولِيٍّ»، وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الوَلِيَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الوَلِيَّ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الوَلِيَّ لَكَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَقِي ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَةُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَةُ وَلَاكَ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَةُ.

توله: «الأيّمُ»: - بفتح، فتشديد مكسورة - في الأصْل مَنْ لا زَوْجَ لها
 بِكْرًا كَانَ أو ثَيِّبًا، والمرادُ ههنا الثَّيِّبُ لِمَا في بعض الرِّوَايات بلفظ الثَّيِّبِ والمقابلة
 بالبِكر. وقيل: هو الأكثرُ إستعمالاً.

قوله: «أَحَقُّ»: يقتضي المشاركة، أي: أنَّ لهَا حَقَّا في نكاحِ نَفْسِها ولِيًّا، وحَقُّها أوْكَد من حَقِّه فلا يُنافِي حديثَ: «لانِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيًّ».

\* وقوله: « صُمَاتُهَا»: - بضم الصَّاد - هو السُّكُوْت.

توله: «بِنْت خِذَامِ»: بكسر الخاء المُعجمة.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ اليَتِيمَةِ عَلَى التَّرْوِيجِ

٧٣٣ – (١١٠٩) – (٤٠٩ /٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدً فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا»، يَعْنِي: إِذَا أَدْرَكَتْ فَرَدَّتْ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَزْوِيجِ اليَتِيمَةِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ اليَتِيمَةِ إِذَا زُوِّجَتْ فَالنَّكَاحُ مَوْقُوفٌ حَتَّى تَبْلُغَ، فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا الخِيَارُ فِي إِجَازَةِ النَّكَاحِ أَوْ فَسْخِهِ، وَهُو قَوْلُ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ اليَتِيمَةِ فَسْخِهِ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، حَتَّى تَبْلُغَ، وَلَا يَجُوزُ الخِيَارُ فِي النِّكَاحِ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَعَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ. وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: إِذَا بَلَغَتِ اليَتِيمَةُ تِسْعَ سَنِينَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ. وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: إِذَا بَلَغَتِ اليَتِيمَةُ تِسْعَ سَنِينَ فَوْرُ جَتْ فَرَضِيَتْ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا خِيَارَ لَهَا إِذَا أَدْرَكَتْ، وَاحْتَجًا بِحَدِيثِ عَائِشَةً وَوْقَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: "إِذَا النَّيَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: "إِذَا لَكَارِيَّ لَهُا إِذَا الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ".

توله: «فَلا جَوَازَ عَلَيْهَا»، أي: السبيلَ عليها، أو الا وِالآيةَ عليها، وهذا يَدُلُ على أنَّه ليسَ على الصَّغيرةِ والآيةُ الإجبارِ لغير الأب.

أبواب النكاح أبواب النكاح

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ

٧٣٤ – (١١١٠) – (٢ ٤٠٩ /٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا سُعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا: إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَبْلَ الْآخَرِ فَنِكَاحُ الْأَوَّلِ جَائِزٌ، وَنِكَاحُ الْآخَرِ مَفْسُوخٌ، وَهُو قَوْلُ وَنِكَاحُ الْآخُرِ مَفْسُوخٌ، وَهُو قَوْلُ النَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

خُلَيْن، وضميرُ «فَهِيَ للأوَّل مِنْهُمَا» أي: من رَجُلَيْن، وضميرُ «فَهِيَ للأوَّل مِنْهُمَا» بمعنى راجعٌ إلى هذا المُقَدَّر لا إلى ولِيَيْن، ويمكنُ أنْ يقالَ: «هِيَ للأوَّلِ مِنْهُمَا» بمعنى أنَّه ينفذ فيها تزويْجُه [٨٣/ أ] والضَّمير للوَلِيَيْن أو للأوَّل ههنا.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

٧٣٥ – (١١١١) – (٤١١-١٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُجْرٍ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرٍ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَجُوزُ، وَهُو قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِمْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لَا يَجُوزُ، وَهُو قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِمَا بِلَا اخْتِلَافٍ.

العاهر. فإن قلت: المتبادرُ من التَزَوَّجِ هو العَقْد دونَ الوَطْي فكيفَ يَصِحُّ أنْ يكونَ العاهر. فإن قلت: المتبادرُ من التَزَوُّجِ هو العَقْد دونَ الوَطْي فكيفَ يَصِحُّ أنْ يكونَ العبدُ زانيًا بالعَقْد، وإن أريدُ به الوَطْيُ مجازًا يَلْزَم اشتراطَ الإذْنِ للوَطْي وهو غيرُ لازم؟

قلتُ: المرادُ هو العَقْد، ومعنى كونِه زانيًا أنَّه مباشرٌ مُقَدَّمَاتِه، آتِ بأسْبابه ولاشكَّ أنَّ العقدَ للوَطْي، ووَطْيُه بِهذه الزَّوْجةِ زناء، فصارَ العقدُ كأنَّه زناءٌ، ثم لا يخْفَى أنَّ ظاهرَه عدمُ جوازِ هذا التَزَوُّجِ لا كونه جائزًا موقوفًا. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) راجع: سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب تزويج العبد بغير إذن سيده، ح: ١٩٦٠.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ

٧٣٦ – (١١١٣) – (٤١٢ – (٤١١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْن عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ بْن رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ عَاصِمِ بْن عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ بْن رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازَهُ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَر، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْن سَعْدٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي مَعيدٍ، وَأَبِي مَعيدٍ، وَأَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي المَهْرِ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: المَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الكُوفَةِ: لَا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الكُوفَةِ: لَا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

توله: «مِنْ بَنِي فَزَارَةَ»: هو اسمُ قبيلةٍ، فلا إشْكالَ في عَدَّةِ المَرأةِ منهم.

\* و «تَزَوَّجَتْ»: بالبناء للفاعل، وظاهرُه أنَّها باشَرَتِ النِّكاحَ لكن ذلك غيرُ لازمٍ في نسبةِ العَقْد إليها؛ لأنَّ النِّسبةَ تَصِتُّ بمُجَرَّدِ أَنَّها رَضِيَتْ بذلك وإنْ كانَ المُباشِر الوَلِيُّ أو غيرُه بإذْنِه، فإذا عُلِم من خارجٍ أنَّه لابدَّ من الوَلِيِّ يُحْمَل الحديثُ على مُقْتَضَاه.

وبعضُهم ضَبَطُوه على بناءِ المفعول وكأنّهم للفَرار عن ذلك الإيْرَاد ضَبَطُوه كذلك، ولا يَخْفَى أنَّ الظاهرَ حينئذِ: «زُوِّجَتْ» لا تزَوَّجَتْ، وكلمة «مِنْ» في قوله: «مِنْ نَفْسِكِ» للمقابلةِ والاستبدالِ، أي: «أرضِيْتِ بِنَعْلَيْن» في مقابلةِ نَفْسِكِ ومالِك، وذلك لأنَّ مالَ الزَّوجةِ يَتَصَرَّفُ [فيه] الزَّوجُ عادةً وينتفع به، فصارَ المهرُ كأنَّه بدلٌ عن النَّفس والمال معًا.



### [بابٌ منه]

٧٣٧- (١١١٤)- (٤١٣- ٤١٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ، قَالا: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَزَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِلَا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَا إِزَارَ لَكَ فَالتَمِسْ شَيْئًا؟ ﴾ قَالَ: مَا عَنْدِي إِلّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَا إِزَارَ لَكَ فَالتَمِسْ شَيْئًا؟ ﴾ قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: هَالَتَمِسْ فَيْعًا؟ ﴾ قَالَ: مَا عَنْدِي إِلّا إِزَارَ لَكَ فَالتَمِسْ فَيْعًا؟ ﴾ قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُولُ حَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَرَوْجُتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟ ﴾ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَوَجْتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ﴾ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَوَجْتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ﴾ وَسُورُهُ وَسَلَّمَ: ﴿ وَوَجْتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ﴾ وَسُورَةً وَسُلَمَ وَسَلَّمَ:

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ يُصْدِقُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَلَى سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: النَّكَاحُ جَائِزٌ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَيَعْلِمُهَا صُورَةً مِنَ القُرْآنِ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَيَجْعَلُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا، وَهُو قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

التَّوْرُ، فالمرادُ به التَّزَوُّجُ هَبةُ الحُرَّة لا تَجُوزُ، فالمرادُ به التَّزَوُّجُ بلا مهرٍ أو تَفْوِيضُ الأمْر إليه، والثاني أظهرُ وأنسبُ بتَزْوِيْجِه صلى الله تعالى عليه وسلم إيَّاها من غيرِه.

- \* «فَقَامَتْ طَوِيْلاً»: أي: قيامًا طويلاً.
- اوقوله: «إِنْ لَمْ تَكُنْ»: من حسنِ أدَبِه.

وقوله: «تُصْدِقُهَا»: من أَصْدَقَها إذا سَمَّيْتَ لها صداقًا، أو أَعْطَيْتَها صداقَها يَتَعَدَّى إلى المَفْعُولَيْن [٨٣/ب]، والثَّاني بتقدير عائدٍ إلى شيءٍ تصدقها إيَّاه كما في بعض الرِّواياتِ، والجملةُ صفةُ شيءٍ.

توله: «فَالتَمِسْ شَيْئًا»، أي: اطْلُبْ شيئًا آخر.

\* وقوله: «بِمَا مَعَكَ»، أي: بتَعْلِيْمِها كما يَدُلُّ عليه بعضُ الرِّواياتِ، ومَنْ لم يأخُذْ بظاهر هذَا الحديثِ يَدَّعِي الخصوصَ بما [رُوِيَ] عن أبي النُّعْمان الصَّحابي، قال: زَوَّجَ رسولُ الله ﷺ أمرأةً على سورةٍ من القرآن، وقال: «لا يَكُوْنُ لأَحْدِ بَعْدَكَ» (١) رواه سيعدُ بْنُ منصورِ (١).

٧٣٨- (١١١٤م)- (٤١٤-٤١٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي العَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ

<sup>(</sup>١) راجع: كتاب السنن للإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني: ٢٠٦، ح: ٦٤٢.

<sup>(</sup>۲) هو: الإمام الحافظ الحجة، شيخ الحرم أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الطالقاني، البلخي، الخراساني، صاحب «السنن»، سمع بخراسان، والحجاز، والعراق، ومصر، والشام، والجزيرة وغير ذلك من مالك بن أنس والليث بن سعد، وفليح بن سليمان، وأبي معشر السندي، وأبي عوانة وطبقهم. روى عنه أحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأبو محمد الدارمي، وأبو داود، ومسلم، وخلق. توفي بمكة سنة سبع وعشرين ومائتين. راجع لترجمته: التاريخ الكبير: ٣/ ١٦، وتذكرة الحفاظ: ٢/ ٢١، ١٤، سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٨٦٥، وشذرات الذهب: ٣/ ٢١٠.

تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَأُوقِيَّةً».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو العَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ: اسْمُهُ هَرَمٌ. وَالأُوقِيَّةُ أُوبَعُ مِائَةٍ وَثَمَانُونَ هَرَمٌ. وَالأُوقِيَّةُ أُوبَعُ مِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا، وَثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً أَرْبَعُ مِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا.

قوله: « صَدُقَة النِّسَاءِ»، أي: مُهُوْرهنَّ.

قوله: «ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً»: قيل: صَوابُه ثِنَتَا عشرةَ. قلتُ: كأنَّه أرادَ
 الحكاية عَمَّا ذكر في كلام عمر.

\* قوله: «أُوقِيَّةً»: الحاصلُ أنَّ في الأوقيةِ ثلاثُ لغاتٍ، الثالثةُ تحريفٌ وهي: وَقِيَّة: بفتح الواو، وتشديد الياء بعدَ القاف المكسورة. والثانيةُ: وُقِيَّة: بضم الواو، وكسر القاف، وتشديدِ الياء. وفي قوله «أو ْقِيَةٌ» إيماءٌ إلى الأولى، وفي قوله: «الْوقِيَّةُ» إشارةٌ إلى الثَّانيةِ. قيده المطرزي(١).



<sup>(</sup>١) راجع: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي: ٢/ ٣٦٧.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

٧٣٩- (١١١٥)- (٣/ ٤١٥- ٤١٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ صَفِيَّةً. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُجْعَلَ فَها مَهْرًا سِوَى العِنْقِ. وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

\* قوله: «صدَاقَها»: صَداقُ المرأةِ مَهْرُها، والكسر أصَحُّ من الفتحِ. قال النوويُّ: الصَّحيحُ في معناه أنَّه أعْتَقَها تَبَرُّعًا بلا عِوضِ ولاشرطِ ثم تَزَوَّجَها بوضاها بلا صداقٍ. وقيل: شَرَطَ عليها عندَ عتقها أنْ يَتَزَوَّجَها فلزمها الوفاءُ. وقيل أعْتَقَها وتَزَوَّجَها على قيْمَتِها وهي مجهولةٌ والكُلُّ من خَصَائِصِه صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال أحمدُ بظاهر الحديث (١).

<sup>(</sup>١) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ٩/ ٢٢١، ٢٢٢.

# بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ ثُمَّ يُطلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ ثُمَّ يُطلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ يَتَزَوَّجُ البُنَتَهَا أَمْ لا؟

٧٤٠ (١١١٧) - (٢١٦/٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ. وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَالمُنَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ وَالمُنَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمُرَأَةُ وَالْقَهَا قَبْلَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الِابْنَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الِابْنَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَأُمِّهَا لَهِ يَعَالَى اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَا عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَا

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٣.

### بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا

# قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

٧٤١ – ٧٤١) – (٢١١٨) – (٤١٧ /٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُذَبَةِ الثَّوْبِ، قَالَ: أَثْرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنْسٍ، وَالرُّمَيْصَاءِ أَوْ الغُمَيْصَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا قُبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ جَامَعَ الزَّوْجُ الآخَرُ.

- \* قوله: «فيُطَلِّقُهَا…» إلخ، أي: هل تَحِلُّ للأوَّل أم لا؟
  - الرَّاء. «امْرَأَةُ رِفَاعَةً»: بكسر الرَّاء.
  - \* «القُرَظِي»: بضم القاف، و[٨٤/ أ]فتح الرَّاء.

بعضُ الرِّواياتِ.

البّاء. قوله: «ا بْنُ الزَّبِيْرِ»: بفتح الزَّاء، وكسر الباء.

\* وقوله: «مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ»: - بضَمِّها، وسكون دَالٍ - طرفُ الثَّوب الذي لم يُنْسَجْ. وفي روايةٍ: «وأخَذَتْ بِهُدْبَةٍ من جِلْبَابِها» (١) شَبَّهْته بذلك لصِغر ذَكَرِه أو لاسْتِرخَائِه وهو الأظهرُ، إذ يبعُد أن يكونَ صغيرًا إلى حدِّ لا يغيبُ معه قدرُ الحشفة.

\* وقوله: «عُسَيْلَتَهُ»: - بضم، ففتح - تصغيرُ عَسَلَةٍ، وهو كنايةٌ عن الجِماعِ شبّه بالعَسل في اللَّذَة والحَلاوَة، فاسْتَعارَ لها ذَوْقًا، والتَّأنيثُ على معنى قطْعَةٍ من العَسل أو على إرادَةِ اللَّذَةِ، وقيل التأنيثُ على إرادَةِ النَّطْفة، ورُدَّ بأنَّ الإنزالَ لا يشترطُ باتِّفَاقِ العلماءِ، وشَذَّ الحسنُ فقال: العُسَيْلَةُ الإنزالُ راعيًا لمعنى العُسَيْلَة.

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب: الإزار المهدب، ح: ٥٧٩٢، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ...، ح: ١٤٣٣، و سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب: طلاق البتة، ح: ٣٤١١.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي المُحِلِّ وَالمُحَلَّلِ لَهُ

٧٤٧- (١١١٩)- (٢١٨/٣) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْدِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَاعًا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عِلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِهِ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلِهُ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا عَلَهُ وَلِمُ لَعَلَيْهِ وَلَوْلُوا عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلِمِوا عَلَيْهِ وَلَوْلُوا عَلَيْهِ وَلَوْلُوا عَلَاهُ وَلَ

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، وَابْنِ عِبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ حَدِيثُ مَعْلُولُ. وَهَكَذَا رَوَى أَشْعَبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ هُوَ الشَّعْبِيُّ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ. وَعَامِرٌ عَنْ عَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَائِمِ، جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَائِمِ، فَلْ مُجَالِد بْنَ سَعِيدٍ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمْ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَهَذَا قَدْ وَهِمَ فِيهِ ابْنُ نُمَيْرٍ، وَالحَدِيثُ الأَوَّلُ أَصَحُّ وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ، وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ.

\* قوله: «المُحِلَّ وَالمُحَلَّلَ لَهُ»: من الإحْلالِ، والمُحَلَّلُ له بلام واحدة مشددَّة، والْمُحَلِّلُ والْمُحَلَّلُ له - بلامَيْن أَوَّلُهما مشددَّة - ثم المُحَلِّلُ: مَنْ تزوَّج مطلَّقة الغيرِ ثلاثًا لتَحِلَّ له، والمحلَّلُ له هو المُطلِّقُ، وإنَّما لعن لأنَّه هتكُ مُرُوْءة، وقلَّةُ حَمِيَّة، وخِسَّةُ نَفْسٍ وهو بالنِّسْبةِ إلى المُحَلَّل له ظاهرٌ، أما المُحَلِّل فهو كالتَّيْس يُعِيْر نفسَه بالوَطْي لغَرْض الغَيْر، وتَسْمِيتُه «مُحَلِّلاً» عندَ من يقولُ بصِحَة نكاحِه ظاهرةٌ، ومن لا يقولُ إبها أنَّه] قصدَ التَّحليل وإن كان لا تحل.

٧٤٣–(١١٢٠)- (٣/ ٤١٩ - ٤٢٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُحِلَّ وَالمُحَلَّلَ لَهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو قَيْسِ الأَوْدِيُّ: اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَرُوَانَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْر وَجْهٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَمْرٍ وعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ ووَغَيْرُهُمْ، وَهُو قَوْلُ الفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، قَالَ: وَسَمِعْتُ الجَارُودَ يَذْكُرُ عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قَالَ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، قَالَ: وَسَمِعْتُ الجَارُودَ يَذْكُرُ عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قَالَ بِهَذَا، وقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُرْمَى بِهَذَا البَابِ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ. قَالَ جَارُودُ: قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِيُحَلِّلُهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا خَلَى يَتَزَوَّجَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

\* قوله: "وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا"، أي: من قولِ أصحابِ الرَّأي مُتَعَلِّقُ بِهِ أَي: من قولِ أصحابِ الرَّأي مُتَعَلِّقُ بِهِ بِهُرْمَي ": أي: يُطْرح ويُلْقَي من قولِهم ما ذكروا في هذا البابِ من صِحَّةِ النكاحِ وإن قَصَدَ الإحلال، وذلك لأنَّ اللَّعْن يقتضي النَّهي عن هذا الفِعْل وحُرْمَته، والحُرْمَةُ في بابِ النّكاحِ تقتضي عدمَ الصِّحَّةِ، فقوله: بالصِّحَّةِ مخالفٌ للحديثِ، فيكون باطلا مَرْمِيًّا مَطْرُوْحًا، وجوابُهم أنَّ اللَّعنَ قد يكونُ لخِسَّةِ الفعل، وتَسْمِيتُة: «محلِّلاً» يقتضي صِحَّةَ النكاحِ ليتَرتَّبَ عليه التَّحليل، فالتَّوفيقُ بينَهما أنْ يُحْملَ «محلِّلاً» يقتضي صِحَّةَ النكاحِ ليتَرتَّبَ عليه التَّحليل، فالتَّوفيقُ بينَهما أنْ يُحْملَ اللَّعنُ على أنَّه لِلْخِسَّةِ فلا دلالةَ فيه على بُطلان النّكاح بمُجَرَّدِ أنْ يكونَ من نِيَّتُه الإحلالُ. والله تعالى أعلم.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي [تَحْرِيم] نِكَاحِ المُتْعَةِ

٧٤٤ – (١١٢١) – (٣/ ٢٠٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْن عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ بْن أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِي عُلَيْ حَدِيثٌ حَدِيثٌ حَدِيثٌ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي المُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتَعَةِ، وَهُو قَوْلُ النَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

النّحاحُ لأجَل معلوم أو مجهولٍ النّحاحُ لأجَل معلوم أو مجهولٍ كُقُدوم زيدٍ، سُمِّيَتْ بذلك لأنَّ الفرضَ منها مُجَرَّدُ التَّمُتُّعِ دونَ التَوالَّد وغيره من أغْراض النّكاح.

٥٤٧-(٢١٢٢) - (٣/ ٤٢١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُقِّبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَخُو قَبِيصَةَ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ المُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ،

وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ: ﴿ إِلَّا عَلَىۤ أَزُواجِهِمۡ أَوۡمَامَلَكَتۡ أَيۡمَانُهُمۡ ﴾ (١) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ.

توله: «وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ»، أي: أَمْرَه، بالهمزة في آخره.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٦.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

٧٤٦ (١١٢٣) - (٣/ ٢٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَهُوَ الطَّوِيلُ، قَالَ: حَدَّثَ الحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا جَلَبَ، وَلا جَنَبَ، وَلا جَنَبَ، وَلا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي رَيْحَانَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ.

توله: «الشِغار»: بكسر الشين المُعجمة، والغين المُعجمة.

\* قوله: «لا جَلَبَ»: - بفتحتين - يكونُ في شيئين أحدُهما في الزَّكاةِ وهو أَنْ يَنْزِل المُصَدِّقُ موضعًا ثم يُرسل مَنْ يجلبُ إليه الأموالَ من أمَاكِنِها ليأخَذَ صدقتَها، فنهَى عن ذلك وأمرَ أَنْ يأخذَ صَدَقاتِهم على مِياهِهم وأمَاكِنهم.

والثَّاني في مُسَابَقة الفُرْسَان وهو أَنْ يُتْبِعَ رجلاً فرسَه فيَزْ جُرُه ويَجْلِب عليه، ويصيحُ حَثَّا له على الجَرْي، فنهَى عنه. وكذا «الجَنَب»: - بفتحتين - يكونُ في الزَّكاةِ وهو أَنْ ينزلَ العاملُ موضعًا بعيدًا ثم يأمُر بالأمْوال تُجْنب إليه، أي: تُحْضَر.

وقيل: أن يجنّب ربّ المالِ بمالِه، أي: يُبْعِده عن موَاضِعِه حتى يحتاجَ العاملُ إلى التَّعب في طَلَبِه، ويكونُ في السَّباق وهو أن يُجَنِّبَ فرسًا إلى فرسِه الذي يُسَابِق عليه فإذا فَتَر المركوبُ يَتَحَوَّلُ إلى المَجْنُوبِ.

توله: «وَمَنْ انْتَهَبَ»، أي: سَلَب واختلسَ وأخَذَ قهرًا.

﴿ النَّهْبَةُ »: - بالضَّمِّ - أي: مالا لمُسْلم، والنُّهبةُ: - بالضَّمِّ - هو المَالُ المنهوبُ، وبالفتح مصدرٌ، ويمكنُ الفتحُ ههنا على أنَّه مصدرٌ للتأكيد، والمفعول محذوفٌ بقرينةِ المُقام، أي: مالا لمُسْلم.

٧٤٧-(١١٢٤)- (٣/ ٤٢٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ: لا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْاَخَرُ ابْنَتَهُ، أَوْ أُخْتَهُ وَلا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: نِكَاحُ الشِّغَارِ الاَّخَرُ ابْنَتَهُ، أَوْ أُخْتَهُ وَلا صَدَاقً بَيْنَهُمَا. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ، وَلا يَحِلُّ وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقًا، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَخْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَمُو وَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَخْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَرُويَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ: يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ المِثْلِ، وَهُو قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ.

\* قوله: «لا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ...» إلخ، الشِّغَارُ بِهذا المَعْنى مأخوذٌ من شَغَر الكلبُ إذا رَفَعَ شَغَر البلدَ عن السُّلْطَان إذَا خَلا لخُلُوِّهِ عن الصَّداق، أو من شَغَر الكلبُ إذا رَفَعَ رِجْلَه ليَبُوْلَ، كأنَّ كُلاَّ مِنَ الْوَلِّيِيْنَ يقولُ للآخَر لا ترْفَع رِجْلَ ابْنَتِي حَتَّى أرفعَ رِجْلَ ابْنَتِي حَتَّى أرفعَ رِجْلَ ابْنَتِي، [٥٨/ أ] وفي التَّشبيهِ بِهذه الهَيْئةِ القَبيحَةِ تَقْبِيْحٌ للشِّغَارِ وتغليظٌ على فاعِلِه.

قوله: «وَيُجْعَلُ لَهُمَا...» إلخ، قالُوا: وبه يَخْرُج عن كونِه شِغارًا؛ لأنَّه مأخوذٌ فيه عدمُ الصداق وهذا لا يخْلُو عن بحث.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، والصحيح «من ديننا».

### بَابُ مَا جَاءَ لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

٧٤٨- (١١٢٥)- (٤٢٤-٤٢٣) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي حُرَيْز، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي حُرَيْز، عَنْ عِبْدِ الْأَعْلَى بِنُ عَبْرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّزِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

وَأَبُو حُرَيْزِ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ حُسَيْنٍ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍه، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَسَمُرَةَ بْن جُنْدَبٍ. عَمْرٍه، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَسَمُرَةَ بْن جُنْدَبٍ.

قوله: «أَنْ تُزَوَّجَ»: من التَّزويجِ على بناءِ المفعول بالمُثَنَّاة الفَوْقِيَّةِ، أو على بناءِ الفاعل بالمُثَنَّاةِ التَّختِيَة، أو مِنَ التَزَوُّج بحَدْف إحْدَى التَّائيْن، والصيغةُ للخطاب العام أو للتَّأنيثِ، ونسبةُ التَّزُوُّج إلى المَرْأة شائعٌ.

٧٤٩ – (١١٢٦) – (٤٢٤/٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْن أَبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلا تُنْكَحُ الصَّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلا الكُبْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلا الكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا، فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، أَوْ العَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، فَنِكَاحُ الأُخْرَى مِنْهُمَا مَفْسُوخٌ، وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ العِلْم.

قَالَ أَبُوْ عِیْسَی: أَدْرَكَ الشَّعْبِيُّ أَبَا هُرَیْرَةَ وَرَوَی عَنْهُ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا، فَقَالَ: صَحِیحٌ. قَالَ أَبُوْ عِیْسَی: وَرَوَی الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ.

\* قوله: «أَنْ تُنْكَحَ»: على بناءِ المفعولِ بالفَوقِيَّة، أو الفاعل بالتَّحْتِيَّة من الإِنْكاحِ أو النَّكاحِ، ويجوزُ أن يكونَ من النكاح مسندًا إلى ضمير المرأةِ ولاتكرارَ في قوله: «عَمَّتِهَا» أو العَمَّة ...إلخ، إذ اللاَّحِقَة هي المَنْكُوحَةُ على السَّابقة، والمرادُ «بالْكُبْرى عَلَى الصَّغْرَى» الصُّغرى منهما على الكُبْرى منهما فهو تأكيدٌ. والله تعالى أعلم.



# بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

٧٥٠- (١١٢٧)- (٣/ ٤٢٥) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اليَزَنِيِّ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ».

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْ عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا»، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَرُوِي عَنْ عَلِيٍّ بْن أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: «شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا كَأَنَّهُ رَأَى لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا وَإِنْ كَانَتْ اشْتَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا». وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ. أَهْلِ الْكُوفَةِ.

الجرِّ وهو قياسٌ الله و الجرِّ وهو قياسٌ الله و الجرِّ وهو قياسٌ المشدَّدة، أي: ألْيَقُ الشُّرُوطِ بالإيْفَاء شروطُ النِّكاحِ، ولعلَّ من لا يقولُ بها يحملُ الحديثَ على خصوصِ المَهْر فإنَّه مدارُ استحلالِ الفروج.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

٧٥١- (١١٢٨) - (٣/ ٤٢٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمْ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ:هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى وَسَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ:هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمْزَةَ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُويْدِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «لَتُرَاجِعَنَّ اللَّهُ عُمِنَ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «لَتُرَاجِعَنَّ اللَّاعَةَ غَيْلَانَ بْن سَلَمَةَ عِنْدَ أَصِحَابِنَا، مِنْهُمُ: الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

تقوله: «أَبِي رِغَالٍ»: ككتابٍ، أبو ثقيفٍ.

## بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الرَّجُلِ يَشْتَرِي الجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ

٧٥٧- (١١٣١)- (٣/ ٤٢٨) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ رُوَيْفِعِ بْن ثَابِتٍ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: لا يَرَوْنَ لِلرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَضَعَ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

النَّهْي، وفي بعضِها «لا يَسْقي»: بإثباتِ الياءِ في غالبِ النُّسَخ على أنَّه نَفْيٌ بمعنى النَّهْي، وفي بعضِها «لا يَسْقِ» بحذف الياءِ على أنَّه نَهْيٌ (١٠).

قوله: «وَلَدَ غَيْرِهِ»: كذَا في النُّسَخ. قيل: والصَّوابُ: زَرْعَ غيرِه وليسَ
 بلازِمٍ.



<sup>(</sup>١) كما في النسخة المطبوعة بتحقيق أحمد شاكر.

# بَابُ مَا جَاءَ [فِي الرَّجُلِ] يَسْبِي الأَمَةَ وَلَهَا زَوْجٌ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ

### يطأها

٧٥٧ – (١١٣٢) – (٣/ ٤٢٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ البَتِّيُّ عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ ﴿ وَاللَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ ﴿ وَاللَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ ﴿ وَاللَّهُ مَلْكُ مُ ﴿ (١)

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ، وَهَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ البَتِّيِّ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ. وَرَوَى عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ. وَرَوَى عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ هَمَّامٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مِنَانُ بْن هِلَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ.

توله: «سَبَايَا أَوْطَاسٍ»: والسَّبْئِ: النَّهبُ، وأُخْذُ النَّاس عبيدًا وإماءً.
 والسَّبِيَّةُ: المرأةُ المنهوبةُ، وجمعها: سَبايَا.

السَّبْي، هُوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾، أي: حَدَث ملكُ أيمَانِكم بالسَّبْي، وأمَّا المملوكةُ بالشِّراءِ فلا تَحِلُّ للمشتري عندَ غالبِ أهل العِلْم إذَا كان لها زوجٌ.

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٤.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي [كَرَاهِيَةِ] مَهْرِ البَغِيِّ

٧٥٤- (١١٣٣)- (٣/ ٤٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

البَيْعِ وعليه الحَدْمُ وَمَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ»: ظاهرُه عدمُ جوازِ البَيْعِ وعليه الجمهورُ، وجوَّزه الحنفيَّةُ، وحملوا الحديثَ على غير المأذُون في اتِّخَاذِه، أمَّا المنتفعُ به حراسةً أو اصطيادًا فيجوزُ.

الْبَغِيِّ»: - بفتح، وكسر، وتشديد باء - الزَّانيةُ، فعيل يَسْتَوي فيه المَدَكَّرُ والمؤنَّثُ، ومهرُها ما تُعْطَى على الزِّنا.

الحُلْوَان»: - بضم الحاء، وسكون اللام - مصدر حلوته إذا أعظيته، والمراد ما يُعطى الكاهن بشيء على أن يَتكَهن، شبّه ما يُعطى الكاهن بشيء حُلُو لأخْذِه إيّاه سَهْلاً دونَ كُلْفَةٍ، يقال: حَلَوْتُ الرَّجلَ إذا أطعمته الحُلُوّ، ويقال للرِّشوة: الحُلوان.

## بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

٧٥٥- (١١٣٤)- (٣/ ٤٣١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ مَنِيع، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ سَمُرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ هَذَا عِنْدَنَا: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ وَرَكَنَتْ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا أَوْ رُكُونَهَا إِلَيْهِ فَلا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَهَا، وَالحُجَّةُ غَلَى خِطْبَتِهِ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا أَوْ رُكُونَهَا إِلَيْهِ فَلا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَهَا، وَالحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حَيْثُ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمٍ بْن حُذَيْفَةَ، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطَبَاهَا، فَقَالَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، وَلَكِنْ انْكِحِي أَسَامَةَ». فَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَنَا – وَاللهُ أَعْلَمُ –: أَنَّ فَاطِمَةَ لَمْ تُخْبِرْهُ بِرِضَاهَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَوْ أَخْبَرَتُهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ الَّذِي ذَكَرَتْ.

التِمَاس النَّكاح. ﴿ وَلَا يَخْطُبُ ﴾: هو مِنَ الخِطبة - بالكسر - بمعنى التِّمَاس النَّكاح.

الضّرب. «لا يَرْفَعُ عَصَاهُ...» إلخ، أي: كثيرُ الضَّرب.

\* قوله: « فَصُعْلُوكٌ »: - بضم الصَّاد - أي: فقيرٌ.

الفي المشاور يجوزُ له ذكرُ ما فيه المشاور يجوزُ له ذكرُ ما فيه المصلحةُ ولو بعدَ الرُّكُوْن، وإنَّما الممنوعُ الخَاطبُ والمشتري، ففي الاحتجاج بالحديث نظرٌ. والله تعالى أعلم.

٥٩٥ – (١١٣٥) – (٢ ٢٣٠ – ٤٣٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي الجَهْمِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو مَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَحَدَّنَتْنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا شُكْنَى وَلا نَفَقَةً، قَالَتْ: وَوَضَعَ لِي عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمِّ لَهُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا شُكْنَى وَلا نَفَقَةً، قَالَتْ: وَوَضَعَ لِي عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمِّ لَهُ وَمَمَّ لَهُ مَعْمَةً شَعِيرًا وَخَمْسَةً بُرًّا، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكُرْتُ خَمْسَةً شَعِيرًا وَخَمْسَةً بُرًا، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكُرْتُ وَلَكَ لَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ: «صَدَق»، قَالَتْ: فَأَمْرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتٍ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ فَلَكُرْتُ لَكُ، قَالَتْ: فَقَالَ: «صَدَق»، قَالَتْ: فَأَمْرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتٍ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ بَيْتُ يَعْشَاهُ المُهَاجِرُونَ، وَلَكِنْ اعْتَدِّي غِي بَيْتٍ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَعَسَى أَنْ ثُلْقِي ثِيَابَكِ وَلا يَرَاكِ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو جَهْم، وَلَكِنْ اعْتَدِّي خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ»، قَالَتْ: فَخَطَبَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَزَوَّجَنِي، فَبَارَكَ اللهُ لِي فِي أُسَامَةً.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَكْرِ بْنِ أَبِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ». حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي النَّجَهْم بِهَذَا.

قوله: «خَمْسَةً»: بدلٌ من «عَشَرَة» وهو مضافٌ إلى ما بعدَه، والظَّاهرُ

أنَّه بالرَّفْع مبتدأ، خبرُه «شَعِيرٌ»، أي: خمسةٌ منها شعيرٌ.

الرِّواياتِ وهذا يندفعُ به غالبُ ما ذكر في الأَجْوِبَة عن هذَا الحديثِ من لَمْ يأخُذْه بظاهِره.

الأصُوْل الصَّوْل الصَّوْل الصَّوْل النَّصب في بعض الأصُوْل والظَّاهرُ: «بيتٌ» بالرَّفع كما في بعض النُّسخ، وعلى تقدير النَّصب فهو بدلٌ من السَّم «إنَّ»، والخبرُ محذوفٌ، أي: لا يُوافِقُك ونحوه.

وقوله: «يَغْشَاهُ المُهَاجِرُونَ»، أي: يُحِيطُونُه ويَحْتَمِعُون فيه عندَ أمِّ
 شريكٍ، ويَزْرُوْنَها لصَلاحِها وكانَتْ كثيرةَ المعروفِ والنفقةِ في سبيل اللهِ.

\* وقوله: «أَنْ تُلْقِي ثِيَابَكِ»: من الإلْقَاء، أي: تَضعِينَ عنكِ ثيابكِ كما تفعلُ المرأةُ في بيتِها فلا يَراكِ لكونِه أَعْمَى، وما قيل: إنَّ النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلَّم قد أَمَرَ بعضَ أزواجِه بالاحْتِجابِ عنه، فالجوابُ عنه: أنَّ أزواجَه صلى الله تعالى عليه وسلَّم لَسْنَ كغَيْرِهِنَ في تأكُّدِ الحجابِ، [٨٦/أ] وقد قال تعالى: ﴿ لَسَ تُنَّ كَأَ حَدِمِنَ ٱلنِّسَاءَ ﴾ (١٠)

الهمزة - أي: أغْلِمِيْني. - بمد الهمزة - أي: أعْلِمِيْني.

\* قوله: «أَبُو جَهْمٍ»: بفتح الجيم.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٢.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي العَزْلِ

٧٥٧ – (١١٣٦) – (٣/ ٤٣٤ – ٤٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا نَعْزِلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا نَعْزِلُ فَرَعَمَتِ اليَهُودُ اللهِ إِنَّا اللهَ إِذَا أَزَادَ أَنْ فَرَعَمَتِ اليَهُودُ اللهَ إِذَا أَزَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ فَلَمْ يَمْنَعُهُ ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَالبَرَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

العَزْلُ»: هو الإنْزالُ خارجَ الفرج.

قوله: « أَنَّهَا»، أي: العَزْل والتأنيثُ لمُرَاعَاة الخَبَر.

﴿ وَالْمَوْءُودَةُ الصَّغْرَى »: في مقابَلةِ الكبرَى المذكورةِ في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ المدفونَةُ حَيَّةً، والمقصودُ تشبيهُ العزل بالمدفون حَيَّا.

#### \* \* \* \* \*

(١) التكوير: ٨-٩.

### [بابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ العَزْلِ]

٧٥٨- (١١٣٨)- (٣/ ٤٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَقُتَيْبَةُ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَقُتَيْبَةُ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَقُتَيْبَةُ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: دُكِرَ العَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ وَلَمْ يَقُلْ: «لَا يَفْعَلْ ذَاكَ أَحَدُكُمْ»، قَالَا فِي حَدِيثِهِمَا: «فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَخِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَدْ كَرِهَ الْعَزْلَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ.

\* قوله: «لِمَ يَفْعَلُ»: هي «ما» استفهامية دَخَلَتْ عليه اللام الجَارة فسقطت ألفُها، وهذا شائعٌ عندَ دُخولِ الجارِ على الاسْتِفْهاميةِ، تَقُوْل: بِمَ ولِمَ، وقال تعالى: ﴿عَمَّيَتَسَآءَلُونَ ﴾ (١) أي: أيُّ داعٍ له إلى هذا الفعل ولايستحسنُ قصدُه بلا داع.

توله: «مَخْلُوقَةٌ»، أي: مرادةُ اللهِ تعالى مشيئًا خلقها له تعالى.

<sup>(</sup>١) النأ: ١.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي القِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

٧٥٩ – (١١٣٩) – (٢٦ ٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْن خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْن خَلَفٍ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ المُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، قَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: «السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ اللَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا شَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا شَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا شَيْدًا

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَعْضُهُمْ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً بِكُرًا عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمَا بَعْدُ بِالعَدْلِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ: إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ البَكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ البَكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا لَلْأَلْ أَصَعُ .

\* قوله: «عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ قَالَ: لَوْ شِئْتُ»: ضميرُ «قال» لأبي قِلابَةَ لا لأنَس يدُلُّ عليه الرِّواياتُ، وجوابُ «لَوْ» محذوفٌ، أي: لقُلْتُ وكنتُ صادقًا لو شئتُ أَنْ أقولَ بعدَ عن أنس: قال رسولُ الله عَلَيْ لقلتُ وكنتُ صادقًا، ولكنَّه، أي: مقُوْلِي بعدَ عن أنسِ: قال، أي: أنسٌ: «السُنَّةُ» وهذَا أيضًا في حُكْم الرَّفْع فكأنَّه احترزَ عن صَريح الرَّفْع احتياطًا بالنَّظْر إلى عينِ اللَّفظِ. والله تعالى أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ

٧٦٠ (١١٤١)- (٣٨/٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقَّهُ سَاقِطٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَإِنَّمَا أَسْنَدَ هَذَا الحَدِيثَ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ، وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: وَلا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ مَرْ فُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ، وَهَمَّامٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ.

توله: «وَشِقُّهُ»: هو - بالكسر - النَّصف.

القيامة غير مُسْتَوى الطَّرفَيْن بل يكونُ أحدُهما كالرَّاجِح في الوَزْن كما كان في الدُّنيا عير مَسْتَوى الطَّرفَيْن بل يكونُ أحدُهما كالرَّاجِح في الوَزْن كما كان في الدُّنيا غيرَ مستوى الطَّرْفَيْن بالنَّظْر إلى المَرْأتَيْن بل كان يُرَجِّح إحداهما.

<sup>(</sup>١) راجع: سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، ح: ٢١٣٣.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ [المُشْرِكَيْنِ] يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

٧٦١ – (١١٤٢) – (٣/ ٤٣٩ – ٤٣٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَزِكَاحٍ جَدِيدٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ وَنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَأَخْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

الحديثَ يقتضي الرَدَّ بعدَ العِدَّةِ يحتاج إلى نِكاحٍ جديدٍ، فالرَدُّ بلا نكاحٍ لا يكونُ العِدَّةِ. العِدَّةِ بعدَ العِدَّةِ عَنْدَ أَهْلِ الْعِدْمِ الرَدُّ بلا نكاحٍ لا يكونُ العِدَّة.

٧٦٧- (١١٤٣)- (٤٣٩/٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ، وَلَكِنْ لَا نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

\* قوله: «وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا...» إلخ، قالَ [٨٦/ب] البيهقيُّ في معرفة السُّنَن: ولو صحَّ الحديثانِ لقُلْنَا بحديثِ عَبْدِ اللهِ بْن عمرو؛ لأنَّه زائلٌ لكنَّه لم يَثْبُتْ، فقلنَا بحديثِ ابن عباسٍ. فإن قيل: حديثُه أنَّه صلى الله تعالى وسلَّم ردَّها عليه بعدَ سِتِّ سنين والعِدَّةُ لا تبْقَى إلى هذه المُدَّةِ غالبًا.

قلنا لم يؤثِّر إسلامُها وبقاءُه على الكُفْر في قطع النّكاحِ إلا بعدَ نُزُوْل الآيةِ في المُمْتَحِنَة، وذلك بعدَ صلحِ الحُدَيْبِيَّةِ بزمانٍ يسيرٍ، بحيثُ يمكنُ أنْ يكونَ عِدَّتُها لم تَنْقَضِ في الغالب، فيَشْبَه أنْ يكونَ الرَدُّ بالنّكاحِ الأوَّل لأَجْل ذلك. والله تعالى أعلم انتهى (۱).

قلتُ: آيةُ الممتحنةِ هو قوله تعالى: ﴿لَاهُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَجِلُونَ لَهُنَّ ﴾ (٢) ويرد على ما ذكره ما قيل إنَّ الفرقةَ وَقَعَتْ من حين نَزَلَتْ ﴿ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ (٣) وهي مَكِّيَّةٌ.

قلتُ: هذا باطلٌ فإنَّ هذه الآية لإفادة تحريم ابتداء النَّكاحِ لا لتَحْريمِ البَقاءِ عليه فأيُّ دلالةٍ على تفرقة؟

<sup>(</sup>١) راجع: معرفة السنن والآثار لأبي بكر بن أحمد بن حسين البيهقي: ١/ ١٤٥.

<sup>(</sup>۲) الممتحنة: ۱۰.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢١.

## أبوَابُ الرَّضَاعِ"

### [بابُ مَا جَاءَ يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ]

٧٦٣–(١١٤٧)- (٣/ ٤٤٤) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ القَطَّان، حَدَّثَنَا مَالِكٌ،

(ح)، وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَا لَكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ الوِلادَةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ الْحُتِلَافًا.

توله: « مِنَ الرَّضَاعَةِ»: بفتح الرَّاء وكسرها.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ الرَّضَاع.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي لَبَنِ الفَحْلِ

٧٦٤ – (١١٤٨) – (٣/ ٤٤٤ – ٤٤٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيَلْجْ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ»، قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلْجْ عَلَيْكِ،

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ كَرِهُوا لَبَنَ الفَحْلِ، وَالأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثُ عَائِشَةَ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي لَبَنِ الفَحْلِ وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

امتنعت، قوله: « فَأَبَيْتُ»، أي: امتنعت.

﴿ أَنْ آذَنَ »: - بالمَدِّ - للتَّرَدُّد في أنَّه مُحرَّم، وتغليب التَّحريم على الإباحَة.

\* وقوله: «فَلْيَلِجْ»: - بالجيم - أي: ليَدْخُلَ.

عوله: «وإِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ»، أي: امرأةُ أخيهِ، ولم يُرْضِعْنى الرَّجلُ الذي هو أُخُوه حتى يكونَ عَمِّي. وفي روايةِ الموطأ (١) قالَتْ عائشةُ: «وذلك بعدَ الحِجَاب».

الفَحْل اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) راجع: موطأ الإمام مالك بن أنس: ٣/ ٣٣٢.

واعتبَرُوا حكمَ النِّسْبةِ منه.

٧٦٥ (١١٤٩) - (٣/ ٤٤٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ،

(ح)، وحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالأُخْرَى غُلَامًا، أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالجَارِيَةِ؟ فَقَالَ: «لا، اللَّقَاحُ وَاحِدٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا الأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

المُوطأ: «جَارِيتَانِ»، أي أمَتَان. وفي روايةِ مالكٍ في الموطأ: «المُرَأْتَان»(۱).

وقوله: «أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً»، أي: صغيرةً.

اللَّقَاحُ »: - بفتح اللام - قال الهروي: قال اللَّيثُ: اللَّقاحُ السَّمُ ماءِ الفَحْل (٢). كأنَّه أرادَ أنَّ ماءَ الفَحْل الذي حَمَلتَا منه واحدٌ، واللَّبنُ الذي أَرْضَعَتْ كُلُّ واحدةٍ منهما أصلُه ماءُ الفَحْل.

<sup>(</sup>١) راجع: موطأ الإمام مالك بن أنس: ٣/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: تهذيب اللغة لأبي منصور الهروي الأزهري: ٤/ ٥١.

### بَابُ مَا جَاءَ لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتَانِ

٧٦٦- (١١٥٠)- (٤٤٦/٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتَانِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أُمِّ الفَضْلِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالزُّبَيْرِ بْن العَوَّامِ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ طَبْدِ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ».

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَزَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ البَصْرِيُّ عَنِ النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ عَنِ النَّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا، فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْن دِينَارٍ وَزَادَ فِيهِ هَنِ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا هُوَ هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ، وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ خَمْسٌ، وَطَارَ إِلَى خَمْسِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ مَرْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنْ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا.

وَبِهَذَا كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي وَبَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ أَحْمَدُ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم «لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ»، وقَالَ: إِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى قَوْلِ عَائِشَةَ فِي خَمْسِ رَضَعَاتٍ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ»، وقَالَ: إِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى قَوْلِ عَائِشَةَ فِي خَمْسِ رَضَعَاتٍ فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ وَجَبُنَ عَنْهُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ شَيْئًا. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ إِذَا وَصَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ إِذَا وَصَلَ إِلَى الجَوْفِ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ، وَوَكِيعٍ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ وَيُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ قَدْ اسْتَقْضَاهُ عَلَى الطَّائِفِ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الله قوله: «مَعْلُومَاتٍ»: وَصَفَها [۸٧/ أ] بذلك للتَّحَرُّزِ عَمَّا شُكَّ وصولُه إلى الجَوْف

الرِّوَايات، ولا يَخْفَى أَنَّ هذَا على ذَلِكَ»، أي: هو مِمَّا يقرأ من القرآن كما في كثير من الرِّوَايات، ولا يَخْفَى أَنَّ هذَا على ظاهِره يُوْجِب القولَ بتَغَيُّر القُرْآن فلا بدَّ من تأويْلِه، فقيل في تأويله: إنَّ الخَمْسَ أيضًا نُسِخَتْ تلاوةً إلا أنَّ نسْخَها كانَ في قُرْب وفاتِه صلى الله تعالى عليه وسلَّم، ثُمَّ تركوا تلاوتَه حين بَلَغَهم النَّسْخُ.

بقي الكلامُ في بَقَاء النَّسْخِ حكمًا وقد قيل: إنَّ الأصلَ في منسوخِ التِّلاوَةِ هو نَسْخُ الحكمِ إلا بدليلٍ، فلا بُدَّ لمَنْ يقولُ به من دَليلٍ على البَقاءِ. والله تعالى أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ المَرْأَةِ الوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ

٧٦٧- (١١٥١)- (٤٤٩-٤٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ الْحَجْرِ، حَدَّثَنَا عُبِيلُ بْن إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْن أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ قَلَانَ، وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ، فَالَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فَلَانَة بِنْتَ فَلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فَلَانَة بِنْتَ فَلَانٍ، فَجَاءَتُنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِي كَاذِبَةٌ، قَالَ: «فَأَعْرَضَ عَنِّي»، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَأَعْرَضَ عَنِّي»، قَالَ: «وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: «وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا وَدُ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنَ الحَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: «دَعْهَا عَنْكَ».

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: أَجَازُوا شَهَادَةَ المَرْأَةِ الوَاحِدةِ فِي الرَّضَاعِ. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدةٍ فِي الرَّضَاعِ وَيُؤْخَذُ يَمِينُهَا، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، عَبَّاسٍ: تَجُوزُ شَهَادَةُ المَرْأَةِ الوَاحِدةِ حَتَّى يَكُونَ وَإِسْحَاقُ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ المَرْأَةِ الوَاحِدةِ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. سَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدةٍ فِي الحُكْمِ وَيُفَارِقُهَا فِي الوَرَعِ. شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدةٍ فِي الحُكْمِ وَيُفَارِقُهَا فِي الوَرَعِ.

أبواب الرضاع

توله: «فَأَعْرَضَ عَنِّي»،أي: لقولي: إنَّها كاذبةٌ، وجَزْمِي بذلك.

الصُّحْبةُ بِها، والثاني أظهر.
الصُّحْبةُ بِها، والثاني أظهر.

توله: «وَيُفَارِقُهَا...» إلخ، هو مَحْمَلُ الحديثِ عندهم.

## بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا فِي الصِّغَرِ دُونَ الحَوْلَيْنِ

٧٦٨- (١١٥٢)- (٣/ ٤٤٩- ٤٥٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عن أبيْهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِر بْن الزُّبَيْرِ بْن الْعَوَّامِ، وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْي، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَام».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا.

اللّم عَاءَ»: - بالمَدِّ - بكسر الميم مقصورًا - كعِنَبٍ وأعْنابٍ، وهي: المَصَارين.

[قال] الطِّيبي: أي: ما وَقع مَوْضعَ الغِذاء بأنْ يكونَ في أوَان الرِّضاعِ (١٠). قلتُ: الظَّاهرُ أنَّ المرادَ ما يفتحُ الأمعاءَ لكَثْرَتِه ولا يكون مَصَّةً ومَصَّتَيْن.

<sup>(</sup>١) راجع: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي: ٧/ ٢٣٠٠.

### بَابُ مَا جَاءَ [فِي] الأَمَةِ (١) تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ

٧٦٩ – (١١٥٤) – (٤٥١/٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْن حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرَّا لَمْ يُخَيِّرُهَا.

توله: «فَخَيَرَهَا»: بتشديد الياء.

\* قوله: «حُرَّا لَمْ يُخَيِّرْهَا»: لا يَخْفَى أَنَّ ظَاهرَ السَّوقِ يقتضي السَّبِيَة، وكونه حُرَّا لا يصلحُ أَنْ يكونَ سببًا لتَخْييْر عندَ أحدٍ، بل السَّبَ الإعتاقُ مطلقًا أو مع كونِه عبدًا فكأنَّ في الكلامِ تقديرًا، أي: وأعْتِقَتْ فخيَّرها أو فمع ذلك خيَّرها، ثم لا يخْفَى أَنَّ حديثَ عائشةَ قدِ اخْتُلِفَ فيه، وحديثُ ابن عبَّاسٍ لا اختلافَ فيه، فالوجهُ هو الأخذُ به. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: المَرْأَةِ.

### بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

٧٧٠ (١١٥٧) - (٣/ ٤٥٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ النُّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَعَهْرِو بْن خَارِجَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو، وَالبَرَاءِ بْن عَازِبٍ، وَزَيْدِ بْن أَرْقَمَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

المَنْ كانتِ المرأةُ وله: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»، أي: لصَاحب الفِراش، أي: لمَنْ كانتِ المرأةُ الله الله: «ولِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، أي: الزَّاني. «الْحَجَرُ»: المرادُ بذلك الخَيْبَةُ والحِرْمَان. وقيل: كنَّى به عن الرَّجْم، وفيه أنَّه ليسَ كُلُّ زانٍ يُرْجَم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرَى المَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ

٧٧١ – (١١٥٨) – (٣/ ٥٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْى اللهُ عَلْى اللهُ عَلَى وَيْنَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ، وَقَالَ: «إِنَّ المَرْأَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْمَرْأَةَ، فَلَـخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ، وَقَالَ: «إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الْمَرَأَةَ فَأَعْجَبَتْهُ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الْمَرَأَةَ فَأَعْجَبَتْهُ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهَا».

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ هُوَ صَاحِبُ الدَّسْتُوائِيُّ هُوَ هِشَامُ بْنُ سَنْبَرِ.

الصَّورة تُطْلَقُ على معنى الصَّفةِ وهو الصَّورة تُطْلَقُ على معنى الصَّفةِ وهو المرادُ ههنا كما ذكره القُرطبي<sup>(۱)</sup> أي: أنَّها تُوَسْوِسُ في صدورِ النَّاس.

<sup>(</sup>١) راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٥/ ٢٠٩، ٢١٠.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

٧٧٢- (١١٥٩)- (٣/ ٤٥٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَلٍ، وَسُرَاقَةَ بْن مَالِكِ بْن جُعْشُم، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أَوْفَى، وَطَلْقِ بْن عَلِيٍّ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنْسٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

اللهِ: «لِأَحَدِ»،أي: غيرِ اللهِ: «لأمرتُ...» إلخ، كنايةٌ عن بُلُوْغ ما عليها من تَعْظِيم الزَّوْج غايتَه.

٧٧٣ – (١١٦٠) – (٣/ ٤٥٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْن طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْن عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ: هَإِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

توله: «لِحَاجَتِهِ »: المتبادَرُ منها الجِماعُ، ويحتمل العموم.

 جميع اللُّغاتِ كذلك، وهذا يحتملُ أن يكونَ المرادُ به: وإن كانتْ مشتغلةً بما يُخَافُ عليه الضِّياعُ بالتَّركِ والتأخُّر لأجله لا يفوت الحاجة لقِلَّتِه، فإنَّ الخبزَ على التَّنُّور إذَا تُرك يخافُ عليه الضِيَّاعُ فإنْ لم يُتْركْ فلا يفوتُ الحاجة المدعو لها لقِلَّةِ التأخر عادةً، وإن كانت في ذلك آتيةً على التنور، أي: وإن كانت تلكَ الحاجةُ التي يدعو الزَّوجُ إليها ثقيلةً على المرأةِ في ذلك الوقت جِدًّا بحيث كأنَّها تأتِي فتَصْلَى التنور، والله تعالى أعلم (۱).



<sup>(</sup>١) ذكر المصنف احتمالين: يبدأ الأول من قوله: «وإن كانت مشتغلة ...» والثاني من قوله: «وإن كانت آتية في ذلك ..».

### [بابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا]

٧٧٤ – (١١٦٢) – (٣/ ٤٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الله عنه صلى الله عنه صلى الله عنه صلى الله تعالى وسلم.

الخ، أي: من خِيارِكم لئلا يشكل بـ «خِيارُكُمْ...» إلخ، أي: من خِيارِكم لئلا يشكل بـ «خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» (١).

٧٧٥- (١١٦٣) - (٤٥٨/٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْن غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن عَمْرِو بْن الأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَظَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: «أَلا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْر

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح البخاري، ح: ۲۳۰۰، ۲۳۰۰، ۲۳۹۰، ۲۳۹۳، وصحيح مسلم، ح: ۱٦٠٠، ۱٦٠٠، وصحيح البخاري، ح: ١٦٠٠، ١٦٠٠، وسنن النسائي، كتاب البيوع، باب استسلاف الحيوان واستقراضه، ح: ٢٢١،

ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ فَلْ أَلْا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِيسَائِكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلِيسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «عَوَانٌ عِنْدَكُمْ»، يَعْنِي: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ.

\* قوله: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا...»إلخ، «ألاً» - بالتَّخفيفِ - حرفُ تنبيهٍ، والاسْتِيْصَاءُ: قَبولُ الوَصِيَّةِ، أي: أوْصِيْكُم بِهِنَّ خيرًا، أي: اقْبلوا وَصِيَّتِي فيهِنَّ. [قال] الطيبي: السِّين للطَّلبِ، أي: اطْلبوا الوَصِيَّةَ من أَنْفُسِكُمْ في أَنْفُسِهِنَّ بخَير، أو يَطلب بعضُكم من بعض بالإحسان في حَقِّهِنَّ، والصَّبْر على عِوجِ أَخْلاقِهِنَّ يَطلب بعضُكم من بعض بالإحسان في حَقِّهِنَّ، والصَّبْر على عِوجِ أَخْلاقِهِنَّ وكراهةِ طَلاقِهِنَّ بلا سببِ (۱). وقيل: الاستيصاءُ بمعنى الإيصاءِ.

وقوله: «هُنَّ عَوَانٌ»: جمعُ عانيةٍ وهو الأسِيْرةُ.

وقوله: «إلّا أَنْ [٨٨/ أ] يَأْتِينَ...» إلخ، أي: لا يملكونَ غيرَ ذلك في وقتٍ إلا وقتَ إثبانِهِنَ بفاحشةٍ مُبَيِّنَةٍ، أي: ظاهرةٍ فحشًا وقبحًا، والمرادُ بِها: النَّشُوْزُ، وشَكَاسَةُ الخُلق، وإيذاءُ الزَّوْج وأهلِه باللِّسَان واليدِ إلا الزِّنا إذ لا يناسِبُه.

\* «ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ»: وهذا هو المُلائِم لقوله تعالى: ﴿ تَخَافُونَ لَا يُشُوزَهُنَ ﴾ (٢) الآية. فالحديث على هذا كالتَّفسير للآية بأنَّ المرادَ بالضَّربِ فيها هو الضَّربُ المُتَوسط لا الشَّديد.

<sup>(</sup>١) راجع: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي: ٧/ ٢٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣٤.

اللَّحُف «والمَضَاجِعِ»: المراقد، أي: فلا تُدْخِلُوْهُنَّ تحتَ اللَّحُف ولاتُبَاشِرُوْهُنَّ فيكون كنايةً عن الجِماع.

وقوله: «غَيْرَ مُبَرِّحٍ»: - بضم، ففتح، وتشديد الرَّاء، وحَاءٍ مهملةٍ - هو الشَّديدُ، الشَّاقُ.

\* وقوله: «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ»: في ترك النُّشُوْز.

وقوله: «فَلَا تَبْغُوا»: بالتَّوبيخِ والأذِيَّة، أي: فأزِيْلُوْا عنهنَّ التَّعَرُّضَ،
 واجعلوا ما كان مِنْهُنَّ كأنْ لم يكن؛ فإنَّ التائبَ من الذَّنْبِ كما لا ذَنْبَ له.

\* وقوله: «أَلا إِنَّ…» إلخ، «ألا»: - بالتَّخفيف - حرفُ تنبيهٍ أيضًا.

المؤنّث من الإيْطاء. قال ابنُ الريْط المؤنّث من الإيْطاء. قال ابنُ جرير (١) في تفسيرِه: معناه أنْ لا يُمَكِّنَ من أنفُسهِنَّ أحدًا سوَاكم. وردَّ بأنَّه لا معنى حينئذٍ لاشتراطِ الكراهةِ لأنَّ الزنا حرامٌ على الوُجُوْه كُلِّها.

قلتُ: يمكنُ الجوابُ بأنَّ الكراهةَ في جِمَاعِهِنَّ يشمل عادةً للكُلِّ سوى

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام العلم المجتهد، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، صاحب التفسير الكبير، والتاريخ الشهير، ولد سنة أربع وعشرين ومائتين بـ«آمل»، طبرستان، قد أكثر الترجال، وطاف بالبلاد، وسمع بالعراق، والشام، ومصر، كان ثقة، صادقا، حافظا، رأسا في التفسير، إماما في الفقه والإجماع والاختلاف، علاَّمة في التاريخ وأيام الناس، عارفا بالقراءات واللغة، مجتهدا ولم يقلِّد أحدا، له منصفات مليحة تدل على سعة علمه، وغزراة فضله، منها: «تاريخ الأمم والملوك»، المعروف بـ: «تاريخ الطبري»، و«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الشهير بـ «تفسير الطبري»، و«اختلاف علماء الأمصار» وغير ذلك. توفي في السادس والعشرين من شوال، سنة عشر وثلاث ببغداد. راجع لترجمته: تاريخ بغداد: ٢١٨٥٥، والمنتظم:

الزُّوج، ولذًا قال ابن جرير: أحدًا سواكم فلا إشكال (١١).

وقال الخطَّابي: معناه أنْ لا يأذَنَّ لأحدٍ من الرِّجال يدخل فيتحدَّث إلَيْهِنَّ، وكأنَّ الحديثَ من الرِّجال إلى النِّساء من عاداتِ العرب لا يَرَوْن ذلك عيبًا ولا يَعُدُّوْنَه رِيبةً، فلما نزلَتْ آيةُ الحِجابِ وصارتِ النِّساءُ مَقْصُوْراتٍ نَهي عن مُحادَثتهنَّ والقعودِ إليهنَّ (٢).

<sup>(</sup>١) راجع: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري: ٦/ ٥٣٦.

<sup>(</sup>٢) راجع: معالم السنن للخطابي: ٢/ ٢٠١.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

٧٧٦ (١١٦٤) - (٣/ ٤٥٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادُ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادُ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَجُمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادُ، قَالاً: حَدُّثَنَا أَجُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْن حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْن سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْن طَلْقٍ، قَالَ: يَا رَسُولً اللهِ! عَلِيٍّ بْن طَلْقٍ، قَالَ: يَا رَسُولً اللهِ! الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي الْهَاءِ قِلَّةٌ، فَقَالَ الرَّويُحَةُ وَيَكُونُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي الْهَاءِ قِلَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتُوضَّأَ، وَلا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتُوضَّأَ، وَلا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَخُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيِّ بْن طَلْقِ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: لَا أَعْرِفُ لِعَلِيِّ بْن طَلْقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ الوَاحِدِ، وَلَا أَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ طَلْقِ بْن عَلِيٍّ السُّحَيْمِيِّ، وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ هَذَا رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

\* قوله: «الفَلَاةِ »: المَفازَة. «والرُّوَيْحَةُ»: تصغيرُ الرَّائحةِ، والمرادُ بِها الرِّيحُ [٨٨/ب] القليلُ، الخارجُ من المَسْلكِ المُعتادِ وهو المرادُ بقوله: «إِذَا فَسَا»، أي: أَحْدَثَ بخُرُوجِ ريحٍ من مَسْلَكِه المعتادِ، وإن كانَ الفَسَا في الأصل اسمًا لِمَا يَخْرُج بلا صوتٍ.

العَلَيْمُ أَو بعدَه، لكن بناءً الله على أنَّ المراد بالقِلَة ليسَ ما يُخَافُ معها العطشُ، بل ما هو في مُقابَلة الوُفُوْر،

وذلك لأنَّ مرادَ الرَّجُل كانَ معرفةُ الفَرْق بينَ قليلِ الرِّيحِ وكثيرِها، وأنَّ هذا القدرَ من الماءِ هل يصرف مع قلَّةِ الرِّيح أم لا؟ فأرْشَده صلى الله تعالى عليه وسلم أنَّه لا فرقَ بينهما.

٧٧٧ – (١١٦٥) – (٣/ ٤٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْن عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْن سُلَيْمَانَ، عَنْ كُريْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الْحَدِيثَ.

توله: «لا يَنْظُرُ اللهُ»، أي: نظرَ رحمةٍ في الآخرةِ أو في الدُّنيا أو فيهما.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الزِّينَةِ

٧٧٨ – (١١٦٧) – (٢٦١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَة، عَنْ أَيُّوبَ بْن خَالِدٍ، عَنْ مَيْمُونَةً بِنْتِ سَعْدٍ، وَكَانَتْ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّينَةِ فِي غَيْرٍ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ القِيَامَةِ لَا نُورَ لَهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْن عُبَيْدَة، وَمُوسَى بْن عُبَيْدَة وَمُوسَى بْن عُبَيْدَة يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَهُوَ صَدُوقٌ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُوسَى بْن عُبَيْدَة وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

المُعْض والكَراهةِ عندَ الله كصِفة ظلمةٍ في البُغْض والكراهة عندَكم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الغَيْرَةِ

٧٧٩ (٢١ ٢٨) - (٣/ ٤٦٢) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنِ الحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَالمُؤْمِنُ يَعَارُ، وَعَيْرُهُ وَعَيْرُهُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِي عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ، وَكِلَا عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ، وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ. وَالْحَجَّاجُ الصَّوَافُ هُوَ الْحَجَّاجُ بْن أَبِي عُثْمَانَ، وَأَبُو عُثْمَانَ: الْمَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ، وَالْحَجَّاجُ الصَّوْافُ هُو الْحَجَّاجُ بْن أَبِي عُثْمَانَ، وَأَبُو عُثْمَانَ: السَّمُهُ مَيْسَرَةُ، وَالْحَجَّاجُ يُكُنِى أَبَا الصَّلْتِ وَثَقَهُ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ عَنْ عَلِيٍّ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: سَأَلْتَ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ القَطَّانَ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ؟ فَقَالَ: ثِقَةُ، فَطِنٌ كَيِّسٌ.

الغَيْرَةُ»: هي كراهةُ المُشَارَكة في المَحْبُوْب، وإذا نُسِبَ إلى الله تعالى يرادُ بها: المنعُ أو الغضبُ أو ما يُناسِبُ المقامَ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ المَرْأَةُ وَحَدَهَا

٧٨٠ (١١٦٩) - (٣/ ٤٦٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَدِ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمِ مِنْهَا».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرُوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لا تُسَافِرُ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَكْرَهُونَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُوسِرَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ هَلْ تَحُجُّج؟ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ لِأَنَّ الْمَحْرَمَ مِنْ السَّبِيلِ لِعَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (١) فَقَالُوا: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ لَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مَنِ ٱلسَّيلِ اللهُ وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فِي الْحَجِّ، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

عوله: «مَسِيرة يَوْم...» إلخ، ينبغي العمل به إذ مفهوم العَدَدِ ليسَ
 بحُجَّةٍ، وعلى تقدير كونِه حُجَّة لا يعارض الصَّريح.

توله: «مِنْ السّبِيلِ»: تفسيرُ السّبيل بالزَّادِ والرَّاحِلَة يأبَى ذلك.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٩٧.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى المُغِيبَاتِ

٧٨١- (١١٧١)- (٣/ ٤٦٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ، قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعَمْرِو بْنِ العَاصِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ».

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «الحَمْوُ»، يُقَالُ: هُوَ أَخُو الزَّوْجِ، كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا.

٧٨٧- (١١٧٢)- (٤٦٦/٣) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْن يُونُسَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَلِجُوا عَلَى المُغِيبَاتِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ»، قُلْنَا: وَمِنْك؟ قَالَ: «وَمِنِّي وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي مُجَالِدِ بْن سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وسَمِعْتُ عَلِيَّ بْن خَشْرَمٍ يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ فِي تَفْسِيرٍ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ»، عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيرٍ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ»، يَعْنِي: أَسْلَمُ أَنَا مِنْهُ. قَالَ سُفْيَانُ: وَالشَّيْطَانُ لا يُسْلِمُ.

وَلا تَلِجُوا عَلَى المُغِيبَاتِ، وَالمُغِيبَةُ: المَرْأَةُ الَّتِي يَكُونُ زَوْجُهَا غَائِبًا، وَالمُغِيبَاتُ: جَمَاعَةُ المُغِيبَةِ.

\* قوله: «المُغِيبَةُ»: - بضَمِّ الميم - مِنْ أَغَابَت إِذَا غَابَ عَنها زَوْجُها يُقال: امرأةٌ مُغِيبةٌ، ومُغيبٌ بحذف التاء وإثباتِها، ولعلَّ الحذف لأنَّه من صِفَات النِّساءِ كالحائضِ والحامل، والمرادُ أنَّه غابَ عن منزلها سواءً كان في بلدِها أوْ لا.

\* قوله: «الحَمْوُ »: بفتح مُهملةٍ، فسكون ميم.

\* قوله: «لا تَلِجُوا»: نَهْيُ مِنْ وَلَج يلج: إذا دَخل.

وقوله: «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ»: بيانٌ لكمالِ تَمَكُّنِه [٨٩/ أ] من الوَسْوَسَة.

توله: «والشَّيْطَان لا يُسْلِمُ»: هذا هو العادة، وخرقُ العادةِ بالنَّظْر إليه صلى الله تعالى عليه وسلَّم غيرُ بعيدٍ، واللهُ تعالى قادرٌ على كلِّ شيءٍ فلذا جُوِّزَ أنَّه بفتح الميم صيغة الماضي من الإسلام.

#### <u>بَابٌ</u>

٧٨٣ – (١١٧٣) – (٢٦٧ ٪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِّقٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِّقٍ، غَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ». النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «المَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

الشَّيْطَانُ»: يقالُ: اسْتَشْرِفَهَا الشَّيْطَانُ»: يقالُ: اسْتَشْرِفَتَ الشيءَ إذا رفعت بصرَك تنظر إليه، وبسطتَّ كفَّك فوقَ الحاجبِ كالَّذي يَسْتَظِلُّ من الشَّمس، ولا يخفى أنَّ الشيطانَ ينظُر إليها وهي في [قَعْرِ] (١) بيتِها، فلا يظهر في نظر الشَّيْطانِ إليها على هذا الوجهِ حينَ الخُروجِ فائدةٌ.

قلنًا: قال السيوطيُّ في معناه: أي: يَراها من أعلى ما يَفْتِن به الناس، ودعا الناسَ إلى التَّشَرُّفِ إليها، أي: التَّطَلُّع<sup>(٢)</sup>.



<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، ولعل الصحيح «عقر بيتها...» لأن معنى العُقْر: الوسط، و ومعنى القَعْر العمق.

<sup>(</sup>٢) راجع: قوت المغتذي شرح جامع الترمذي للسيوطي: ١/ ٣٤٤.

### <u>بَابٌ</u>

٧٨٤ – (١١٧٤) – (٢٩ ٤٦٨) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَة، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَة، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْن سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْن مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُؤذِي امْرَأَةٌ زُوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لَا تُؤذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَرَوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّامِيِّينَ أَصْلَحُ، وَلَهُ عَنْ أَهْلِ الحِجَازِ وَأَهْلِ العِرَاقِ مَنَاكِيرُ.

النَّهْي إذا المقام لا يسَاعد النَّهْي، فالظَّاهر «أَنْ [يُفَارِقَكِ] (١) إلَيْنَا» للإشباع، وجعله النَّهْي إذا المقام لا يسَاعد النَّهْي، فالظَّاهر «أَنْ [يُفَارِقَكِ] (١) إلَيْنَا» للإشباع، وجعله نفيًا بمعنى النَّهي – وإن كان شائعًا إلا أنَّه – غيرُ ظاهرٍ ههنا. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط.

# أَبْوَابُ الطَّلَاقِ"

### بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ

٧٨٥ (١١٧٥) - (٢٩ (٢٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَتُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْن جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قَالَ: قُلْتُ: فَيُعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: فَمَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.

توله: «فَتَعْتَدُّ»، أي: تَحْسِب تلك التَّطليقة من الثَّلاثةِ أم لا لعَدَم مصادَفَتِها وقتَها؟ والشَّيءُ يَبْطُل قبلَ أوانِه، سِيَّما وقد لَحِقَه الرِّجعةُ المُبْطِلَة لأثَره.

\* قوله: «فَمَهْ»، أي: اسْكُتْ، قاله رَدْعًا له وزَجْرًا عن التَّكَلُّم بمِثْلِه إذْ كونُها تَحْسب أمرًا ظاهرًا لا يحتاجُ إلى سوالٍ، سِيَّما بعدَ الأمرِ بالمُرَاجَعة إذ لا رجعة إلا عن طلاقٍ. ويمكنُ أنْ يقالَ: إنَّه كلمةُ استفهامٍ، وأصلُه «فَمَا»، أي: فماذَا يفعلُ إن لم تَحْسب، ثم قُلِّبَتِ الألفُ هاءً.

الزّجعة، أي: فلم تحسب حينئذٍ فإذا السّب فتحسب حينئذٍ فإذا حسبت فتحسب بعدَ الرّجعة إذ لادخلَ للرّجعة في إبطالِ الطّلاقِ.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

النَّرَجعة بلا عجز.
الستَحْمَقَ»، أي: أتى بفعلِ الجاهلِ الأحمقِ بأنْ أبى عن الرَّجعة بلا عجز.

٧٨٦ - (١١٧٦) - (٣/ ٤٧٠) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ مُوْكَى مُخَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الحَيْضِ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ يُونُسَ بْن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ صَحِيحٌ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.

وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهِيَ طَاهِرٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلسُّنَّةِ أَيضًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَكُونُ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالُوا فِي طَلَاقِ الحَامِلِ: يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً.

قوله: «ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا»، أي: إن بدا له، والأمرُ يرجعُ إلى القَيْدِ لا إلى نفس الطَّلاقِ، إذْ معلومٌ أنَّ الطلاقَ غيرُ محبوبِ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ [٨٩/ب] البَتَّةَ

٧٨٧ (١١٧٧) - (٤٧٢ - ٤٧١ /٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ جَرِيرِ بْن حَازِم، عَنِ اللَّبَيْرِ بْن سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ بْن رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَ أَتِي جَدِّهِ، قَالَ: «وَاللهِ»؟ قُلْتُ: وَاللهِ! قَالَ: «فَهُوَ اللهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً، قَالَ: «وَاللهِ»؟ قُلْتُ: وَاللهِ! قَالَ: «فَهُوَ مَا أَرَدْتَ بِهَا؟» قُلْتُ: وَاحِدَةً، قَالَ: «وَاللهِ»؟ قُلْتُ: وَاللهِ! قَالَ: «فَهُو مَا أَرَدْتَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: فِيهِ اضْطِرَابٌ. وَيُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فِي طَلَاقِ البَتَّةِ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ جَعَلَ البَتَّةَ وَاحِدَةً، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ: إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَهُو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ لَمْ تَكُنْ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهُو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ. وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ فِي البَتَّةِ: إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِي ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَة، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلَاثً.

\* قوله: «البَتَّة»: هو مصدرُ «بَتَّ» بمعنى قَطَع، و «ال» للتَّعريفِ إلا أنَّه بقَطْع الهمزةِ بخلافِ القِياس، ونصبُه بمحذوفٍ، أي: قطعت الوُصلةَ قطعًا، أو هو بمعنى القاطع، أو هو مصدرٌ لفعل الطَّلاقِ بناءً على أنَّ اعتبارَ الطَّلاقِ قاطعٌ للوُصْلة، فمعنى طلَّقْتَ قعطتَ وُصْلَتَها.

### بَابُ مَا جَاءَ [فِي] أَمْرِكِ بِيَدِكِ

٧٨٨- (١١٧٨) - (٣/ ٤٧٣- ٤٧٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا صَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لأيوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِي: «أَمْرُكِ بِيَدِكِ»: إِنَّهَا ثَلَاثٌ إِلّا الحَسَنَ؟، فَقَالَ: لاَ، إِلَّا الْحَسَنَ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ غَفْرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي اللهُمَّ غَفْرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَوْرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثٌ»، قَالَ أَيُّوبُ: فَلَقِيتُ كَثِيرًا مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ فَسَأَلُتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْ ثُهُ، فَقَالَ: نَسِيَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ بِهَذَا، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ، وَلَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ، وَلَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ، وَلَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ حَافِظًا، صَاحِبَ حَدِيثٍ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي: «أَمْرُكِ بِيَدِكِ»، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هِي وَاحِدَةٌ، وَهُو قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هِي وَاحِدَةٌ، وَهُو قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «القَضَاءُ مَا قَضَتْ». وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا نَلاَثًا وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ، وَقَالَ: لَمْ أَجْعَلْ مُمْ فَيَ مِينِهِ. وَذَهَبَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِلّا فِي وَاحِدَةٍ اسْتُحْلِفَ الزَّوْجُ، وَكَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ. وَذَهَبَ أَمْرَهَا إِلّا فِي وَاحِدَةٍ اسْتُحْلِفَ الزَّوْجُ، وَكَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ. وَذَهَبَ أَمْرَهَا إِلَا فِي وَاحِدَةٍ اسْتُحْلِفَ الزَّوْجُ، وَكَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ. وَذَهَبَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِلّا فِي وَاحِدَةٍ اسْتُحْلِفَ الزَّوْجُ، وَكَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ. وَذَهَبَ أَمْرَهَا إِلَى قَوْلُ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ، وَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، فَقَالَ: «القَضَاءُ مَا فَضَتْ»، وَهُو قَوْلُ أَحْمَدَ، وَأَمَّا إِسْحَاقُ فَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ الْبُنِ عُمَرَ.

الْمَغْفرة، ونصبُه بتقدير: «اغْفِرْ لي، أو الْمَغْفرة، ونصبُه بتقدير: «اغْفِرْ لي، أو اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ الل

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الخِيَارِ

٧٨٩ – (١١٧٩) – (٤٧٤/٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَاهُ، أَفَكَانَ طَلَاقًا؟

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الخِيَارِ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالا: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. وَرُوِيَ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالاً أَيضًا: وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا شَيْءَ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ. وقَالَ زَيْدُ بْن ثَابِتٍ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ. وقَالَ زَيْدُ بْن ثَابِتٍ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ. وقَالَ زَيْدُ بْن ثَابِتٍ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ.

وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ وَالفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي هَذَا البَابِ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْدِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ فَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ.

\* قوله: « أَفَكَانَ طَلَاقًا»: الهمزةُ للإنكار، والمقصودُ نَفْي كونِه طلاقًا.

أبواب الطلاق

### بَابُ مَا جَاءَ فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لا سُكْنَى لَهَا وَلا نَفَقَةَ

٧٩٠- (١١٨٠) - (٣/ ٤٧٥ - ٤٧٦) حَدَّثَنَا هَنَادُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شُكْنَى لَكِ وَلَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ». قَالَ مُغِيرَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُولِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ»، وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا الشُّكُنَى وَالنَّفَقَة.

حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيع، حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، وَمُجَالِدٌ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَحَدَّنَنَا دَاوُدُ أَيضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا البَتَّة، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا البَتَّة، فَخَاصَمَتْهُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلا نَفَقَة، وفي حَدِيثِ دَاوُدَ قَالَتْ: وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمُ: الْحَسَنُ البَصْرِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالُوا: لَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ إِذًا لَمْ يَمْلِكْ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ.

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهُمْ: عُمَرُ، وَعَبْدُ اللهِ: إِنَّ المُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَهَا السُّكْنَى وَلا نَفَقَةَ لَهَا، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ بْنِ وَأَهْلِ الكُوفَةِ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: وقَالَ الشَّكْنَى وَلا نَفَقَةَ لَهَا، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا جَعَلْنَا لَهَا السُّكْنَى

بِكِتَابِ الله، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تَخُرِجُوهُنَّ مِنْ يُبُوتِهِنَّ وَلَا يَخَرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ (١) قَالُوا: هُوَ البَذَاءُ، أَنْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ لَمْ مُبَيِّنَةٍ ﴾ (١) قَالُوا: هُو البَذَاءُ، أَنْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ حَدِيثِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ.

الله عالى: ﴿ لا نَدَعُ كِتَابَ الله »: قيل: أمَّا الشَّكْنى فهي مذكورةٌ في كتابِ اللهِ قال الله تعالى: ﴿ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ (٢) الآية. وأمَّا النَّفقةُ فإنَّما هي لأولاتِ الأحمالِ قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (٣)

قلتُ: فلعلَّ عمرَ أخذَ النَّفقةَ لغير الحُبْلَى من دلالةِ السُّكْنى لها + والله تعالى أعلم - لكنَّ القائلينَ بالمفهومِ أخذُوا من مفهومِ ﴿وَإِنكُنَّ أُوْلَاتِ مَمْلِ ﴾ ('')أي: غير الحُبلى لانفقةَ لها. وأمَّا قوله: «بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا» فلو ثَبَتَ من قولِ عمرَ لكان فيه حُجَّةٌ قويةٌ؛ لأنَّه بمنزلةِ نقل سُنَّةٍ إجمالاً، لكن قال الدَّار قطني: غيرُ محفوظٍ لم يَذْكُرُها جماعةٌ منَ الثِّقات. والله تعالى أعلم (٥).

\* قوله: « البَذَاءُ»: - بالمَدِّ - الفُحْش في القَول.

<sup>(</sup>١) الطلاق: ١

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ١

<sup>(</sup>٣) الطلاق: ٦

<sup>(</sup>٤) الطلاق: ٦

<sup>(</sup>٥) راجع: سنن الدار قطني: ٣/ ٢٧٨.

أبواب الطلاق

## بَابُ مَا جَاءَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النَّكَاحِ

٧٩١-(١١٨١)- (٣/ ٤٧٧-٤٧٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا عَتْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ،

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَمُعَاذِ بْن جَبَلٍ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ.

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمْ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَلِيٍّ بْنِ الحُسَيْنِ، وَشُرَيْحٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَلِيٍّ بْنِ الحُسَيْنِ، وَشُرَيْحٍ، وَجَابِرِ بْن زَيْدٍ، وَغَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي المَنْصُوبَةِ: "إِنَّهَا تَطْلُقُ»، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا: "إِذَا وَقَتَ نُزِّلَ»، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ إِذَا سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ وَقَّتَ وَقْتًا، أَوْ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ مِنْ كُورَةِ كَذَا، فَإِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ.

وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ فَشَدَّدَ فِي هَذَا البَابِ وَقَالَ: إِنْ فَعَلَ لَا أَقُولُ هِي حَرَامٌ. وَقَالَ أِنْ فَعَلَ لَا أَقُولُ هِي حَرَامٌ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَنَا أُجِيزُ فِي وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ تَزَوَّجَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُفَارِقَ الْمَرَأَتَهُ. وقَالَ إِسْحَاقُ: أَنَا أُجِيزُ فِي المَنْصُوبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَا أَقُولُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمَرَأَتَّهُ، وَوَسَّعَ المَنْصُوبَةِ. وَذُكِرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ إِسْحَاقُ فِي غَيْرِ المَنْصُوبَةِ. وَذُكِرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ

بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ بِأَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ الفُقَهَاءِ النَّذِينَ رَخَّصُوا فِي هَذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: إِنْ كَانَ يَرَى هَذَا القَوْلَ حَقَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُبْتَلَى بِهَذِهِ المَسْأَلَةِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا، فَلَمَّا ابْتُلِيَ أَخَبَ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا، فَلَمَّا ابْتُلِيَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ، فَلَا أَرَى لَهُ ذَلِكَ.

المِلْك المِلْك المِلْك المَلْق الله فِيْمَا لا يمْلِكُ»: مَنْ يقولُ بالتَّعليقِ قبلَ المِلْك يُجِيبُ عن الحديثِ: بأنَّا نقولُ بمُوْجِب هذا الحديثِ؛ لأنَّ الذي دلَّ عليه إنَّما هو انتفاءُ وقوعِ الطَّلاقِ قبلَ النِّكاحِ، وقالوا: التَّعليقُ لا يُسَمَّى تطليقًا ولايُوْصَف الرَّجلُ بأنَّه طلَّق.

توله: «فِي المَنْصُوبَةِ»، أي: المُعَيَّنة من نَصَبَ إذا رَفَع، لأنَّ المُعَيَّنة وَقَعَتْ بالتَّعْيينِ من حَضِيْضِ الإِبْهام [٩٠/أ] والجَهالة، وفي بعض النُّسَخ «الْمَنْسُوْبَة»: – بالسِّين – أي: التي نُسِبَتْ إلى قبيلةٍ أو موضع وهو أظهرُ.

\* ﴿ وَقَتَ ﴾: - بالتَّشديد - أي: عيَّن وبيَّن، وتفصيلُ هذا ما ذكره مالكُ في الموطأ بَلاغًا أنَّ عمرَ، وعَبْدَ الله بْنَ عمر، وابْنَ مسعود، وسالمَ بنَ عَبْدِ الله، والقاسمَ بْن محمدٍ، وابنَ شهابٍ، وسليمانَ بْنَ يَسارٍ كانوا يقولون: إذَا حَلف الرَّجُل بطلاقِ المرأةِ قبلَ أن ينكِحَها ثُمَّ أثِم، أي: حَنث أنَّ ذلك لازمٌ له إذا نكحها، ثمَّ قال مالكُّ: بَلَغَه أنَّ ابنَ مسعودٍ كان يقولُ فيمن قالَ: كُلُّ امرأةٍ أنْكِحُها فهي طالقٌ: إنَّه إذا لم يُسَمِّ قبيلةً أو امرأةً بَعَيْنِها فلا شيءَ عليه، قال مالكُّ: مثل ذكر القبيلةِ ذِكْرُ أرْضِ أو نحو ذلك.

توله: «الكُورَة»: - بضم الكَاف - النَّاحِيَةُ والمدينةُ.

### بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

٧٩٧- (١١٨٢)- (٣/ ٤٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي القَاسِمُ عَنْ عَالِسِمُ عَنْ عَالِسِمُ عَنْ عَالِسِمُ عَنْ عَالِسِمُ عَنْ عَالِسُهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْن يَحْيَى، وحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُظَاهِرٌ بِهَذَا، قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، وَمُظَاهِرٌ لا نَعْرِفُ لَهُ فِي العِلْمِ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

\* قوله: «حَيْضَتَانِ»: هو تثنيةُ الحَيْضةِ بالفتح.



### بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَاقِ امْرَ أَتِهِ

٧٩٣ – (١١٨٣) – (٣/ ٤٨٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رَرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَجَاوَزَ اللهُ لِأُمْتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ.

\* قوله: «تَجَاوَزَ اللهُ...» إلخ، هذا يدُلُّ على عدمِ المُؤاخَذَةِ بحديثِ النَّفسِ قبلَ التَّكُلُّم به والعمل به، وهذا لا يُنافي ثبوتَ الثَّوابِ على حديثِ النَّفْسِ أصلاً، فمن قال: إنَّه مُعَارِضٌ بحديثِ: «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَه حَسَنَةٌ " فقد وَهِم.

بقي الكلامُ في اعتقادِ الكَفَرة ونحوه، والجوابُ: أنَّه ليسَ من حديثِ النَّفس بل هو مندرجٌ في العمل، وعملُ كُلِّ شيءٍ على حَسْبه، أو نقول: الكلامُ فيما يَتَعَلَّقُ به تَكَلُّمٌ، أو عملٌ بقرينةِ: «مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ...» إلخ، وهذا ليسَ منهما وإنَّما هو من أفعالِ القَلْب وعقائدِه ولا كلامَ فيه.

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب: من هم بحسنة أو سيئة، ح: ٦٤٩١، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب، ح: ١٣٠.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُلْعِ

٧٩٤ – (١١٨٥) – (٣/ ٤٨٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، أَنْبَأَنَا الفَضْلُ بْن مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ الصَّحِيحُ أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

النبيُّ قوله: «أَنَّهَا أُمِرَتْ...» إلخ، لكن هو في المَعنى مثلاً أَمَرَها النبيُّ صلى اللهُ تعالى عليه وسلَّم إذ ليسَ هناك آمِرٌ غيرُه في مثل هذه الحَادِثَة، نعم قد رُوِي أَنَّها اخْتَلَعَتْ في زمن عثمانَ وهو مِمَّا يُخِلُّ الاستدلالَ.

٧٩٥- (١١٨٥م)- (٤٨٣-٤٨٦) أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدً بَحَيْضَةٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي عِدَّةِ المُخْتَلِعَةِ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ عِدَّةَ المُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ. قَالَ إِسْحَاقُ: وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى هَذَا فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ.

قوله: «فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ...» إلخ، كأنَّهم بَنَوْا ذلك على أنَّ الخُلْع طلاقٌ، وعِدَّةُ الطَّلاقِ ثابِتَةٌ بالنَّصِّ، وهذا الحديثُ لا يصِحُّ لمُعَارَضَةِ النَّص.

ومَنْ يقولُ: إنَّ الخُلْعَ فسخٌ لا تظهر المعارضةُ على قولِه، وكأنَّ الحديثَ يؤيِّد قولَ ذلك القائل.



### بَابُ مَا جَاءَ فِي المُخْتَلِعَاتِ [٩٠/ب]

٧٩٦-(١١٨٦)- (٣/ ٤٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُريْب، حَدَّثَنَا مُزَاحِمُ بْنُ ذَوَّادِ بْنِ عُلْبَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُلْبَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المُخْتَلِعَاتُ هُنَّ المُنَافِقَاتُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ».

اللَّآتِي يَطْلُبْنَ الخُلعَ والطَّلاقَ من «النِّهايةِ» اللاَّتِي يَطْلُبْنَ الخُلعَ والطَّلاقَ من أَزُواجِهِنَّ بغير عُذْرٍ (١).

توله: «لَمْ تَرِحْ...» إلخ، راحَ يَرِيْحُ، ويَراحُ، وأَرَاحَ يُرِيْحُ، وبالثَّلاثةِ
 روي الحديث، ومعناه لم تَشُمَّ ريحَها، أي: لم تَدْخُلها أوَّل مرَّةٍ أو هو تغليظٌ.

<sup>(</sup>١) راجع: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير الجزرى: ٣/ ١٢٤٣.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ

٧٩٧ – (١١٨٨) – (٣/ ٤٨٤ – ٤٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْن يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُستَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ المَرْأَةَ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي ذَرِّ، وَسَمُرَةَ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

الضّلَعِ»: الضّلُعُ»: الضّلْعُ - بكسر مُعجمةٍ، وفتح لام وقد يسكن - واحِدةُ الأضلاع، أي: هي كالضّلْع في الاعْوِجَاجِ وعدم قبول الإقامةِ إلا بالكسر.

الإقامة. «نُقِيْمُهَا»: من الإقامة. «كَسَرْتَهَا»، أي: شَرَعْتَ وأردتَ. «تُقِيْمُهَا»: من الإقامة.
 (كَسَرْتَهَا»، أي: طلَّقْتَها.

العورج»: - بالفتح، والكسر - والثّاني أرْجَحُها لقولهم: بالكسر في المَعانِي، وبالفتح: في الأجْسَام المَرْئِيَّةِ، والمرادُ ههنا عَوِجًا معنى لا حِسًّا.

## [بابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُهُ أَبُوهُ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ]

٧٩٨ – (١١٨٩) – (٣/ ٤٨٥ – ٤٨٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ الْبُنُ الْبُنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّ حْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكُرَهُهَا، فَقَالَ: «يَا فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِقَهَا فَأَبَيْتُ، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلِّقُ امْرَأَتَكَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ إِنَّمَا نَعْرِفَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.

توله: «طَلِّقْ امْرَأَتَكَ»: إطاعةً لأبيكَ وإرْضاءً له.

## بَابُ مَا جَاءَ لا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا

٧٩٩– (١١٩٠)- (٣/ ٤٨٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا».

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَخَيِّ. صَحِيحٌ.

\* قوله: «لا تَسْأَل»: بالرَّفع: نَفْيٌ بمعنى النَّهْي، أو بالكسر نَهْيٌ، والأوَّل أنسبُ بما قبلَه، فإنَّ هذه روايةٌ مختصرةٌ، والمرادُ بالأُخْتِ غيرها سواءً كانت من النَّسبِ أو الإسلامِ أوْ لا كالكِتَابِيَّةِ.

الغَوْرِعُ ما و «تَكْفِئ»: - بفتح تاء، وهمزة في آخره - مِنْ كَفَأ الإناءَ: قلَّبَه ليُفْرِغَ ما فيه، أي: لا تسأل الأجنبيَّةُ طلاقَ زوجةِ أحدٍ ليَنْكِحَها، ويصيرَ لها من نَفَقتِه ما كان للمُطلَّقَةِ. قال في «النِّهاية»: وهذَا تمثيلُ لإمالَةِ الضَرَّةِ حَقَّ صاحِبَتِها من زَوْجِها إلى نفسِها إذا سألَتْ طلاقَها، أي: كأنَّها تُقلِّب إناءَ ضَرَّتِها في إنائِها(١).

<sup>(</sup>١) راجع: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير الجزري: ٨/ ٣٦٤١.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ المَعْتُوهِ

٠٠٠ – (١١٩١) – (٣/ ٤٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ المَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ طَلاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ المَعْتُوهِ المَعْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الحَدِيثِ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ طَلَاقَ المَعْتُوهِ المَعْتُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْتُوهًا يُفِيقُ الأَحْيَانَ فَيُطَلِّقُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ.

توله: «جَائِزٌ»، أي: نافذٌ.

### بَاب<u>ٌ</u>

مَنْ عَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا هِشَام بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَكْثَرَ، شَاءَ أَنْ يُطلِّقَهَا وَهِيَ الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، شَاءَ أَنْ يُطلِّقَهَا وَهِيَ العِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلُ لِامْرَأَتِهِ: وَاللهِ لا أُطلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلا آوِيكِ أَبَدًا، قَالَتْ: وَكَيْفَ حَتَّى قَالَ رَجُلُ لِامْرَأَتِهِ: وَاللهِ لا أُطلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلا آوِيكِ أَبَدًا، قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطلِّقُكِ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِي رَاجَعْتُكِ، فَذَهَبَتِ المَرْأَةُ حَتَّى ذَاكَ؟ قَالَ: أُطلِّقُكُ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِي رَاجَعْتُكِ، فَذَهَبَتِ المَرْأَةُ حَتَّى ذَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَلَى عَائِشَةً فَأَخْبَرَتُهَا فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ حَتَّى خَزَلَ القُرْآنُ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّانِ فَإِمْسَاكُ فَا عُلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَ القُرْآنُ: ﴿ الطَّلَقُ مُسْتَقْبِلًا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةُ فَا أَوْسَرِيحُ إِلِحُسُنِ ﴾ (١) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاسْتَأَنْفَ النَّاسُ الطَّلَاقَ مُسْتَقْبِلًا مَنْ عَلَيْهِ وَمَلَى مَا لَكُونَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَقَ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَتُ عَلَيْكُ مَا لَتُنْ طَلَقَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُونُ اللهُ عَلَيْ وَالْمَالُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ لَا عُلْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ال

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْن شَبِيبٍ.

\* قوله: «كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ»: بالوَاو في [جميع] النُّسَخ، والأقربُ أنَّ الواوَ زائدةٌ في خبر «كانَ»، أي: الرَّجُل منهم يُطَلِّقُ، وقد صرَّح في «المُطَوَّل»: أنَّه قد يزادُ الواو في باب خبر «كان» وغيرها على خلافِ الأصْل تشبيهًا له بالحَال، ويمكن أنَّ الواوَ للتَّفسير بمنزلةِ الواو في: «أعْجَبَنِيْ زَيْدٌ وَحُسْنُهُ أو عِلْمُهُ» ونحو ذلك، وأمَّا جَعْلُ الواو للحالِ فلايستقيمُ إذ لا يبْقَى لـ «كانَ» خبرٌ، وجعل «كان»

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٩.

تامَّةً لا يساعِدُه المعنى.

\* وقوله: «وَلا أَوْوِيكِ»: من الإِيْوَاء، أي: لا أَضُمُّكِ إلى نَفْسِي أبدًا.

\* وقوله: «فَكُلَّمَا هَمَّتْ...» إلخ، من المَجَاز [٩١] أ] مثله.

\* قوله: «أَنْ يَنْقَضِيَ »: والمعنى قَارَبَتِ الانقضاءَ.

وقوله تعالى: ﴿ ٱلطَّلَاقُ ﴾ أي: الذي يَعْقبه الرجعةُ ﴿ مَرَّتَانِ ﴾ أي: ثِنتَان.
 ﴿ فَإِمْسَاكُ ﴾ أي: فعليكَ إمْسَاكُهُنَّ بعدَهما ﴿ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ ﴾ إرسالُ لَهُنَّ ﴿ فِإِمْسَاكُ ﴾ أي: فعليكَ إمْسَاكُهُنَّ بعدَهما ﴿ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ ﴾ إرسالُ لَهُنَّ ﴿ فِإِحْسَانِ ﴾ (١).

توله: «فَتَبِينِي مِنِّي»: بحذفِ النُّونِ على أنَّه جوابُ النَّفْي بالفاءِ، وفي بعض النُّسَخ بإثباتِها بتقدير فأنْتِ تَبِيْنِيْنَ مِنِّي.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٩.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي [الحَامِلِ] المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ

٨٠٠ (١١٩٣) - (٤٩٠-٤٨٩/٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكِ، قَالَ: وَضَعَتْ شُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاَثَةٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأَنْكِرَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا».

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ، قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أُمُّ سَلَمَة. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ لَحَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَلا نَعْرِفُ لِلأَسْوَدِ سَمَاعًا مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: لا أَعْرِفُ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الحَامِلَ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّ التَّزْوِيجُ لَهَا وَإِنْ لَمْ تَكْنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِنْ لَمْ تَكْنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَهُو قَوْلُ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِنْ لَمْ تَكْنِ انْقَضَتْ أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

السّين المُهْمَلة، وفتح الموحَّدة، وإسكان التَّختِيَةِ، و (زَوْجُهَا»: سعدُ بنُ خولة، مات بمكَّة في حَجَّة الودَاع.

توله: «أو خَمْسَةٍ»: وفي رواية مالكِ في الموطأ «بنِصْفِ شَهْرٍ» (١) جزمًا.

اللام - مِنْ تَعَلَى: إذا ارْتَفَعَ، أي: هُوله: «فَلَمَّا تَعَلَّى عَلَّى: إذا ارْتَفَعَ، أي: ارْتَفَعَتْ وظَهرَتْ، أو مِنْ تَعَلَّى من عِلَّته: إذا بَرِئ، أي: خَرَجَتْ من نِفاسِها.

\* وقوله: «تَشَوَّفَتْ»، أي: مَالَتْ.

انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»، أي: بالأيَّام، وإلا فالعِدَّةُ بالوَضْع عِدَّتُها»، أي: الْقَضَتْ.

٣٠٨ – (١٩٤١) – (٣/ ٤٩٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَخَاكُرُوا المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ تَذَاكُرُوا المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ آخِي يَعْنِي أَبًا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «فَأَمَرَهَا»، أي: أباحَ لها وأذِنَ لها في النّكاح.

<sup>(</sup>١) راجع: موطأ الإمام مالك بن أنس: ٣/ ٣٠٥.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

٨٠٠ - (١٩٥) - (٣/ ٤٩١) حَدَّنَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بَكْرِ بْن مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو بْن حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاثَةِ: قَالَتْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاثَةِ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِّي أَبُوهَا أَبُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِّي أَبُوهَا أَبُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِّي أَبُوهَا أَبُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِي أَبُوهَا أَبُو اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ رَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ وَعَشْرًا». وَيَعْمَ أَلَاثُ إِلَا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ وَعَشْرًا».

قوله: «صُفْرَةٌ خَلُوقٌ»: - بفتح الخَاء المُعجمة آخره قافٌ - طِیْبٌ مخلوطٌ، وهو مرفوعٌ على الوَصْف، أو مجرورٌ على الإضافةِ.

وقوله: «فَدَهَنَتْ»: بدالٍ مُهملةٍ. و«جَارِيَةً»: بالنَّصب كأنَّها فَعَلَتْ
 ذلك لتُخَفِّفَ الصُّفرةَ، والمرادب: «عَارِضَيْهَا»: جانبًا وَجْهِهَا.

الله وقوله: «أَنْ تُحِدً»: من الإحْدَاد وهو المشهورُ، وقيل: جاءَ «تَحُدُّ» على حَدِّ نَصَرَ أيضًا، والإحدادُ امتناعُ المرأةِ من الزِّيْنَةِ لمَوْتِ الزَّوْجِ أو غيره.

٥٠٥ – (١١٩٧) – (٣/ ٤٩٢ – ٤٩٢) قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّنِي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَنَكْحَلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» مُرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ زَيْنَبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَتَّقِي فِي عِدَّتِهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

توله: « اشْتَكَتْ»: ضميرُ اشْتَكَتْ لبِنْت. و «عَيْنَيْهَا»: - بالتَّثنيةِ والنَّصب - مفعولُ، و «نَكْحَلُهَا»: هو بضَمِّ الحَاءِ وفتحها.

الجُزئين العِدَّةُ، «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»: بنصب الجُزئين على حكاية لفظ القرآنِ، وقيل: برفع الأوَّل على الأصْل، والمرادُ: تقليلُ المُدَّةِ وتَهوينُ الصَّبْر عَمَّا مُنِعَتْ منه في العِدَّةِ وهو الاكْتحالُ ونحوه.

\* وقوله: «تَرْمِي بِالبَعْرَةِ»: - بفتحتين، أو بسكون العين - رجيعُ ذي الخُفِّ والظِّلف، أي: وقد جاءَ الإسلامُ [٩١/ب] على خلافِه في تخفيفٍ، وكانت عادةُ أهل الجَاهِلِيَّةِ أَنَّ المرأةَ تَعْتَدُ سنةً، وتتركُ الطِّيبَ وغيرَه في بيتٍ رديءٍ، ثم بعدَ الفراغ تَرْمي ببَعْرَةٍ وتخرج من العِدَّةِ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي المُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

٥٠٦ - (١١٩٨) - (٤٩٤-٤٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَبُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَبُّ، حَدَّثَنَا عَنْ عُمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَمَةَ بْنِ صَخْرِ البَيَاضِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ البَيَاضِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ شُفْيَانَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ.

- تقوله: «يُوَاقِعُ»، أي: يجامعُ.
- \* قوله: « يُكَفِّرَ »: من التَّكفير، أي: قبل أن يؤدِّي الكفَّارةَ.
  - \* \* \* \* \*

## بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

٥٠٠ – (١٢٠٠) – (١٢٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كثِيرٍ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كثِيرٍ، أَنْبَأَنَا عَلِي المَّحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن ثَوْبَانَ، أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَحْرٍ الأَنْصَارِيَّ أَحَد بَنِي بَيَاضَة جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا مَضَى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ مُتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لا أَجِدُهَا، قَالَ: لا أَجِدُه فَقَالَ لا أَجِدُها، قَالَ: لا أَجِدُها فَقَالَ لا أَجِدُها، قَالَ: لا أَجِدُها فَقَالَ لا أَجْدُها اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفُرُوةَ بْن عَمْرُو: «أَعْطِهِ ذَلِكَ العَرَقَ وَهُو مِكْتَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَرُوةَ بْن عَمْرُو: «أَعْطِهِ ذَلِكَ العَرَقَ وَهُو مِكْتَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَرُوةَ بْن عَمْرُو: «أَعْطِهِ ذَلِكَ العَرَقَ وَهُو مِكْتَلُ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا إِطْعًامَ سِتِينَ مِسْكِينًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. يُقَالُ: سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ، وَيُقَالُ: سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ البَيَاضِيُّ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ.

الثّاني. العَرَقَ العَرَقَ العَرَقَ العَرَقَ الثّاني.

\* وقوله: «إطْعَامَ سِتِّينَ»: بدلٌ من ذلك العَرَق، أو مفعولٌ لأجله له أعْطِهِ»، والثَّاني بعيدٌ من حيث اللام الجَارةِ عن مفعول لأجْله شَرَطُوا له أنْ يكونَ فاعلُه هو فاعلُ العامل، وههنا فاعلُ الإطْعامِ: المُظَاهِرُ، وفاعلُ الإعْطَاء: غيرُه.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِيلاءِ

٨٠٨ - (١٢٠١) - (٣/ ١٩٥٥) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقِمَةَ مَدَّتَنَا دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَلَكُنَا مَا لَكُورَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرَامَ الحَلَال، وَجَعَلَ فِي اليَمِينِ كَفَّارَةً.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنْسٍ، وَأَبِي مُوسَى. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ مَسْلَمَةَ بْن عَلْقَمَةَ عَنْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِ وَغَيْرُهُ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْلَمَةَ بْن عَلْقَمَةَ. وَالإِيلاءُ: هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ فَأَكْثَرَ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِيهِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ، فَإِمَّا أَنْ يُطِلِّقَ مَن وَهُو قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَهُو قَوْلُ مُلْكِ بْنِ أَنْسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِي تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَهُو قَوْلُ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

\* قوله: «آلَى»:- بالمَدِّ - من الإيلاء، أي: حَلَف من قُرْبَانِهِنَ، والمشهورُ فيه أنَّه آلى شهرًا وعَزَلَهُنَّ ذلك الشَّهر. و «حَرَّمَ»: من التَّحْريم، وظاهرُه حرَّمَهُنَّ على نفسِه، لكن الثابتَ أنَّه حرَّم العسلَ، وروي أنَّه حرَّم بآية. «فَجَعَلَ الْحَرَامَ»: أي: ما حرَّم عليه حلالاً بالمُبَاشَرَة. «وَجَعَلَ فِي الْيَمِيْنِ»: أي: أعظى وأدَّى كفَّارَتَه، فضميرُ الجَعْل في المَوْضِعَيْن لِله تعالى، ويمكنُ بناءُ الجَعْليْن للمفعولين. والله تعالى أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعَانِ

٨٠٩ (١٢٠٢) - (٣/ ٤٩٧) حَدَّثْنَا هَنَّادٌ، حَدَّثْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْد المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ المُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَب بْنِ الزُّبَيْرِ «أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لِي: إِنَّهُ قَائِلٌ، فَسَمِعَ كَلَامِي، فَقَالَ: ابْنَ جُبَيْرِ ادْخُلْ، مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا حَاجَةٌ؟. قَالَ: فَدَخَلْتُ، فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةَ رَحْل لَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ!، نَعَمُّ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ (١) حَتَّى خَتَمَ الآياتِ، فَدَعَا الرَّجُلَ، فَتَلَا الآيَاتِ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ تَنَّى بالمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَتْ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا صَدَقَ، قَالَ: فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَة أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ

<sup>(</sup>١) النور: ٦.

أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَة أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةً. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم.

قوله: «سُئِلْتُ»: على بناءِ المفعول. «فَقُمْتُ مَكَانِيْ»: أي: من مَكَانِي
 من قبيل ﴿وَٱخْتَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُو ﴾ (١).

\* «إنَّهُ قَائِلٌ»، أي: مستريحٌ استراحةَ نصفِ النَّهار.

النّداء. «ابْنَ جُبَيْرٍ »: - بالنّصب - بتقدير حرفِ النّداء.

﴿ وَالْبَرْذَعَةَ ﴾: - ضُبِط بفتح الباء الموحَّدَة، وسكون المُهْمَلة، وفتح المُعْجَمَة أو المُهْمَلة - وهو الجِلْس - بالكسر -، وهو: كساءٌ يُلْقَى تحتَ الرَّحْل على ظَهْر البَعِير.

١) الأعراف: ١٥٥.

## بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ تَعْتَدُ المُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟

مَالِكٌ عَنْ سَعْدِ بْن إِسْحَاقَ بْن كَعْبِ بْن عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْن عُجْرَةَ، أَنَّ الْأَنْ الْغُرْدِيِّ، أَنْبَأَنَا مَعْنُ، أَنْبَأَنَا مَعْنُ، أَنْبَأَنَا مَعْنُ، أَنْبَأَنَا مَعْنُ، أَنْبَأَنَا مَعْنِ الخُدْدِيِّ، أَخْبَرَتُهَا أَنَّهَا عُجْرَةَ، أَنَّ الفُرَيْعَة بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْدِيِّ، أَخْبَرَتُهَا أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ القَدُومِ لَحِقَهُمْ وَأَنَّ زَوْجِي لَمْ يَتُرُكُ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلا نَقْقَةً، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ وَشِجِي لَمْ يَتُرُكُ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلا نَفْقَةً، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ». قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الحُجْرَةِ أَوْ فِي المَسْجِدِ نَادَانِي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ أَنْ وَي المَسْجِدِ نَادَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ وَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَمْرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ وَقَضَى بِهِ عَلَيْهِ الْعَتَلَانَ عَلْ ذَلِكَ، فَاقَتَكَدْدُتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُتْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةً أَشْهُمٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَكَ، فَلَكَ يَا كَانَ فَيْمَالًا كَانَ فَقَلَى إِلَى فَاللّذِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَكْبَعُهُ وَقَضَى بِهِ.

أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْن كَعْبِ بْن عُجْرَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَّةِ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ وَإِنْ لَمْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

- توله: «أَنَّ الفُرَيْعَةَ»: بضمِّ الفَاء، وفتح الرَّاء.
- \* وقوله: «بَنِي خُدْرَةَ»: بضَمِّ الخَاء المُعْجمة، وسكون الدَّال.
  - \* وقوله: «أَعْبُدٍ»: بضَمِّ الباء جمعُ عبدٍ.
- المَدينةِ [۹۲/ أ].
- العِدَّةُ المكتوبةُ وتبلغ الكِتَابُ أَجَلَهُ ، أي: تنتهى العِدَّةُ المكتوبةُ وتبلغ آخرَها.

# أَبْوَابُ الْبِيُوعِ "

## بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

٨١٠ (١٢٠٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنْبَأَنَا وَمَنْ وَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الحَلالِ هِيَ أَمْ مِنَ الحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَ الحَرَامَ، كَمَا أَنْ يُواقِعَ الحَرَامَ، كَمَا أَنْ يُواقِعَ الحَرَامَ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ مِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ».

حَدَّثَنَا هَنَادُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيًّا بْن أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ.

الْحَلَالُ بَيِّنٌ... إلخ، ليسَ المعنى أنَّ كُلَّ ما هو حلالٌ عندَ الله

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ الْبُيُوعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

تعالى فهو بَيِّنٌ بوَصْفِ الحِلِّ يَعْرِفُه كُلُّ واحدِ بِهذا الوَصْف، وأنَّ ما هو حرامٌ عندَه فهو كذلك وإلا لم يبقَ الشُّبْهات، وإنَّما معناه - والله تعالى أعلم-: أنَّ الحلالَ من حيثِ الحُكْم بيِّنٌ بأنَّه لا يضُرُّ تناوُله، وكذا الحرامُ من حيث أنَّه يَضُرُّ تناوُله، أي: هما بَيِّنَان يعرفُ النَّاسُ حكمَهما، لكن ينبغي أنْ يُعلمَ أنَّ حكمَ مَا بَيْنَهما من المُتشابِهاتِ بأنَّ تناوَله يُخْرِج من الوَرع، ويقرِّبُ إلى تناوُل الحَرامِ وعلى هذا فقوله: «الحلال بَيِّنٌ والحرام بيِّنٌ» اعتذارٌ لترك ذكر حُكْمِها.

وقوله: «وَبَيْنَ ذَلِكَ»، أي: المذكورُ من الحَرام والحَلالِ.

\* وقوله: «مُشْتَبِهَاتٌ»: - بفتح الباءِ أو كسرها - من التَّشْبِيْهِ، أي: مُلْبِسَاتٌ أو مُوْقِعَاتٌ في الشُّبْهةِ لتَجَاذُب الأصْول، المَبْنِيُّ عليها أمرُ الحِّلِ والحُرْمةِ فيها.

السُتِبْرَاءَ»: - بألف - مفعولٌ لأجله لِـ «تَرَكَ»، أي: تحصيلاً للبراءَة لِدِيْنِه من الذمَّ الشَّرْعِي، وصَوْنًا لعِرْضِه عن كلامِ النَّاس فيه.

اللَّهُ وقوله: «فَقَدْ سَلِمَ»: - بكسر اللام - أي: في الدُّنيا والآخِرَة.

\* وقوله: «يُوشِكُ»: - بضم الياء، وكسر الشّين - أي: يقرُب؛ لأنّه يتعاهَد به التّساهُلَ ويَتَمَرَّنُ عليه، ويجسر على شُبهةٍ أخرى أغلظُ منها وهكذا حتى يقعَ في الحرام.

\* «والحِمَى»: - بكسر الحَاء، والقصر - أرضٌ تَحْمِيها الملوكُ ويمنعونَ النَّاس عنِ الدُّحولِ فيها، فمن دَخَلَه أَوْقَع فيه العقوبةَ، ومن احتاطَ لنفسه لا يُقارب ذلك الحِمَى خوفًا من الوُقُوْع فيه، والمَحَارمُ كذلك يعاقبُ اللهُ تعالى على ارْتِكابِها فمن احتاطَ لنفسه لم يُقارِبْهَا بالوُقُوع في الشُّبْهاتِ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الرِّبَا

٨١٢ – (١٢٠٦) – (٣/ ٥٠٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

اللَّعْنِ الطَّردُ والإبعادُ، فلَعْنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...» إلخ، أصلُ اللَّعْنِ الطَّردُ والإبعادُ، فلَعْنُ الكفَّار: إبعادُهم عن الرَّحمةِ كلَّ الإبعادِ، ولعنُ العُصَاة: العذابُ والطَّردُ عن الجَنَّةِ أوَّلَ الأمر [٩٢].

المُشتري، وقيل: آكِلَ الرِّبَا»: البائعُ. و«مُوكِلَهُ»: - بضمٌ، فسكون واو، فكسر المُشتري، وقيل: آكِلُه آخِذُه كالمُقْرِضِ، ومؤكِلُه كالمُشتَقْرض، وسوَّى بينَهم لاشْتِراكِهم في فعل الحَرام.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْلِيظِ فِي الكَذِبِ وَالزُّورِ [وَنَحْوِهِ]

٨١٣ – (١٢٠٧) – (٣/ ٥٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الكَبَائِرِ، قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَأَيْمَنَ بْن خُرَيْمٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

الرُّورِ»: لأنَّه يكثرُ وقوعُه عندَ البيع ترويجًا للمبيع.



### بَابُ مَا جَاءَ فِي التُّجَّارِ وَتَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### ٳؾۜٵۿؙؠ۫

١٢٠٨ – (١٢٠٨) – (٣/ ٥٠٥) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالإِثْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالإِثْمَ يَحْضُرَانِ البَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ البَرَاءِ بْن عَازِبٍ وَرِفَاعَةً. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ قَيْسِ بْن أَبِي غَرَزَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ مَنْصُورٌ، وَالأَعْمَشُ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسٍ بْن أَبِي غَرَزَةَ، وَلَا نَعْرِفُ لِقَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْن أَبِي غَرَزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. وفي البَابِ عَنِ البَرَاءِ بْن عَازِبٍ وَرِفَاعَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ»: على بناء المفعول، أي: نحنُ أهلُ
 التِّجارةِ ليُسَمِّيْنا الناسُ سَمَاسِرَةً، فَسُمِّيْنا باسم التُجَّار.

قال الخطَّابي (١): هو اسمٌ عَجَمِيٌّ، وكان كثيرٌ مِمَّنْ يُعالج البيعَ والشِّراءَ فيهم العجمُ فتَلَقَّوْا هذا الاسمَ عنهم، فغيَّره النبيُّ صلَّى الله تعالى عليه وسلم إلى التُّجار الذي هو الاسم بالعربيَّة، وقال: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ»: وهو بضَمٍّ وتَشديدٍ، أو

<sup>(</sup>١) راجع: معالم السنن شرح السنن أبي داود للخطابي: ٣/ ٥٣.

كسر وتخفيفٍ. «والسَّمَاسِرَةَ»: جمعُ سِمْسَارٍ - بكسر السِّين - هو القَيِّمُ بأمره، الحافظُ له.

الخَلط، وقوله: «فَشُوبُوا»: - بضم الشِّين - أمرٌ من الشَّوْب بمعنى الخَلط، أمرَهم بذلك ليكونَ كفَّارةً لِمَا يَجْري بينَهم من الكَذِب وغيره، والمرادُ بِها صدقةٌ غير مُعَيَّنَةٍ حسبَ تضاعُف الآثام.

٥١٥- (١٢٠٩)- (٣/ ٥٠٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الخَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ النَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَة. وَأَبُو حَمْزَةَ: اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَابِر وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

توله: «مَعَ النَّبِيِّـنَ»، أي: لتَعَدِّيْ نَفْعِه.

٥٠١٦ - (١٢١٠) - (٥٠٦/٣) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْن خُثَيْم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن عُبَيْدِ بْنِ رَفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى المُصَلَّى، وَنَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى المُصَلَّى، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ»، فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ التُّجَّارِ يُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَجَارًا إِلَا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَيُقَالُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ رِفَاعَةَ أَيضًا.

توله: «فُجَّارًا»: لِمَا في البيع من الأيْمَان الكاذِبَة والتَّدلِيْس والرِّبا.

### بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ [كَاذِبًا]

٥٠٧ /٣) – (١٢١١) – (٣/ ٥٠٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْن جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، قُلْنَا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله! فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ فَقَالَ: «المَنَّانُ، وَالمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالمُنفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلْفِ الكَاذِبِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ بْن ثَعْلَبَةَ، وَعِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ، وَمَعْقِلِ بْن يَسَارٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «لا يَنْظُرُ»، أي: نظرَ رحمةٍ.

﴿ وقوله: «وَلَا يُزَكِّيهِمْ»: منَ التَّزكِيَة، أي: لا يُطَهِّرُهم من الذُّنُوبِ بالمَغْفرةِ ليدخُلوا الجَنَّة مع السَّابقين بل لهم عذابٌ أليمٌ فيُعَذَّبُون أوَّلا ثُمَّ يدْخُلُوْن الجَنَّة مع اللاحقين.

المُعْطَي - «والمَنَّانُ»: - بتشدید النُّون - هو مَنْ یُعْطِي ویَمُنُّ ویَعْتَدُّ به علی المُعْطَي - بالفتح - .

﴿ وَالمُسْبِلُ إِزَارَهُ ﴿ مِن يُطَوِّل ثُوبَه ويُرْسِلُه إلى الأرض إذا مَشَى، من الإسْبَال.

المُرَوِّج (وَالمُنَفِّقُ): - بتشديد الفاء - منَ النَّفاق ضِدُّ الكَسَاد، أي: المُرَوِّج إيَّاها. «و سِلْعَتَهُ»: بكسر السِّين.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبْكِيرِ [٩٣/ أ] بِالتِّجَارَةِ

٨١٨ – (١٢١٢) – (٣/ ٨٠٥) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْن حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرٍ الغَامِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا». قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ بَعَارَةً بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ فَكَثَرَ مَالُهُ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَنْسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ صَخْرٍ الغَامِدِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلا نَعْرِفُ لِصَخْرِ الغَامِدِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلا نَعْرِفُ لِصَخْرِ الغَامِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ هَذَا الحَدِيث.

\* قوله: «أَثْرَى»، أي: كثر ماله. وقوله: «وَكَثْرَ مَالُهُ»: تفسيرٌ له.

\* قوله: «فِي بُكُورِهَا»، أي: فيما يأتون بها أوَّل النَّهار.

## [ بَابُ مَا جَاءَ ] فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلِ

٨٩٥ – ٨١٩ – ٨١٨) – (٣/ ٩٠٩ – ٥١٠) حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمَرُو بْنُ عَلِيًّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ قِطْرِيَّانِ غَلِيظَانِ، فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلًا عَلَيْهِ، فَقَدِمَ بَزُّ مِنَ الشَّامِ لِفُلانٍ اليَهُودِيِّ، فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلًا عَلَيْهِ، فَقَدِمَ بَزُّ مِنَ الشَّامِ لِفُلانٍ اليَهُودِيِّ، فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى المَيْسَرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي أَوْ بِدَرَاهِمِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنْقَاهُمْ لِله وَآذَاهُمْ لِلأَمَانَةِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنْسٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيْبٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ أَيضًا عَنْ عُمَارَةَ بْن أَبِي حَفْصَةَ. قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فِرَاسٍ البَصْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ يَقُولُ: سُئِلَ شُعْبَةُ يَوْمًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: «لَسْتُ أُحَدِّثُكُمْ حَتَّى الطَّيَالِسِيَّ يَقُولُ: وَحَرَمِيٌّ فِي القَوْمِ. تَقُومُوا إِلَى حِرْمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ فَتُقَبِّلُوا رَأَسَهُ، قَالَ: وَحَرَمِيٌّ فِي القَوْمِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: أَيْ: إِعْجَابًا بِهَذَا الحَدِيثِ.

تُوْبَانِ قِطْرِيَّانِ»: وقع في بعض النُّسَخ «ثَوْبَيْن» بالياء وكذا ما
 بعدَه، والصَّوابُ في الكُلِّ الألف.

﴿ وَقِطْرِيَّانِ »: - بكسر القَافِ، وسكونِ الطَّاء - نسبةٌ إلى قَطَر - بفتحتين - من قُرَى البَحْرَيْن، وهذا من تغيير النِّسْبة وهو ضربٌ من البُرُوْد، فيها بعضُ الخُشُوْنة.

\* «والبَزُّ»: - بتشديد الزَّاء المُعْجمة - ضربٌ من الثيابِ.

المَيْسَرَةِ»، أي: مؤجَّلا إلى الغِنَى، ولايخفَى أنَّه أجلٌ مجهولٌ، فلعلَّ المرادَ إلى يوم معلومٍ يُتَوَقَّعُ فيه الغِنى، ومفعول «أرْسَلَ» في قولِه «وَأَرْسَلَ إلَيْهِ» محذوفٌ، أي: أحدًا، وكذا مفعول «بَعَثْت» وهذا حذفٌ شائعٌ.

العرفان، وقوله: «مَا يُرِيدُ»: ما استفهامية أو موصولة، والعلم بمعنى العِرْفان، و«آدَاهُمْ»: - بمد الألف - أي: أحْسَنُهم وفاءً. كذا في «المجمع».

### بَابُ مَا جَاءَ فِي المِكْيَالِ وَالمِيزَانِ

٠٨٠ (١٢١٧) - (٣/ ٢١٥) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالقَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالقَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الوَاسِطِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِ المِكْيَالِ وَالمِيزَانِ: «إِنَّكُمْ قَدْ وُلِيتُمْ قَدْ وُلِيتُمْ أَمْرُيْنِ هَلَكَمْ ".

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بْن قَيْسٍ، وَحُسَيْنُ بْن قَيْسٍ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا.

توله: «وُلِّيتُمْ»: على بناء المفعول.



## بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ

٨٢١ - (١٢١٨) - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة، أَخْبَرَنَا عُبْدِ اللهِ الْحَنَفِيِّ، عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْحَنَفِيِّ، عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا، وَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟»، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟»، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَمْ وَلَا عَلَى دِرْهَمٍ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى دِرْهَمٍ أَسْ اللهُ عَلَى دِرْهَمٍ أَسْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى دِرْهَمٍ أَلْهُ اللهُ عَلَى دِرْهَمٍ أَلَاهُ اللهُ عَلَى دِرْهَمٍ أَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ يَزِيدُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ يَزِيدُ عَلَى عَلَى عَلَى عِلْمُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى عِنْ اعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عِلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَا

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَا مِنْ حَدِيثِ الأَخْضَرِ بْن عَجْلَانَ. وَعَبْدُ اللهِ الحَنفِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَنْسِ هُوَ أَبُو بَكْرِ الحَنفِيُّ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الغَنَائِمِ وَالمَوَارِيثِ.

وَقَدْ رَوَى الْمُعْتَمِرُ بْن سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ عَنِ الْأَخْضَرِ بْن عَجْلَانَ هَذَا الْحَدِيثَ.

توله: «حِلْسًا»: الحِلْسُ - بكسر، فسكون - كِسَاءٌ يُجْعَل على ظَهر البَعير تحت رَحْلِه. قال بعضُهم: هذا الحديثُ أصلٌ في الدَّلالةِ في البيع.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ المُدَبَّرِ

٨٢٧ – (١٢١٩) – (٣/ ١٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ عَمْرِ وَ بْن دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ، فَمَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ، فَمَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ مَالًا غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن النَّحَّامِ. قَالَ جَابِرٌ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: لَمْ يَرَوْا بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَكَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ بَيْعَ المُدَبَّرِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ.

توله: «إمارة»: بكسر الهمزة.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَلَقِّي البُّيُوعِ

٨٢٣ – (١٢٢٠) – (٣/ ٥١٥) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: «نَهَى عَنْ تَلَقِّي البُيُوعِ». قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الْبُيُوع»: أريدُ بِها المَبِيْعَاتُ التي من شأنِها أَنْ تُباعَ، أو أصحابُ البُيوع، والمرادُ النَّهْيُ عن استقبالِ الحَضَرِيِّ البَدَوِيَّ قبلَ وُصولِه إلى أعلى شُوقِ البَلَدِ، يَشْتَري منه سلعةً بأقل من سِعْر السُّوقِ بأَنْ يُخْبِرَه بكسادِ ما مَعه في السُّوق كَذِبَا.

٦٢٤ – (١٢٢١) – (٣/٥١٥ – ٥٦٦) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيب، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيب، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ تَلَقِّي البُيُوعِ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الخَدِيعَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا.

المُجْلوبُ الذي الجَلَبُ»: هو - بفتحين، أو بسكون الثَّاني - المُجْلوبُ الذي جِيْءَ به من بَلَدٍ للتِّجَارةِ.

السُّوقِ وعدم اللهِ فيه.

### بَابُ مَا جَاءَ [لا] يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

٥٢٥- (١٢٢٢)- (٣/ ٥١٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ، قَالاً: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ طَلْحَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَكِيم بْن أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَمْرِو بْن عَوْفٍ المُزْنِيِّ جَدٍّ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقيلَ هو أَنْ لا يبيعَ الحاضرُ متَاعَه من أهل البَلَدِ بل يَبِيْعُه من أهل البَادِية طمعًا في غلاءِ ثَمنِ مَتاعِه؛ لأَنَّ أهلَ الباديةِ مع قلَّةِ مَعْرفتهم يَقْضُوْن حوائِجَهم على استعجالٍ، فيأخذونَ الشَّيءَ غاليًا، وعلى هذا فاللام في قوله لبَادي بمعنى «مِنْ» أي: يبيعُ الحاضرين من البَادي.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ

٨٢٦ – (١٢٢٤) – (٣/ ٥١٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدِ بْن ثَابِتٍ، وَسَعْدٍ، وَجَابِرٍ، وَرَافِعِ بْن خَدِيجٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. صَحِيحٌ.

وَالمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ الزَّرْعِ بِالحِنْطَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى رُؤوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا بَيْعَ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ.

اللُّغَوِيُّون: اسمٌ للزَّرع في الأرض، وللأرض التي يُزْرَع فيها.

التَّدَافُع. ﴿ وَالمُزَابَنَةَ ﴾ : مُفَاعَلَةٌ من الزَّبَن بمعنى الدَّفْع وهذا البيعُ قد يُفْضِي إلى التَّدَافُع.

\* قوله: «بَيْعُ الثَّمَرِ»: - بفتح المُنَلَّثَة والميم - الرَّطب على النَّخْل.

\* وقوله: «بِالتَّمْرِ»: بالفوقانيَّةِ، وسكونِ الميم.

٨٢٧ – (١٢٢٥) – (١٩/٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ البَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ البَيْضَاءُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ»، قَالُوا: نَعَمْ، «فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ».

حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: سَأَلْنَا سَعْدًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِنَا.

توله: «عَنِ البَيْضَاءِ»، أي: الشَّعيرُ كما وَرَدَ بوجهٍ آخَر، والبيضاءُ عندَ الشَّعِيرُ، والسَّمر: البُرُّ.

\* و «السُّلْتُ»: - بضَمِّ السِّين، وإسكان اللام - حَبُّ بينَ الحِنْطَةِ والشَّعير ولا قشرَ له كقِشْر الشَّعيرِ فهو كالحِنْطَة في مَلاسَتِه، وكالشَّعير في طَبْعِه وبُرُوْدَتِه، ولتَقارُب الشَّعير والسُّلْت يُعَدَّان جِنْسًا واحدًا، فلذَا مَنَع سعيدٌ عن بيعِ أحدِهما بالآخر مع فضل أحدِهما، وفَسَّرَ مالكُ الفضلَ بالكثرةِ في الكَيْل.

توله: «يُسْأَلُ»: على بناء المفعول.

\* وقوله: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ»: تنبيهٌ على عِلَّةِ المَنْع فيَجْري المنعُ في كل ما يجري فيه هذه العِلَّةُ، ولهذا حَكَم سعيدٌ بالمَنْع في الشَّعيرِ والسُّلْت لِمَا رأى من وجودِ العِلَّةِ فيهما.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ (١) يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

٨٢٨– (١٢٢٦)– (٣/ ٥٢٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ.

٨٢٩– (١٢٢٧)- (٣/ ٥٢٠-٥٢٥) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اللهُ عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بْن ثَابِتٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: كَرِهُوا بَيْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: كَرِهُوا بَيْعَ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

النَّخْلِ»، أي: ما عليه منَ الثِّمارِ مُنْفَردةً عن النَّخْل.

الثّمرةُ، أي: جالواو حمن زَهَى يَزْهُو إذا ظَهَرتِ الثّمرةُ، أي: ظهر صلاحُها، وفي روايةٍ: تُزْهِى - بضم التّاء الفوقانية - من أزْهَى يُزْهِي والمعنى قريبٌ وهما لُغَتان.

\* «وبَيْعِ السُّنبُلِ [٩٤/ أ]»، أي: ما فيه من الحَبِّ.

وقوله: «يَبْيَضَّ»: - بتشديد الضَّاد - أي: يَشْتَدُّ حَبُّه. «والعَاهَةَ»: هي الآفةُ التي تُصِيْبُ الزَّرعَ أو الثَّمرَ فيَفْسُد.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «حَتَّى» مَكَانَ «قَبْلَ أَنْ».

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

٨٣٠-(١٢٢٩)- (٣/ ٥٢٢-٥٢٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

وَحَبَلُ الحَبَلَةِ: نِتَاجُ النَّتَاجِ، وَهُو بَيْعٌ مَفْسُوخٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُو مِنْ بَيُوعِ الغَرَدِ. وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَى عَبْد الوَهَابِ الثَّقَفِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، وَنَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، وَنَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، وَنَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَصَحُّ.

\* قوله: «حَبَلُ الحَبَلَةِ»: هما - بفتحتين - إلا أنَّ الأوَّلَ مصدر حَبُلَتِ المرأةُ، والثاني اسمٌ، جمعُ حابل كظالم وظلَمةٍ، وكاتبٍ وكَتَبةٍ، وفي تفسيره اختلافٌ، فكلامُ ابن عمرَ يَدُلُّ على أنَّ المرادَ به أن يباعَ شيءٌ مَّا ويُجْعَل أجلُ ثَمَنِه إلى أنْ تُنْتِجَ الناقةُ ثم تُنْتِج ما في بَطْنِها، ففسادُ البيع لجَهالَةِ الأجل.

وقيل: هو بيعُ ولدِ ولدِ النَّاقةِ الحاملِ في الحَال بأنْ يقولَ: إذا وَلَدتِ النَّاقةُ ثم وَلَدَت التي في بَطْنِها فقد بِعْتُك ولدَها، ففسادُه لأنَّه بيعُ مَا ليسَ عندَه ولايَقْدِر على تَسْليْمِه فهو غَرَرٌ.

وقيل: المراد به إما التَّأجيل أو ولدُ الجَنِين، فعلى الأوَّل يحتمل التَّأجيل بولادَة الأمِّ أو ولادةِ ولَدِها، وعلى الثَّاني يحتمل مع الجَنِين الأوَّل أو إلى ولادة الأمِّ بعيد. والله تعالى أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الغَرَرِ

وهو ما كانَ له ظاهرٌ يغُرُّ المشتري وباطنٌ مجهولٌ. [قال] الأزهري<sup>(۱)</sup>: ما كانَ بغير عُهْدةٍ ولا ثِقةٍ، ويدخلُ فيه بيوعٌ كثيرةٌ من كُلِّ مجهولٍ، وبيعُ الآبق والمعدوم، وغير مقدورِ التَّسْليمِ، وأفْرِدَتْ بعضُها بالنَّهْي من مشاهيرِ بيوعِ الجاهلية.

٨٣١ – (١٢٣٠) – (٣/ ٥٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَبَيْعِ الحَصَاةِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ جَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا بَيْعَ الغَرَرِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِنْ بُيُوعِ الغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي المَاءِ، وَبَيْعُ العَبْدِ الآبِقِ، وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِي الشَّمَاءِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ البُيُوعِ. وَمَعْنَى بَيْعِ الحَصَاةِ: أَنْ يَقُولَ البَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: إِذَا السَّمَاءِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ البُيُوعِ. وَمَعْنَى بَيْعِ الحَصَاةِ: أَنْ يَقُولَ البَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: إِذَا نَبَدْتُ إِلَيْكَ بِالحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِبَيْعِ المُنَابَذَةِ وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعٍ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ.

قوله: «المُنَابَذَة»: وهي أن يَنْبُذُ ويطرَحَ كُلُّ منهما متَاعَه إلى الأخر من غير تَظر ولاتَراضٍ.
 غير تأمُّل، ويقولُ كُلُّ واحْدٍ منهما: هذا بذَاك على الإلْزَام من غير نَظر ولاتَراضٍ.

<sup>(</sup>١) هو: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري لقد تقدَّمت ترجمتُه.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

٨٣٢ - (١٢٣١) - (٣/ ٥٢٥ - ٥٧٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ، وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعَكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلامَكَ بِكَذَا، فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلامُكَ وَجَبَ لَكَ دَارِي، وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَلا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ.

توله: «بَيْعَتَيْنِ»: بفتح المُوَجَّدةِ على المَشْهور، والأحسنُ كسرها؛
 لأنَّ المرادَ الهيئةُ.

الصُّورَتَيْنِ عَلَمُ وَهَذَا يُفَارِقُ»، أي: فعلُهما وتفارُقُهما في الصُّورَتَيْنِ المَّدكورتَيْنِ تفارقٌ وافتراقٌ عن بيع بغير ثمنٍ معلومٍ في الصُّورةِ الأوْلى، وعن بيع «لا يَدْرِي كُلُّ مِنْهُما»...إلخ، في الصُّورة الثَّانيةِ. والله تعالى أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَه (١)

٣٣٨ – (١٢٣٢) – (٣/ ٥٢٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْن مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوسُفَ بْن مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ قَالَ: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

قَالَ: وفي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرٍو.

قوله: «مِنَ [٩٤/ب] البَيْعِ»: هو بمعنى المَبيعِ، والجَارُ والمجرورُ
 بيانٌ، و«لَيْسَ عِنْدِيْ»: أي: يَطْلُب مِنِّي ما ليسَ عِنْدي من المَبيعِ.

قوله: «أَبْتَاعُ لَهُ»، أي: اشْتَرى له، بيانٌ لذلك كأنَّه قيلَ كيفَ تبيعُ منه مَا ليسَ عندَك؟ فقال: «أَبْتَاعُ لَه...» إلخ.

في «المجمع» هو كبيع الآبِق، ومالِ الغير، والمَبيع قبلَ القَبْض (٢). قال الخطَّابي يريدُ العينَ دونَ بيعِ الصِّفةِ. انتهى (٣). يعنى أنَّ المرادَ بيعُ العَينِ دونَ الدَّيْن كما في السلَّم فإنَّه مدارُه على الصِّفةِ وهذا جائزٌ فيما ليسَ عندَ الإنْسَانِ.

٨٣٤ – (١٢٣٤) – (٥٢٦ – ٥٢٦ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «عِنْدَكَ» مكان «عِنْدَه».

<sup>(</sup>٢) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ١/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) راجع: معالم السنن للخطابي: ٣/ ١٤٠.

أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَأَبُو بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْن مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَوْفٌ، وَهِشَامُ بْن حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ حَكِيمٍ بْن حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ يُوسُفَ بْن مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمٍ بْن حِزَامٍ.

القَرْض، أي: لا يحِلُّ بيعٌ السَّلَف - بفتحتين - القَرْض، أي: لا يحِلُّ بيعٌ مع شَرطِ قَرْضٍ. وقيلَ هو أَنْ تُقْرِضَه ثم تَبِيْعَ منه شيئًا بأكثرَ من قِيْمَتِه فإنَّه حرامٌ، والحاصلُ: أنَّه قرضٌ جَرَّ نفعًا.

وقال الخطابيُّ: هو أَنْ تقولَ أَبِيْعُكم هذا العبدَ على أَنْ تُسْلِفَني أَلفًا، وهذا يرجعُ إلى المعنى الأوَّل. و «رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ»: البائعُ، هو ربحُ بيعٍ اشتراه قبلَ أن ينتقلَ من ضمانِ البائع إلى ضمانِه بالقَبْض (١٠).

<sup>(</sup>١) راجع: معالم السنن شرح سنن الإمام أبي داود للخطابي: ٣/ ١٤١.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

٥٣٥ – (١٢٣٦) – (٥٢٨ - ٥٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وَهِبَتِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ خَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

وَقَدْ رَوَى يَحْبَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وَهِبَتِهِ وَهُوَ وَهُمَّ وَهِمَ فِهِمَ فِيهِ يَحْبَى بْن سُلَيْمٍ، وَرَوَى عَبْدُ الوَهَابِ الثَّقَفِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَدِ اللهِ بْن مُمَرَ، عَنِ النَّهِ بْن مُمَرَ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا أَصَعُ مِنْ حَدِيثِ يَحْبَى بْنِ سُلَيْمٍ.

\* قوله: «بَيْعِ الوَلاءِ»: - بفتح الواو والمَدِّ - أصلُه من الوَلْيَ وهو القُرْب، وإمَّا من [الوِلاَيَة]: الإمَارَة، فالولاء: بالكسر، وقيل فيهما بالوجهين ويُطلق على معانٍ، والمرادُ ههنا ولاءُ العِتْق، وكانوا في الجَاهِلِيَّة يَنْقُلُوْنَ الوَلاء بالمَبيع وغيرِه فنُهُوْا عن ذلك، والمرادُ من الوَلاء: الحَقُّ الثابتُ بالإعْتاقِ، وأمَّا المالُ الحاصلُ للسيِّد بعدَ موتِ العَبْدِ بالوَلاء فذلكَ المالُ مِمَّا يباعُ ويُشْتَرى.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئةً

٨٣٦ - (١٢٣٧) - (٣/ ٥٢٩ - ٥٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً.

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَسَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ هَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنِ المَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فِي بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فِي بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَالشَّفِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَعَاقَ.

قوله: «وَقَدْ رَخَّصَ...» إلخ، وحَمَلوا حديثَ النَّهْي على ما إذا كانَ النَّساءُ من الجانِبَيْن حتى يكونَ بيعُ الكَالي بالكَالي.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ (١)العَبْدِ بِالعَبْدَيْنِ

٧٣٧ – (١٢٣٩) – (٣/ ٥٣١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الهِجْرَةِ، وَلا يَشْعُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِعْنِيهِ»، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: «أَعَبْدُ هُوَ؟»

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِعَبْدٍ بِعَبْدَيْنِ يَدًا بِيَدٍ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِعَبْدٍ بِعَبْدَيْنِ يَدًا بِيَدٍ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا كَانَ نَسِيئًا.

الحيوان نَساءً. ﴿ وَاخْتَلَفُوا... ﴾ إلخ، لدُخُولِه تحتَ عمومِ نَهْي بيعِ الحَيوان بالحيوان نَساءً.



<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «شِرَاءِ» مكان «بَيْع».

أبواب البيوع ٢٣٩

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الحِنْطَةَ بِالحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَكَرَاهِيَةَ التَّفَاضُلِ

#### <u>فيه</u>

حَدَّنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّنَا سُوْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سُوْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الذَّهَبُ بِالنَّرِ مِثْلِ بِمِثْلٍ، وَالفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ النَّهُ بِمِثْلٍ، وَالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالمَّهِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا البُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا البُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا البُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا الثَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا البُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَبِلَالٍ، وَأَنسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: «بِيعُوا البُرُّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ»، وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ عِهْ البُرُّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ»، وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ الحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الأَشْعِيرِ كَيْفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ، قَالَ خَالِدٌ: قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: «بِيعُوا البُرَّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ»، فَذَكَرَ الحَدِيثَ

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يَرَوْنَ أَنْ يُبَاعَ النُّرُّ بِالنُّرِّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الأَصْنَافُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ مُتَفَاضِلًا وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الأَصْنَافُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدًا بِيَدٍ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ شُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِيعُوا الشَّعِيرَ بِالبُرِّ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ تُبَاعَ الحِنْطَةُ بِالشَّعِيرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

توله: «الذّهب»: - بالنّصب - بتقدير «بِيْعُوْا»، أو - بالرّفع - مبتدأ والخبرُ يباعُ بالذّهب، و «مَثَلاً»: نصبُه على الحال، أي: كونُه مثلاً مقابلاً بمثل.

### بَابٌ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ

٨٣٩ - (١٢٤١) - (٣/ ٥٣٥ - ٥٣٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا شَيبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: انَّطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعَتْهُ أَنْنَايَ هَاتَانِ يَقُولُ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالفِضَّة بِالفِضَّة إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالفِضَّة بِالفِضَّة إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لا يُشَفَّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَهِ شَامَ بْن عَامِرٍ، وَالبَرَاءِ، وَزَيْدِ بْن أَرْقَمَ، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَهِ شَامِ بْن عَامِرٍ، وَالبَرَاءِ، وَزَيْدِ بْن أَرْقَمَ، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَبِلَالٍ. قَالَ: وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّبَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. الرِّبَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَدًا بِيَدٍ، وقَالَ: ﴿إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»، مُتَفَاضِلًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ، وقَالَ: ﴿إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حِينَ حَدَّنَهُ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالقَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالقَوْلُ الأَوَلُ أَصَحُ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الصَّرْفِ اخْتِلَافٌ»

توله: «قال [90/أ]: سَمِعَتْهُ»، أي: قولَه. «أَذُنَايَ وَهُوَ يَقُوْلُ»: حالٌ، وجملةُ: «سَمِعَتْهُ» مُعْتَرضَةٌ، أو حالٌ بتقدير «قَدْ»، ومقولُ: «قال»، «لاتَبِيْعُوْا...» إلخ، والمعنى: لا تبيعُوْهما إلا حالَ كونِهما مُتَمَاثِلَيْن، أي: مُتَسَاوِيَيْن وزنًا.

التَّقَابُض في المَجْلِس. ﴿ وَنَاجِزٍ »: - بنُون، وجيم، وزاءٍ مُعْجمةٍ - أي: بحاضِر فلابُدَّ من التَّقابُض في المَجْلِس.

٨٤٠ – ٨٤٠) – (٣/ ٣٥٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا فَعْطِكَ وَرقَكُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرُ بْنِ الخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نَعْطِكَ وَرقَكُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ نُعْطِكَ وَرقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَالله، لَتُعْطِينَتُهُ وَرقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الوَرقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالنَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًا إِلَى هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًا إِلَا هَاءَ وَهَاءَ،

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، يَقُولُ: «يَدًا بِيَدٍ».

\* قوله: «إلّا هَاءَ»: هو كجَاء، أي: هَاكَ، وأهلُ الحديثِ يقولونَ بالقَصْر. وقال الخطابي (١): الصَّوابُ المَدُّ وهو حالٌ، أي: إلا مقولاً منهما، أي: من المُتَعَاقِدَين خُذ، وخُذ، أي: يدًا بيَدٍ.

<sup>(</sup>١) راجع: معالم السنن شرح سنن الإمام أبي داود للخطابي: ٣/ ٩٨.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ وَالْعَبْدِ وَلَهُ مَالً

٨٤١ – (١٢٤٤) – (٣/ ٥٣٨ – ٥٣٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُوَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، هَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ نَافِع وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ». وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ». وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، هَكَذَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِع الحَدِيثَيْنِ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيضًا، وَرَوَى عِكْرِمَةُ بْن خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ سَالِمٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْبَابِ.

النَّابِيْرِ»: تأبِيرُ النَّخْل: التَّلْقِيحُ، وهو أن يُشَقَّ طَلْعُ الإنَاثِ ويُؤخَذُ من طَلْع الذَّكَر فيُوضَعُ فيه ليكونَ ذلك بإذنِ اللهِ أجودَ مِمَّا لم يؤبّر. و«المُبْتَاعُ»: المشتري.

### بَابُ مَا جَاءَ البَيِّعَانِ (١) بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا

٨٤٧ – (١٢٤٥) – (٣/ ٥٣٥ – ٥٣٥) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا فَضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا». قَالَ: «فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُو قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ البَيْعُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، وَحَكِيمِ بْن حِزَامٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَسَمُرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوا: «الفُرْقَةُ بِالأَبْدَانِ لا بِالكَلَامِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»، يَعْنِي: الفُرْقَةَ بِالكَلَام، وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ هُو رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَعْنَى مَا رَوَى، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوجِبَ البَيْعَ مَشَى لِيَجِبَ لَهُ، وَهَكَذَا رُويَ عَنْ أَبِي بَرْزَةً.

\* قوله: « البَيِّعَانِ»: بفتح الباء، وكسر الياء المشَدَّدة. «بِالْخِيَارِ»: أي: لكُلِّ من البائِع والمشتري خيارُ فَسْخِ البَيعِ مالم يَتَفَرَّقَا عن مجلسِ البَيعِ بالأبْدَان وعليه الجمهورُ. «أَوْ يَخْتَارَا»: بأَنْ قالَ أحدُهما لصَاحِبه في المَجْلس: اخْتَرْ، فقال:

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «فِي البِّيِّعَيْنِ» مكان «البِّيِّعَانِ».

اخترتُ، فبأَحَدِ هذَيْن الأَمْرَيْن من الافتراقِ أو الاختارِ يسقُطُ خيارُ الفَسْخِ ويَلْزَم البيعُ.

الله قوله: «يَعْنِي: الفُرْقَةَ بِالكَلَامِ...» إلخ، ظاهرُ كَلام القَائلين بالفُرقَة بِالكلام يَدُلُّ على أنَّ مُرادَهم بذلك ما لم يَضُمَّا القبولَ إلى الإيجابِ، ولايخفَى أنَّ ذلك الضَمَّ هو الجمعُ والالتِئامُ لا الفُرْقةُ بالكَلام، فالتَّعبِيْرُ بالفُرْقة عن هذا الضمِّ بعيدٌ جِدًّا في إفْهام المُرام، وأيضًا يلزَمُ أنْ يكونَ حاصلُ الكلامِ: هُمَا بالخِيار ما لَم يَتمَّ بيعُهما بضَمِّ القبولِ إلى الإيجابِ، ولا يَخْفَى أنَّ الخِيارَ قبلَ تَمام البَيْع لَم يَتمَّ بيعُهما بضَمِّ القبولِ إلى الإيجابِ، ولا يَخْفَى أنَّ الخِيارَ قبلَ تَمام البَيْع [٩٥] ب] ضَروريٌّ لافائدة في بَيانِه.

٨٤٣ – (١٢٤٦) – (٣٩ ٥٣٠ – ٥٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الحَارِثِ، عَنْ حَكِيمٍ بْن حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَكَذَا رُوِي عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَسٍ بَعْدَ مَا تَبَايَعَا وَكَانُوا فِي سَفِينَةٍ، فَقَالَ: لا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا». وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الفُرْقَةَ بِالكَلَامِ وَهُو قَوْلُ شَفِيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَرُوي عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ أَرُدُ هَذَا؟ وَالحَدِيثُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيحٌ، وَقَوَى هَذَا المَذْهَبَ.

وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ»، مَعْنَاهُ: أَنْ يُخَيِّر

الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ بَعْدَ إِيجَابِ الْبَيْعِ، فَإِذَا خَيَّرَهُ فَاخْتَارَ الْبَيْعَ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا، هَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَمِمَّا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ: الْفُرْقَةُ بِالأَبْدَانِ لَا بِالكَلَامِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه المائع الله عنه المَبيع وبَيَّنَ ما فيه من عَيبِ وغيره، وكذا المشتري في الثَّمَن.

\* قوله: «مُحِقَتْ»،أي: مُحِيَتْ وذَهَبَتْ بركة بَيْعِهما.

٨٤٤ - (١٢٤٧) - (٣/ ٥٤١) أَخْبَرَنَا بِلَكِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَمَعْنَى هَذَا: أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ البَيْعِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ وَلَوْ كَانَتِ الفُرْقَةُ بِالكَلَامِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ البَيْعِ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنَى، حَيْثُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ.

قوله: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ»، أي: هُما بالخِيار قبلَ التَّفَرُّقِ إلا أنْ يكونَ مِمَّا جَرى فيه التَّخَايُر بأنْ قالَ أحدُهما للآخر في المَجْلِس: «اخْتَرْ»، فقالَ اخْتَرْتُ، فلا خيارَ قبلَ التَّفَرُّقِ، وهذَا المعنى هو المُوافِقُ لرواياتِ الحديثِ.

وقيلَ: إلا أنَ يكونَ بيعًا شُرِطَ فيه عدمُ الخِيَار، أي: شُرِطَ فيه أنْ لا خيارَ لَهُما في المَجْلس، فيَلْزَم البيعُ بنَفْس العَقْد ولايكونُ فيه خيارٌ أصلاً، وهذا تأويلُ

مَن يُصَحِّحُ البيعَ على هذا الوجهِ، وعلى الوَجْهَيْن الاستثناءُ من نَفْس الحُكم، وقيل: الاستثناءُ من مَفْهوم الغَايةِ، أي: فإنْ تَفَرَّقَا فلا خيارَ إلا في بيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ، فيَمْتَدُّ الخيارُ فيه إلى الأمَد المشروطِ.



#### بَاب<u>ْ</u>

٥٤٧ – (١٢٤٨) – ٥٤٥ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَهُوَ البَجَلِيُّ الكُوفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْن عَمْرِو بْن جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَا عَنْ تَرَاضٍ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

\* قوله: «لا يَتَفَرَّقَنَّ»: يحتملُ بناءَ المفعولِ وبناءَ الفاعلِ، وعلى الثَّاني يحتملُ فتحَ القَافِ على الإفْرَاد، أي: أحَدُّ، ويحتملُ ضَمَّها على الجَمْع، أي: النَّاس، ورجعُ الضَّمير إلى غيرِ المذكورِ لا يضُرُّ في مَحَلِّ ظهور المَقْصود كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ (١) وبالجُملةِ فالحديثُ من مؤيِّداتِ خيارِ المَجْلس.

٨٤٦ – (١٢٤٩) - (٣/ ٥٤٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ البَيْعِ. وَهَّذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

الظَّاهرُ خيارُ المَجْلس فإنَّه يكونُ بعدَ الظَّاهرُ خيارُ المَجْلس فإنَّه يكونُ بعدَ العَام البيع.



<sup>(</sup>١) القدر: ١.

### بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ

٨٤٧ – (١٢٥٠) – (٣/٣٥) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ وَكَانَ يُبَايعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُ، فَقَالُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي احْجُرْ عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ عَلَيْهِ عَنْ البَيْع، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ، وَلا خِلَابَةً».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَحَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالُوا: الْحَجْرُ عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ إِذَا كَانَ ضَعِيفَ الْعَقْلِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الْحُرِّ الْبَالِغِ.

توله: «فِي عُقْدَتِهِ»: ضُبِط بضَمِّ، فسكون، أي: في رأيه ونظرِه في
 مَصالح نفسِه وعَقْلِه.

امنعه. «احْجُرْ»: - بتقديم المُهملةِ على المُعجَمةِ - أي: امْنَعْه.

\* «فَقُلْ هَاءَ هَاءَ وَلا خِلابَةَ»: قيل: إنَّمَا علَّمه النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلَّم ذلك ليَطَّلِع به صاحِبُه على أنَّه ليسَ من ذوي البَصَائر فيُراعِيه ويَرى له كَمَا يرى لنَفْسِه، وكانَ النَّاسُ في ذلك الزَّمانِ كالإخْوانِ يَنْظُر بعضُهم لبَعْضٍ أكثرَ مِمَّا ينظرون لأنْفُسِهم، ورُوي في آخر هذَا الحديث: «ثُمَّ أنْتَ بالخِيَار فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ثَلاثَ لَيَالٍ» قال أكثرُ أهلِ العَلم: وهذَا خاصُّ بِهذا الرَّجُل [٩٦/أ] وحْدَه ولا يَثْبُت لغَيْره الخيارُ بِهذه الكَلِمة.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي المُصَرَّاةِ

٨٤٨ (١٢٥١) - (٣/ ٨٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ
 حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: «مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالخِيَارِ إِذَا حَلَبَهَا، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا
 مِنْ تَمْرٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَنْسٍ، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

التَّصْريَة كَمُزَكَّاةٍ من التَّزْكِيَة، والسَّمُ [مفعول] من التَّصْريَة كَمُزَكَّاةٍ من التَّزْكِيَة، والتَّصْريَةُ: جمعُ اللَّبَن في الضَّرْع يَومَيْن أو ثلاثةً حَتَّى يَعْظُمَ، فيَظُنَّ المشتري أنَّها كثيرةُ اللَّبَن. والمُصَرَّاةُ: هي النَّاقةُ، أو الشَّاةُ المفعولُ بِها ذلك.

\* وقوله: «صَاعًا مِنْ تَمْر»: أريد به صاع مِمَّا هو غالبُ عيشِ أهلِ البَلدِ، وخَصَّ التَّمر؛ لأنَّه كان يومئذٍ غالبُ عيشِ أهلِ المدِينةِ. وأخَذَ بظاهر هذَا الحديثِ [غالبُ أهلِ العِلْم، وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: إنَّ لبنَ التَّصْريَةِ] (١) اخْتَلط باللَّبن الطَّاري في مِلْكِ المُشْتري فلم يَتَهَيَّأ تقويمُ ما للبَائع منه؛ لأنَّه ما لا يُعْرف غير ممكن [تقويمُه]، فحَكَم صلى الله تعالى عليه وسلَّم بصاعٍ من تَمَر قطعًا للنِّراع.

<sup>(</sup>١) أثبتنا هذه العبارة من حاشية السندي على سنن أبي داود المسمى بـ «فتح الودود»: ٣/ ٥٥٩.

# بَابُ مَا جَاءَ مَنِ اشْتَرَطَ ظَهْرَ الدَّابَةِ عِنْدَ الْبَيْعِ

٨٤٩– (١٢٥٣)– (٣/ ٥٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيًّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ.

قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: يَرَوْنَ الشَّرْطَ فِي البَيْعِ جَائِزًا إِذَا كَانَ شَرْطًا وَاحِدًا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَجُوزُ الشَّرْطُ فِي البَيْعِ، وَلَا يَتِمُّ البَيْعُ إِذَا كَانَ فِيهِ شَرْطٌ.

السَّفر. «إنَّهُ بَاعَ»، أي: في السَّفر.

\* وقوله: «وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ»، أي: اشْتَرطَ أَنَّه يركَبُ عِليه إلى أَنْ يصلَ أَهلَه، ومن لا يقولُ به يحملُ الشَّرطَ على أَنَّه ما كانَ في صُلْب العَقْدِ بل كان بعدَ تَمام العَقْدِ، ومعنى: «اشْتَرَطَهُ»: أَنَّه طَلَبَ منه صلى الله تعالى عليه وسلَّم مُرَاعاةً منه.

## بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الْإِنْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ

٠٥٠-(١٢٥٤)- (٣/ ٥٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الظَّهْرُ كَيْرُكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ.

قوله: «وَعَلَى الَّذِي...» إلخ، أي: ليكونَ بَدَلا عن الانْتِفاع بالمَرْهُونِ
 ولايكونُ انتفاعًا بمالِ الغَير من غير شَيْءٍ.



## بَابُ مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ القِلَادَةِ وَفِيهَا ذَهَبٌ [وَخَرَزٌ]

٨٥١ – (١٢٥٥) – (٣/ ٥٤٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْن يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْن أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْن يَزِيدَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا أَنْ يُبَاعَ السَّيْفُ مُحَلَّى، أَوْ مِنْطَقَةٌ مُفَضَّضَةٌ، أَوْ مِثْلُ هَذَا بِدَرَاهِمَ حَتَّى يُمَيَّزَ وَيُفْصَّلَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ.

قوله: «فَفَصَّلْتُهَا»، أي: القِلادَةَ، أي: مَيَّزْتُ ذَهَبَها عن الخَرَزِ.
 «فَوَجَدْتُ فِيْهَا»، أي: وَجَدتُ الذَّهبَ فيها.

الخَرَز بقَطْع الخَرَز بقَطْع وقوله: «حَتَى تُفَصَّلَ»: ظاهرُه حتى تُمَيَّزَ عينُ الذَّهب عن الخَرَز بقَطْع المَبيع بعضِه عن بعضٍ، قالوا: هو ليسَ المرادُ، وإنَّما المرادُ تَمْيِيْزُ الخَرَز والذَّهبِ في العَقد، ويعرف أنَّ الذهبَ أيُّ قدر، ويروى: «حَتَّى يُمَيَّزَ».

### بَابُ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ الوَلاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

٨٥٧ – (١٢٥٦) – (١٢٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَهَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا الوَلاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النَّعْمَة».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَنَّ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

قَالَ: وَمَنْصُورُ بْنِ المُعْتَمِرِ يُكْنَى أَبَا عَتَّابٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ العَطَّارُ البَصْرِيُّ عَنِ ابْنِ المَدِينِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، يَقُولُ: إِذَا حُدِّثْتَ عَنْ مَنْصُورٍ فَقَدْ عَنِ ابْنِ المَدِينِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، يَقُولُ: إِذَا حُدِّفِي إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، مَلَأْتَ يَدَكَ مِنَ الخَيْرِ لَا تُرِدْ غَيْرَهُ، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: مَا أَجِدُ فِي إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَمُخَاهِدٍ أَثْبَتَ مِنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ:

الشَّرْطِ الشَّرَيْهَا»، ظاهرُ هذه الرِّوايةِ اشْتَرِيْها من غير تَعَرُّضِ للشَّرْطِ اللَّاولِ اللَّارِيْهِ اللَّارِيْهِ اللَّارِيْهِ اللَّارِيْمِ اللَّارِيْمِ اللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ الللِّلِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ الللِّلْمِيْمِ اللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمِيْمِ الللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللْمِيْمِ الللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ اللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ الللَّامِيْمِ الللِّلْمِيْمِ الللِّلِيِمِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمِيْمِ الْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللَّامِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللَّامِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللِ

إظهارِ النَّفْي، وأنَّه لا يمكنُ لهم الوَلاء شرعًا، وأمَّا روايةُ: «اشْتَرطِي الوَلاءَ لَهُمْ» (١) فضعيفٌ عندَه. والله تعالى أعلم.

النّعْمَة »، أي: نعمة الإعْتَاقِ.
النّعْمَة »، أي: نعمة الإعْتَاقِ.

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشرط في الولاء، ح: ۲۷۲۹، وصحيح مسلم، كتاب العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، ح: ١٠٥٤، وسنن النسائي، كتاب الطلاق، باب الأمة تعتق وزوجها مملوك، ح: ٣٤٥٣.

### بَاب<u>ٌ</u>

٨٥٣ (١٢٥٧) - (٣/ ٥٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي خُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْن أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَكِيمَ بْن حِزَامٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ، فَاشْتَرَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَكِيمَ بْن حِزَامٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ، فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا، فَجَاءَ بِالأُضْحِيَّةِ وَالدِّينَارِ إِلَى أُضْحِيَّةً فَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «ضَحِّ بِالشَّاةِ، وَتَصَدَّقُ بِالدِّينَارِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ.

الله قوله: « فَأُرْبِحَ »، أي: باعَها بدينارَيْن.

٥٥٠ - (١٢٥٨) - (١٢٥٨) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَعْوَرُ المُقْرِئُ وَهُوَ ابْنُ حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَعْوَرُ المُقْرِئُ وَهُوَ ابْنُ مُوسَى الْقَارِئُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الخِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، قَالَ: دَفَعَ مُوسَى الْقَارِئُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الخِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِي لَهُ شَاةً، فَاشْتَرِيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَا أَعْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَا أَنْ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ»، فَكَانَ يَخُرُجُ فَذَكُرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ»، فَكَانَ يَخُرُبُ بَعْ دَذِلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ العَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثِرِ أَهْلِ الكُوفَةِ مَالًا.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ هُوَ أَخُوحَمَّادٍ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِِّيتٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ وَقَالُوا بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَلَمْ يَأْخُذْ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ بِهَذَا الحَدِيثِ مِنْهُمْ: الشَّافِعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْن زَيْدٍ، وَأَبُو لَبِيدٍ اسْمُهُ: لِمَازَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْن زَيْدٍ، وَأَبُو لَبِيدٍ اسْمُهُ: لِمَازَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْن زَيْدٍ، وَأَبُو لَبِيدٍ اسْمُهُ: لِمَازَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْن زَيْدٍ، وَأَبُو لَبِيدٍ اسْمُهُ: لِمَازَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْن زَيْدٍ، وَأَبُو لَبِيدٍ اسْمُهُ:

\* قوله: «كُنَاسَةِ الكُوفَةِ»: الكُناسَة - بالضَّمِّ - مَوْضِعٌ بالكُوفة.

توله: «وَقَالُوا بِهِ »،أي بجوازِ بيع الفُضُوْلي.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي المُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي

٥٥٥ – (١٢٥٩) – (٣/ ٥٥١) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ البَزَّارُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا أَصَابَ المُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ»، وقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوْدَي المُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَهَكَذَا رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَى خَالِدٌ الحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَوْلَهُ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، وقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمُّ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

على بناء المفعولِ من الدِّية، و «دِية وَالٍ - على بناء المفعولِ من الدِّية، و «دِية حُرِّ» مفعولٌ له، أي: المُكاتب إذا جُنِي عليه وقد أدَّى بعضَ مالِ الكتابةِ يُعْطَي بحِصَّةِ ما أدَّاه من النُّجُوم دية حرِّ وبحِصَّةِ ما بقى دية عبدٍ.

٨٥٦ (١٢٦٠)- (٣/ ٥٥٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: «مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهُ

إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ»، أَوْ قَالَ: «عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ المُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَقَدْ رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَهُ.

الحديث الأوَّل إذ يجوزُ أنْ يصيرَ مُعْتَقًا بحِسَابِ ما أدَّى عِتْقًا موقوفًا إلى تَمامِ الأَدَّاء، فإنْ تَمَّ يُعْتَقُ كُلُّه وإلا يصيرُ رقيقًا. والله تعالى أعلم.

٧٥٧ – (١٢٦١) – (٣/ ٥٥٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُعِيدُ بْنُ عَبْيْنَةَ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى التَّورُّعِ، وَقَالُوا: لا يَعْتِقُ المُكَاتَبُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حَتَّى يُؤَدِّي.

النّساء. «إِحْدَاكُنَّ»: الخطابُ للنّساء.

## بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَفْلَسَ لِلرَّجُلِ غَرِيمٌ فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَتَاعَهُ

٨٥٨ (١٢٦٢) - (٣/ ٥٥٣ - ٥٥٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُمَر بْنِ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو بْن حَزْمٍ، عَنْ عُمَر بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الحَارِثِ بْن هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُو أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ سَمُرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: هُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ، وَهُو قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ.

المُرِئِ»: كملةُ «مَا» زائدةٌ لزِيَادةِ الإِبْهام، و «امْرِئِ» مجرورٌ الإِضَافةِ.

\* وقوله: «أَفْلَسَ»: يقالُ: أَفْلَسَ الرَّجُلُ إذا صارَ إلى حالِ لا فلوسَ له، أو صارَ ذَا فلوسِ بعدَ أَنْ كَانَ ذَا دَرَاهمَ ودنانيرَ، وحقِيْقَتُه الانتِقَالُ من العُسْر إلى اليُسْر. قيل: المُفْلسُ لغةً: من لا عينَ له ولا عرضَ، وشرعًا: من قَصُر ما بيدِه عَمَّا عليه من الدُّيُونِ.

\* وقوله: «وَوَجَدَ رَجُلٌ...» إلخ، أي: بعدَ أنْ باعَها منه ولم يَقْبِضْ من

تُمَنِه شيئًا كما في روايةِ الموطأ عندَ مالكِ(١).

وقوله: «فَهُو أَوْلَى بِهَا»: أي: يجوزُ له أَنْ يَأْخَذَهَا بِعَيْنِهَا وَلاتكُونُ مُشتركةً بينَه وبينَ سائر الغُرَماء، وبِهذا يقولُ الجمهورُ خلافًا للحَنفِيَّةِ فقالوا إنَّه كالغُرَماء لقوله تعالى: ﴿وَإِنْكَانَ ذُوعُسَرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَقٍ ﴾(٢)

قوله: «أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ»: الأَسْوَةُ - بكسر الهمزةِ، وضَمِّها - أي: يكونُ مثلهم.

<sup>(</sup>١) راجع: موطأ الإمام مالك بن أنس:٣/ ٤٠١، ح: ١٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٨٠.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ[٩٧/أ] لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الذِّمِّيِّ الخَمْرَ يَبِيعُهَا لَهُ

٨٥٩ (١٢٦٣) - (٣/ ١٧٦٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَسِى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي الوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَسِمٍ فَلَمَّا نَزَلَتِ المَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيمٍ، فَقَالَ: «أَهْرِيقُوهُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ هَذَا، وقَالَ بِهَذَا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ وَكَرِهُوا أَنْ تُتَّخَذَ الخَمْرُ خَلَّا، وَإِنَّمَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ هَذَا، وقَالَ بِهَذَا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ وَكَرِهُوا أَنْ تُتَّخَذَ الخَمْرُ خَلَّا، وَإِنَّمَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ وَاللهِ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ المُسْلِمُ فِي بَيْتِهِ خَمْرٌ حَتَّى يَصِيرَ خَلَّا، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي خَلًّ الخَمْرِ إِذَا وُجِدَ قَدْ صَارَ خَلًا. أَبُو الوَدَّاكِ اسْمُهُ: جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ.

﴿ أَهْرِيقُوهُ ﴾: إطلاقُ الأمْرِ بالإهْراقِ مع أنَّه كانَ ليَتِيم وهو أحَقُ بحِفْظ مالِه يَدُلُ على أنَّه لا يجوزُ دفعُه إلى ذِمِيِّ لبَيْعِه إذ لو جازَ لما أطلق الأمر بإهراقِه. والله تعالى أعلم.

### بَاب<u>ٌ</u>

٨٦٠– (١٢٦٤)- (٣/ ٥٥٥-٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامِ عَنْ شَرِيكٍ، وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى آخَرَ شَيْءٌ، فَلَهَبَ بِهِ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَلَهَبَ بِهِ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْسِسَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ لَهُ عَلَيْهِ. وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مَنَ التَّابِعِينَ، وَهُو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ دَنَانِيرً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِمَكَانِ دَرَاهِمِهِ إِلَّا أَنْ يَقَعَ عِنْدَهُ لَهُ دَرَاهِمُ فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ إِلَّا أَنْ يَقَعَ عِنْدَهُ لَهُ دَرَاهِمُ فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ إِلَّا أَنْ يَقَعَ عِنْدَهُ لَهُ دَرَاهِمُ فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ إِلَّا أَنْ يَقَعَ عِنْدَهُ لَهُ دَرَاهِمُ فَلَهُ عِينَذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَيْهِ.

\* قوله: «أَدِّ الأَمَانَةَ...» إلخ، حاصلُه: أنَّ الأَمَانةَ لا تُخَانُ أَبدًا؛ لأنَّ صاحبَها إمَّا أمينٌ أو خائنٌ، وعلى التَّقديرَيْن لا تُخَانُ. نُقِلَ عن الشافعيِّ - رحمه الله تعالى – أنَّه قال: قد أذِنَ رسولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وسلَّم لزَوْجةِ أبي سفيان حينَ اشْتكتْ إليه أن تأخذَ من مالِه ما يَكْفِيها بالمعروفِ، فكذا الرَّجُل يكونُ له على آخر حَقُّ فيمْنعه أيَّاه، فله أنْ يأخذَ من مالِه حيثُ وَجَده بوَزْنِه أو بكَيْلِه أو بالقِيْمةِ حتى يجوزَ له أن يبيعَ ويَسْتَوفِيَ حَقَّه من ثَمَنِه، وحديثُ أداءِ بلأمانةِ قيل: إنَّه ليسَ بثابتٍ، وإن ثبتَ لم تكن الخِيَانةُ ما أذِنَ بأخذِه رسولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وسلَّم، وإنَّما الخِيانةُ إنْ أخذَ له درهمًا بعدَ استيفاءِ دراهمَ.

## بَابُ مَا جَاءَ [فِي] أَنَّ العَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ

٨٦١ – (١٢٦٥) – (٣/ ٥٥٦) حَدَّثَنَا هَنَادٌ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا هَنَادٌ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْن مُسْلِمِ الخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: «العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ سَمُرَةَ، وَصَفْوَانَ بْن أُمَيَّةَ، وَأَنَسٍ. قال: وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْه.

توله: «الوَدَاع»: - بفتح الواو، وجاء كسرُها - ودَّعَ الناسَ فيها وأوْصَاهم، وعلَّمَهم أمرَ دينِهم، ولم يَحُجَّ بعدَ الهجرةِ غيرِها.

توله: «العارية»: بتشديد الياء، وتخفيف.

توله: «وَالزَّعِيمُ»: الكفيل. و«غَارِمُهُ»: أي: ضامِنُه.

توله: «وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ»، أي: يجب قضاءُه.

٨٦٢ – (١٢٦٦) – (٣/ ٥٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَوْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَوْ اللهَ عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَهُوَ قَالَ: «عَلَى اليدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ». قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الحَسَنُ، فَقَالَ: فَهُو أَمِينُكَ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ، يَعْنِي: العَارِيَةَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَقَالُوا: يَضْمَنُ صَاحِبُ العَارِيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ العَارِيَةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ.

قوله: «عَلَى اليَدِ»، أي: صاحبِها، يشمَلُ العاريةَ والغَصب والسَّرِقَةَ،
 ويلزم منه أنَّ السارقَ يَضْمَن المسروقَ وإنْ قُطِع يدُه.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإحْتِكَارِ

٨٦٣ – (١٢٦٧) – (٣/ ٥٥٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّب، عَنْ مَعْمَرُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَضْلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ وَالْجِنْطَةَ وَنَحْوَ هَذَا. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَابْنِ عُمَرَ. وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ كَرِهُوا احْتِكَارَ الطَّعَامِ، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الإَحْتِكَارِ فِي القُطْنِ، وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: لا بَأْسَ بِالإَحْتِكَارِ فِي القُطْنِ، وَالسِّحْتِيَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

الغلاء، وله: «لا يَحْتَكِرُ»: مِن احْتَكَر الطعام بحيثُ إذا حَبَسه إرادة الغلاء، وقدِ اشْتَهر في الطَّعامِ بحيثُ لا يُفْهَم عندَ الإطْلاقِ غيرُه، ولذا حَمله سعيدٌ وغيرُه على ذلك.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ المُحَفَّلاتِ

٦٦٤ – (١٢٦٨) – (٣/ ٥٥٩) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ وَلا تُحَفِّلُوا، وَلا يُنَفِّقُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ».

قَالَ أَبُوْ عِیْسَی:وَ فِي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَیْرَةَ. وَحَدِیثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ كَرِهُوا بَيْعَ المُحَفَّلَةِ، وَهِيَ المُصَرَّاةُ لَا يَحْلُبُهَا صَاحِبُهَا أَيَّامًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِيَجْتَمِعَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا فَيَغْتَرَّ بِهَا المُشْتَرِي، وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الخَدِيعَةِ وَالغَرَرِ.

السُّوقَ من الرُّكْبان السُّوقَ»، أي: من يَقْصِدُ السُّوقَ من الرُّكْبان الجَالِينْ للمَتاع إليه.

\* [وَلا تُحَفِّلُوا]: وتحفيلُ ذاتِ الضَّرْع: تَصْرِيتُه.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي اليَمِينِ الفَاجِرَةِ... إلخ

٥٦٥ – (١٢٦٩) – (٥٦٠/٣) حَدَّنَنَا هَنَادُ، حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ اللهِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَهُو فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِم لَقِيَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ»، فَقَالَ الأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ: فِيَّ وَاللهِ، لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مُسْلِم لَقِيَ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ عَضْبَانُ»، فَقَالَ الأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ: فِيَّ وَاللهِ، لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَمْتُهُ إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟»، قُلْتُ: لا، فَقَالَ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟»، قُلْتُ: لا، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: «احْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللهُ لِيلَيْهُودِيِّ: «احْلِفُ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلذِّينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَأَيْمَنِهِ مِّ ثَمَنَاقَلِيلًا ﴾ (اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ، وَعِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ. وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «عَلَى يَمِينٍ»، أي: مَحْلُوفٍ عليه.



<sup>(</sup>١) آل عمران: ٧٧.

### بَابُ مَا جَاءَ إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ

٨٦٦ – (١٢٧٠) – (٣/ ٥٦١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ فَالقَوْلُ قَوْلُ البَائِعِ وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الحَدِيثُ أَيضًا، وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيضًا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: القَوْلُ مَا قَالَ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ. قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ فَعَلَيْهِ اليَمِينُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ وَكُلُّ مَنْ كَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ فَعَلَيْهِ اليَمِينُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: شُرَيْحٌ، وَغَيْرُهُ وَنَحْوُ هَذَا.

\* قوله: «وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ»: إذا اخْتُلِفَ في قدر الثَّمن أو شَرْطِ الخِيار مثلا يحلفُ البائعُ على ما أَنْكر، ثم يُخَيَّر المشتري بينَ أن يَرْضَى بما حَلَف عليه البائعُ وبينَ أنْ يرضَى أحدُهما على ما يَدَّعِي الآخرُ أو يُفْسَخُ البيعُ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ

٨٦٧ – (١٢٧١) - (٣/ ٥٦٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ عَنْ عَمْدِ المُزَنِيِّ، قَالَ: «نَهَى العَطَّارُ عَنْ عَمْدِ المُزَنِيِّ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ المَاءِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَبُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ إِيَاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ المَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي بَيْعِ المَاءِ مِنْهُمْ: الحَسَنُ البَصْرِيُّ.

\* قوله: «عَنْ بَيْعِ المَاءِ»: هذا مَبْنِيٌّ على ما وَرَدَ المسلمونَ شركاءَ في الكَلْ والماءِ والنَّارِ. قيل: والمرادُ به: ماءُ السَّماءِ، والعُيونِ، والأَنْهار التي لا مالكَ لها. وذهبَ قومٌ إلى أنَّ الماءَ لا يُمْلَك ولا يصِحُّ بيعُه مطلقًا، وذهب آخرون إلى العَمل بما ذكرنا في معنى الحديثِ، فيجوزُ بيعُ الماءِ إذا أَحْرَزه الإنسانُ في الإناء وملكه.

٨٦٨ - (١٢٧٢) - (٣/ ٥٦٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعُ بِهِ الكَلَاُ».

قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو المِنْهَالِ اسْمُهُ:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِم كُوفِيٌّ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَأَبُو المِنْهَالِ سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةً بَصْرِيٌّ صَاحِبُ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ.

\* قوله: «وَلا يَمْنَعُ»: على بناءِ الفاعل فيهما، أي: أحدًا، أو على بناءِ المفعولِ، أي: من حَفَر بئرًا في مَواتٍ فمَلَكَها بالإحْياء، وبقرب البِئر مَواتٌ فيه كَلاً، ولا يُمكن للنَّاس أن يَرْعَوْه إلا بأنْ يبذلَ لهم ماءَه، فليسَ له أن يَمنعَ ماشِيتَه ليمنعَ به عن الكلأ. قيل: مفهومُ الحديثِ يقتضي أنَّه لا يحرم إذا لم يَمْنَع به الكلأ فلا يجبُ بذلُه للزَّرع ويجب للمَاشِية.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي [كَرَاهِيَةِ] عَسْبِ الفَحْلِ

٨٦٩ – (١٢٧٣) – (٣/ ٥٦٤ – ٥٦٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَأَبُو عَمَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي قَبُولِ الكَرَامَةِ عَلَى ذَلِكَ.

\* قوله: «عَسْب الفَحْلِ»: - بفتح، فسكون - عَسْبُه: ماءُه فرسًا كانَ أو بعيرًا أوغيرهما، وضِرَابُه أيضًا، ولم يَنْهَ عن واحدٍ منهما بل عن كِرَاء يؤخُذُ عليه؛ فإنَّ إعارَتَه مندوبٌ إليها لأحَاديثَ، وفي المَنْع عن إعَارَتِه قطعُ النَّسْل فهو بحذفِ المُضَاف، أعْنى: كِراءَ عَسْبِه، ويقال لكِرائِه: عسبٌ أيضًا.

٠٧٠ – (١٢٧٤) – (٣/ ٥٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الخُزَاعِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن حُمَيْدِ الرُّؤَاسِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْل، «فَنَهَاهُ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نُطْرِقُ الفَحْل فَنْكَرَمُ، فَرَخَصَ لَهُ فِي الكَرَامَةِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْن حُمَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ.

الفَحْل: إعارَتُه للضِّرَابِ الطَّرِقُ الفَحْل: إعارَتُه للضِّرَابِ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الكَلْبِ

٨٧١ – (١٢٧٥) – (٣/ ٥٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ، عَنْ رَافِع بْن خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن جَعْفَرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ رَافِعٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ كَرِهُوا ثَمَنَ الكَلْبِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ.

قوله: «مَهْرُ البَغِيِّ »: - بتشديد الياء - الزَّانِيةُ، ومهرُها: أَجْرَتُها على الزِّنا.

٨٧٢ – (١٢٧٦) – (٣/ ٦٦٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

(ح)، وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ النَّنْصَارِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ النَّنْصَارِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَّغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* «وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ»: - بضَمِّ، فسكون - أَجْرَتُه.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الحَجَّامِ

٧٧٠ – (١٢٧٧) – (٣/ ٥٦٠ – ٥٦٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الحَجَّامِ، «فَنَهَاهُ عَنْهَا»، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ رَافِع بْن خَدِيجٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَجَابِرٍ، وَالسَّائِبِ بْن يَزِيدَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ مُحَيِّصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ سَأَلَنِي حَجَّامٌ نَهَيْتُهُ وَآخُذُ بِهَذَا الحَدِيثِ.

\* قوله: «ابْنِ مُحَيِّصَةَ»: بضَمِّ الميم، وفتح الحَاء المُهملةِ، وتشديدِ التَّحْتِيَةِ وقد تُسكن.

الترمذي، قوله: «فِي إِجَارَةِ [٩٨/ أ] الحَجَّامِ»: هكذَا في بعض نُسَخ الترمذي، والظَّاهرُ في أَجْرَةِ إِجَارَتِه، وذلك لأنَّ غلامَه كان حَجَّامًا، وقد جعل عليه خراجًا فكانَ يستأذن في استعمالِه، «فَنَهَاهُ»: قيل: أي: تَنزيهًا.

البَّهُ و «النَّاضِحُ»: الجملُ الذي يُسْقَى عليه الماءُ، أي: اجْعَله علفًا له. وأخذَ أحمدُ بظاهر الحديثِ فمنع الحرَّ من الإنفاقِ على نفسِه من الحِجَامَةِ، وأباحَ من الإنفاقِ على عَبْدِه ودَوَابِه، وأبَاحُوه للعَبدِ ملطقًا. لهذا قلتُ: وبِهذا التَّفْصيلِ يحصلُ التَّوفيقُ بينَ الأحاديثِ ويصيرُ كلُّ معمولاً به في مَوْردِه.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي كَسْبِ الحَجَّامِ

٨٧٤ – (١٢٧٨) – (٣/ ٥٦٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جُعْفٍ عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ، فَقَالَ أَنَسٌ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهُلُهُ فَوضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةَ»، أَوْ «إِنَّ مِنْ أَمْثُلِ دَوَائِكُمُ الحِجَامَة».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فِي كَسْبِ الحَجَّام، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

\* قوله: «أَبُو طَيْبَةً»: بفتح، فسكون.

\* قوله: «أَهْلَهُ»، أي: سَيِّدَه.

\* وقوله: «مِنْ خَرَاجِهِ»: - بفتح الخاء المُعجمةِ - ما يُقَرِّرُه السَيِّدُ على عبدِه أن يؤدِّيه إليه كلَّ يومٍ أو شهرٍ أو نحو ذلك. و«مِنْ»: تَبْعِيْضِيَّةٌ، أي: وَضَعُوا بَعْضَها ليَتَخَفَّفَ أمرُها.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ ثَمَنِ الكَلْبِ وَالسِّنُّورِ

٥٧٥– (١٢٧٩)- (٣/ ٥٦٨-٥٦٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ خُجْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ وَلَا يَصِحُّ فِي ثَمَنِ السَّنَوْرِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثِ. وَاضْطَرَبُوا عَلَى الأَعْمَشِ فِي رِوَايَةٍ هَذَا الحَدِيثِ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ثَمَنَ الهِرِّ، وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَرَوَى ابْنُ فَضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

\* قوله: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ...» إلخ، قال السيوطيُّ في حاشيةِ أبي داودَ: الأوَّل للتَّحْريم، والثَّاني للتَّنزيهِ. وقال البَيهقِيُّ: هذا الحديثُ على شرطِ مسلم دونَ البُخاري، فإنَّ البخاريَّ لا يحْتَجُّ بروايةِ أبي سفيانَ، وقد حَملَه بعضُ أهلِ العلم على الهرِّ إذا تَوَحَّشَ ولم يقدر على تَسْلِيْمِه، وزَعَم البعضُ أنَّ النَّهْيَ كانَ في ابتداءِ الإسلامِ حينَ كانَ محكومًا بنَجَاسَتِه، ثم صارَ محكومًا بطهارةِ سؤرِه وحَلَّ ثمنُه، وهذا وأمثالُه لا يوافِقُ الحديث، ولم يثبت نسخُ الحديثِ أيضًا (۱).

<sup>(</sup>١) راجع: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود للسيوطي: ٢/ ٨٥٤.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ المُغَنِّيَاتِ

٥٧٦- (١٢٨٢)- (٣/ ٥٧٠- ٥٧١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، أَخْبَرَنَا بَكُو بْنُ مُضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْن يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْن يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿لا تَبِيعُوا القَيْنَاتِ وَلا تَشْتَرُ وهُنَّ، وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلا خَيْرَ فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوا لَحَيْرَ الآيَة.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ وَضَعَّفَهُ وَهُوَ شَامِيُّ.

\* قوله: «القَيْنَة»: بفتح القاف - الأمَةُ مطلقًا، وتُطْلَقُ كثيرًا على المُغَنِّيَة من الإماء، وجَمْعُها: «قَيْناتُ»، وهو المرادُ في الحديثِ، أي: لا تبِيْعُوا المُغَنِّيَاتِ.

\* وقوله: «وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ»: من التَّعليم، أي: الغِنَاء.

پ وقوله: « فِيهِنَّ »: مُتَعَلِّقٌ بتِجارةٍ.

<sup>(</sup>١) لقمان: ٦.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ أَوْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ

## وَوَلَدِهَا فِي البَيْعِ

٧٧٨ (١٢٨٤) - (٣/ ٥٧١) حَدَّنَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَرَفَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْن أَبِي شَبِيب، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "يَا عَلِيُّ غُلَامَيْنِ أَخُويْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلامُكَ»، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "رُدَّهُ رُدَّهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبْي فِي البَيْعِ. وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي البَيْعِ. وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ المُولَّدَاتِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي أَرْضِ الإِسْلَامِ، وَالقَوْلُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فَي التَّفْرِيقِ بَيْنَ المُولَّدَاتِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي أَرْضِ الإِسْلَامِ، وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ، وَرُويَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ فَرَقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فِي البَيْعِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ اسْتَأْذُنْتُهَا بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ.

المقصودُ السَّوَالُ عن حاله، أي: ما حَالُه وكيف هو، وظاهرُ الأمرِ بالردِّ يفيدُ عدمَ صِحَّةِ [٩٨/ ب] البيع. والله تعالى أعلم.

الكراهة الكراهة وقوله: «وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ...» إلخ، لا يخفى أنَّ الكراهة لَيْسَت للأمِّ وحدها حتى يكفي إذْنُها بل حَقُّ الصَّغير فيها أكثرُ. والله تعالى أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَشْتَرِي العَبْدَ وَيَسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا

٨٧٨ (١٢٨٦) - (٣/ ٥٧٣ - ٥٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنْجِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةً، وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ أَيضًا، وَحَدِيثُ جَرِيرٍ يُقَالُ تَدْلِيسٌ دَلَّسَ فِيهِ جَرِيرٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةً. وَتَفْسِيرُ الخَرَاجِ بِالضَّمَانِ: هُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي العَبْدَ فَيَسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا فَيُرُدُّهُ عَلَى البَائِعِ فَالغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ العَبْدَ لَوْ هَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالِ المُشْتَرِي، وَنَحُو هَذَا مِنَ المَسْائِلِ يَكُونُ فِيهِ الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: اسْتَغْرَبَ وَنَحُو هَذَا مِنَ المَسَائِلِ يَكُونُ فِيهِ الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: اسْتَغْرَبَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، قُلْتُ: تَرَاهُ تَدُلِيسًا؟ قَالَ: لاَهُ.

تُحْصُل من الإجارة.

العَين المُشْتراةِ عينًا كان أو غيره، وذلك أن يشتريَه فيَسْتَغِلَّه زمانًا ثم يَعْثُر منه على المُشْتراةِ عينًا كان أو غيره، وذلك أن يشتريَه فيَسْتَغِلَّه زمانًا ثم يَعْثُر منه على عيب كانَ فيه عندَ البَائع، فله رَدُّ العين المَبِيْعَةِ وأخذُ الثَّمنِ، ويكونُ للمشتري مَا اسْتَغَلَّه؛ لأنَّ المبيعَ لو تَلِف في يدِه لكان في ضَمَانِه ولم يكُنْ له على البَائع شَيءٌ. والباءُ في قوله: «بِالضَّمَانَ» مُتَعَلِّقَةٌ بمحذوف، وتقديرُه: الخراج مُسْتَحِقٌ بالضَّمانِ، أي: ضمان الأصْل بسببِ ملكِ خَرَاجِه.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثَّمَرَةِ لِلْمَارِّ بِهَا

٨٧٩–(١٢٨٧)- (٣/ ٥٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْن أَبِي المَلِكِ بْن أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَعَبَّادِ بْن شُرَحْبِيلَ، وَرَافِعِ بْن عَمْرٍو، وَعَبَّادِ بْن شُرَحْبِيلَ، وَرَافِعِ بْن عَمْرٍو، وَعُمَّرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْن سَلِيمٍ. وَقَدْ رَخَّصَ خَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ إِلَّا مِنْ حَدِيثٍ يَحْيَى بْن سَلِيمٍ. وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ لِابْنِ السَّبِيلِ فِي أَكْلِ الثِّمَادِ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ إِلَّا بِالثَّمَنِ.

المُوحَّدةِ عَوله: «خُبْنَةً»: الخُبْنةُ - بضَمِّ الخَاء المُعجمةِ، وسكونِ الباءِ المُوحَّدةِ ونُونٍ - مَعْطَف الإزَار، وطرفُ الثَّوبِ، أي: لا يأخُذُ منه في ثَوْبه، قيل: إنَّما أبيحَ أكلُه للمُضْطَرِّ، وكذا أكلُ ما يَسْقُط. وردَّه صاحبُ «المَجْمَع» (١)، فقال:

<sup>(</sup>۱) هو: الشخ الإمام، العالم الكبير، المحدث اللغوي، العلامة مجد الدين محمد بن طاهر بن علي الحنفي، الفتني، الكجراتي، ولد سنة ثلاث عشرة وتسع مائة به «فتن» من بلاد كجرات ونشأ بها، وحفظ القرآن وهو لم يبلغ الحنث، واشتغل بالعلم على أستاذ الزمان ملا مهته، والشيخ برهان الدين السمهودي، ومولانا يد الله السوهي وعلى غيرهم، ورحل إلى الحرمين الشريفين سنة أربع وأربعين وتسع مائة فحج وزار وأقام بها مدة، وأخذ عن الشيخ أبي الحسن البكري، والشهاب أحمد بن حجر المكي، والشيخ عبيد الله السرهندي، والسيد عبد الله العيدروس وغيرهم. ورجع إلى الهند وقصر همته على التدريس والتصنيف، برع في فنون عديدة، وفاق الأقران حتى لم يعلم أن أحدا من علماء كجرات بلغ مبلغه في فن الحديث. له مصنفات جليلة، منها: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار»، و«تذكرة =

أَقُوْل: لو كان للاضْطِرارِ: لَمَا قُيِّدَ بِما يَسْقُط، فإنَّ له أكلَ ما وراءَه (١).

٠٨٠ – (١٢٨٨) – (٣/ ٥٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ صَالِحِ بْن أَبِي جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَافِع بْن عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ أَرْمِي نَخْلَ اللَّنْصَارِ، فَأَخَذُونِي، فَذَهَبُوا بِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا رَافِعُ، لِلْ تُرْمِي نَخْلَهُمْ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! الجُوعُ، قَالَ: «لَا تَرْمِ، وَكُلْ مَا وَقَعَ اللهُ وَأَرْوَاكَ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وقوله: «اللَّهُمَّ أشبع بَطْنَهُ»: يدُلُّ على أنَّه لم يكن مُضْطَرًّا.

توله: «وَكُلْ مَا وَقَعَ»، أي: سَقَط.

الموضوعات»، و «المغني في أسماء الرجال». توفي سنة ست وثمانين وتسع مائة ببلدة «أجين»،
 فنقلوا جسده إلى «فتن»، ودفنوه بمقبرة أسلافه. راجع نزهة الخواطر: ٤ / ٩ / ٤ .

<sup>(</sup>١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٢/٨.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الثُّنيَا

٨٨١ – (١٢٩٠) – (٣/ ٥٧٦) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبَّدُ بُنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبَّدُ بَنُ العَوَّامِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ، عَنْ يُونُسَ بْن عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُخَابَرَةِ، وَالثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بُن عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ.

توله: «وَالمُخَابَرَةِ»: قيلَ هي المُزَارَعةُ على نصيبٍ معلولٍ كالثَّلُث والرُّبْع، وفيها اختلافٌ بينَهم.

الشُّنْيَا»: كالدُّنيا في الوَزْن، ومعناه: الاسْتِثْناء، أي: لا يجوزُ الاستثناء الاستثناء المُسْتَثْنى معلومًا، وأمَّا إذا كانَ مجهولاً فلا يَصِحُّ؛ لأنَّه يفسِدُ البيعَ ويجعلَ البيعَ مجهولاً.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

٨٨٧ – (١٢٩١) – (٣/ ٥٧٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنْ طَاؤُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ كَرِهُوا بَيْعَ الطَّعَامِ حَتَّى يَقْبِضَهُ المُشْتَرِي، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِيمَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ مِمَّا لَا يُؤْكُلُ وَلَا يُشْرَبُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، وَإِنَّمَا التَّشْدِيدُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي الطَّعَامِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

قوله: «مَنِ ابْتَاعَ»، أي: اشترى. «فَلاَ يَبِيْعُهُ»: أي: فلا يجوزُ أن يَبِيْعَه،
 لا أنَّه إخبارٌ عنه بأنَّه لا يتَحَقَّقُ منه جهلاً. «حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»، أي: يَقْبِضَه.

قال الخطَّابيُّ: أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الطَّعامَ لا يجوزُ بيعُه قبلَ القَبْض وإنَّما [٩٩/ أ] اخْتَلَفُوا فيما عَدَاه (١٠).

<sup>(</sup>١) راجع: معالم السنن للخطابي: ٣/ ١٣٥.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنِ البَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

٨٨٣–(١٢٩٢)- (٣/ ٥٧٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمُرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ»، وَمَعْنَى البَيْعِ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: هُوَ السَّوْمُ.

النّهي للمُبالغة، وروي الحَبْر، يعني النّهي للمُبالغة، وروي بالجَزْم بحذفِ الياءِ على صيغةِ النّهي.

البائع لا يكادُ يدخلُ على البَائع، وإنّما المشهورُ زيادةُ المشتري على المُشتري. المُشتري. المُشتري. البائع؛ لأنّ البائع لا يكادُ يدخلُ على البَائع، وإنّما المشهورُ زيادةُ المشتري على المُشتري.

قيل: ويحتمل حَمْلُه على ظاهِرِه فيَمْتَنِعُ البائعُ أيضًا أن يبيعَ على بيعِ أخِيه، وهو أن يَعْرض سِلْعَتَه على المشتري الرَّاكن إلى شِراء سِلْعةِ غيره ليُزَهِّدَه في شِراء سِلعتِه، قال عياضٌ: وهو الأولى (١).

<sup>(</sup>١) راجع: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى اليحصبي: ٤/ ٥٥٧.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الخَمْرِ وَالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

٨٨٤ - (١٢٩٣) - (٣/ ٥٧٩) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْنًا يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْن عَبَّادٍ عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: «أَهْرِقِ الخَمْرَ، قَالَ: «أَهْرِقِ الخَمْرَ، قَالَ: «أَهْرِقِ الخَمْرَ، وَاكْسِرِ الدِّنَانَ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنِي سَعِيدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ رَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ عِنْدَهُ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

الجيم. توله: «فِي حِجْرِي»: بتقديم المُهملةِ المفتوحةِ المكسورةِ على الجيم.

توله: «الدِّنَانَ»: جمعُ دَنِّ، أي: ظُرُوْفَها مبالغةً.

# [بابُ النَّهْيِ أَنْ يُتَّخَذَ الخَمْرُ خَلًا]

٥٨٥ – (١٢٩٥) – (٣/ ٥٨٠ – ٥٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرَاةَ لَهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

\* قوله: «فِي الحَمْرِ»، أي: في شَأنِها وسَبِيها. و«الْعَاصِرُ»: من عَصَرها مطلقًا. و«الْمُعْتَصِرُ»: من يَعْصِر الخمرَ لنَفْسِه هو اسمُ الفاعل، وضميرُ «لَهَا» للخَمر، واللام داخلٌ على المَفعولِ به للتَّقْويَة، أي: ومُشْتَريها، وأمَّا «الْمُشْتَرَى لَهَا»: فهو اسمُ مفعولٍ، مسندٌ إلى الجَار والمجرور، وليسَ فيه ضميرُ إلى الخَمرِ وإلا لكانَ: «والمشتراةُ له» كالمحمولةِ إليه، أي: الذي أوْقَع الشِّراءَ لأجله. والله تعالى أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي احْتِلَابِ المَوَاشِي بِغَيْرِ إِذْنِ الأَرْبَابِ

مَدَّ ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثًا، فَإِنْ أَذِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُحِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ».

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ، وَقَالُوا: إِنَّمَا يُحَدِّثُ وَقَلْ سَمُرَةَ، وَقَالُوا: إِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ صَمِيفَةِ سَمُرَةَ، وَقَالُوا: إِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةِ سَمُرَةَ.

قوله: «عَلَى مَاشِيَةٍ»: تُطْلَق على الإبل، والبَقَر، والغَنَم والأخير أكثر، ولعلَّ الحديثَ محمولٌ على المُضْطَرِّ. والله تعالى أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ جُلُودِ المَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ

٧٨٧ – (١٢٩٧) – (٣/ ٥٨٢ – ٥٨٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفَتْحِ وَهُو بِمَكَّةَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا النَّاسُ، قَالَ: ﴿لَا هُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم.

قوله: «وَرَسُولَهُ»: يمكنُ أن يقالَ: إنّه مرفوعٌ، خبرُه مقدَّر، أي: بلّغ، والجملةُ معترضةٌ، وضميرُ «حرَّم اللهُ» وهو خبرٌ له.

\* وقوله: «فَأَجْمَلُوهُ»: مِنْ أَجْمَلُ الشَّحْمَ: أَذَابَه، واستخَرْجَ دُهْنَه. قال الخَطَّابي: معناه أَذَابُوها حتى تَصيرَ ودَكًا، فيزولَ عنها اسمُ الشَّحْم، وفي هذا اتَّكال على حيلةٍ يُتَوَصَّلُ بِها إلى محرَّم، وأنَّه لا يتغير حُكْمُه بتغيُّر هَيْئَتِة وتبدُّل اسمه (۱).

<sup>(</sup>١) راجع: معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي: ٣/ ١٣٣.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّجُوعِ مِنَ (١) الهِبَةِ

٨٨٨ (١٢٩٨) - (٣/ ٥٨٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْعِهِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ».

السُّوءِ»، أي: ليسَ لنا أن نَفْعل [٩٩/ ب] ما يُفْضِي إلى مثل السُّوء، وليسَ لنا أن نعودَ في الهِبَةِ لإفْضَائِه إلى ذلك.



<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «في» مكان «مِن».

### بَابُ مَا جَاءَ فِي العَرَايَا وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

٨٨٩ (١٣٠٠)- (٣/ ٥٨٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِأَهْلِ العَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الحَدِيثَ، وَرَوَى أَيُّوبُ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ. وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي العَرَايَا، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.

المُصَنَّفِ نخلةٌ أو نخلتان [يَشْتريهَا من يريدُ أكلَ الرِّطبةِ ولا نقدَ بيدِه] (١) يشتريها المُصَنَّفِ نخلةٌ أو نخلتان [يَشْتريهَا من يريدُ أكلَ الرِّطبةِ ولا نقدَ بيدِه] (١) يشتريها به، فيشتريها بتَمر بَقِي من قُوْتِه، فرخَّصَ له في ذلك دفعًا للحَاجةِ فيما دونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ أو في خمسةٍ، وقد اختلفوا في تَفْسَيرها خلافًا كثيرًا. والله تعالى أعلم.

\* قوله: «خَرْصهَا»: الخَرْص - بكسر، فسُكون - اسمٌ بمعنى المَخْرُوص، أي: القَدر الذي يُعْرَف بالتَّخْمِين - وبفتح، فسُكون - مصدرٌ بمعنى التَّخْمِين، ويمكنُ أن يرادَ به المَخْروصُ أيضًا كالخَلْق بمعنى المَخلوقِ، والمرادُ

<sup>(</sup>۱) أثبتنا ما بين المعقوفين من حاشية السندي على سنن أبي داود، المسمى بـ «فتح الودود»: ٣/ ٥١٩.

٢٩٢

ههنا: المخروصُ، فيَصِحُّ الوجهان. والله تعالى أعلم.

٠٩٩-(١٣٠١)-(٣/ ٥٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مَالِكِ بْن أَنسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي مُولِي ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي مُولِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ كُذَا. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ دَاوُدَ بْن حُصَيْنٍ نَحْوَهُ. وَرُويَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. أَوْسُقٍ، أَوْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

قوله: «أَوْ كَذَا»، أي: خمسةٌ، وهو شكٌ من الرَّاوي.

٨٩١ – (١٣٠٢) – (٣/ ٥٨٦ – ٥٨٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمْ: الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالُوا: إِنَّ العَرَايَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ، وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالُوا: لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا لِأَنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ، وَقَالُوا: لاَ نَجِدُ مَا نَشْتَرِي مِنَ الثَّمَرِ إِلَّا بِالتَّمْرِ، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ يَشْتَرُوهَا ذُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ يَشْتَرُ وَهَا ذُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ يَشْتَرُ وَهَا ذُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ يَشْتَرِي مِنَ الثَّمَرِ إِلَّا بِالتَّمْرِ، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ يَشْتَرُوهَا ذُطَابًا.

قوله: «لِأنَّهُمْ...» إلخ، روى محمودُ بْن لبيدٍ: قلتُ لزيدِ بْن ثابتٍ: مَا عَرَايَاكُم هَذه؟ فسَمَّى رِجالا مُحْتاجِين من الأنْصارِ شَكَوْا إلى رسولِ اللهِ صلى الله

تعالى عليه وسلَّم: أنَّ الرُّطَب يأتِي وما بأيْدِيْهم ما يشتَرُوْن به رُطَبًا يأكُلُوْنَه وعندَهم فصولٌ من التَّمر، فرخَّص لهم أنْ يشترُوْا العَرايَا بخَرْصِها من التَّمر يأكلونَ رُطَبًا. قيل: متَّفَقٌ عليه وهو وَهُمٌ؛ لأنَّه ليسَ في شَيْءٍ من الكتب الستة.

قال الزَّيلعي (۱) - مُخرِّج أحاديثِ الهداية -: ولم أجِدْ له سندًا بعدَ الفَحْص البالغ، ولكنَّ الشافعيَّ ذكره في كتابِه في بابِ العَرِيَّةِ من غير إسناد (۱)، وكذا ذكره المُحَقِّقُ ابنُ الهُمَّام (۱). قلتُ: لكن في لفظِ الصَّحِيْحَيْن (۱) ما يشيرُ إليه وهو: «رَخَّصَ في العَرِيَّةِ أَنْ تؤخَذَ بمثل خَرْصِها تَمرًا يأكلُها رُطَبًا»، وذلك فيما ذكر من تفسير العَرِيَّةِ لا في غيره من تفاسير العرية. والله تعالى أعلم.

توله: «مِنَ الثَّمَرِ»: - بالمُثَلَّثَة - لا بـ «التَّمر» بالمُثَنَّاةِ من فوق.

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام الفاضل، المحدث العلامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي، اشتغل كثيرا، وأخذ عن أصحاب النحيب وعن القاضي علاء الدين التركماني وعن جماعة، ولازم مطالعة كتب الحديث إلى أن خرَّج أحاديث الهداية، وأحاديث الكشاف، توفي في المحرم سنة اثنتين وستين وسبعة مائة. راجع لترجمته: البدر الطالع: ١٤٧/٤، الأعلام للزركلي: ١٤٧/٤.

<sup>(</sup>٢) نصب الراية لأحاديث الهداية: ٤/ ١٣،١٤.

<sup>(</sup>٣) راجع: شرح فتح القدير لابن الهمام: ٦/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) في صحيح البخاري: "إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا" كتاب البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، ح: ٢١٩١، وفي صحيح البخاري: "رخص في العرية يأخذها أهل البيت يخرصها تمرا يأكلونها رطبا"، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ح: ١٥٣٩.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّجْشِ [فِي البُّيُوعِ]

٨٩٢ – (١٣٠٤) – (٣/ ٥٨٨ – ٥٨٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ قُتَيْبَةُ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَنَاجَشُوا».

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا النَّجْشَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَالنَّجْشُ: أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الَّذِي يَفْصِلُ السِّلْعَةَ إِلَى صَاحِبِ السِّلْعَةِ فَيَسْتَامُ بِأَكْثَرَ مِمَّا وَالنَّجْشُ: أَنْ يَغْتَرَّ المُشْتَرِي بِهِ وَلَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ تَسْوَى، وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَحْضُرُهُ المُشْتَرِي يُمِيدُ أَنْ يَغْتَرَّ المُشْتَرِي بِهِ وَلَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ الشِّرَاءُ إِنَّمَا يُحْدَعَ المُشْتَرِي بِمَا يَسْتَامُ، وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْحَدِيعَةِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ نَجَشَ رَجَلٌ، فَالنَّاجِشُ آثِمٌ فِيمَا يَصْنَعُ، وَالبَيْعُ جَائِزٌ، لِأَنَّ البَائِعَ غَيْرُ النَّاجِش.

النَّجْشَ»: - بفتح، فسُكون - هو أَنْ يمدحَ السِّلعة ليروِّجَها ويزيدَ في الثَّمن ولايريدُ شِراءَها ليَغْتَرَّ به غيرُه، وجِيْءَ بالتَّفاعُل؛ لأنَّ التُّجَّارَ مُتَعارِضُون، فيفعل هذا بصاحبِه على أَنْ يُكَافِئَه بمثله. [١٠٠/ أ]

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّجْحَانِ فِي الوَزْنِ

٨٩٣ – (١٣٠٥) – (٣/ ٥٨٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ، عَنْ سُويْدِ بْن قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَرَّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَرَّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَزَّانِ: «زِنْ وَأَرْجِحْ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سُويْدٍ حَدِيثٌ حَدِيثٌ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَهْلُ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ الرُّجْحَانَ فِي الوَزْنِ. وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سِمَاكٍ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي صَفْوَانَ وَذَكَرَ الحَدِيثَ.

\* قوله: «مِنْ هَجَرَ»: - بفتح الهاء - مدينةٌ، هي قاعِدةُ البَحرين.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْظَارِ المُعْسِرِ وَالرِّفْقِ بِهِ

٨٩٤ - (١٣٠٦) - (٣/ ٥٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الإظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ إِلَّا ظِلَّهُ ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي اليَسَرِ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَحُذَيْفَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعُبَادَةَ، وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْه.

\* قوله: «إنْظار»: الإنظارُ: التَّأخيرُ، والإمهالُ.

وقوله: «أَوْ وَضَعَ»، أي: حَطَّه عنه من أَصْل الدَّيْن شيئًا، واللام بمعنى «عَنْ» كَما في بعضِ الرِّوَايات، والمعنى وَضَعَ لمُرَاعَاتِه والنَّظر له.

الله عنى أنّه مخصوصٌ به لا يدخلُ فيه أحدُ إلا بإذْنِه.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي مَطْلِ الغَنِيِّ [أَنَّهُ ظُلْمٌ]

٥٩٥ (١٣٠٨)- (٩٩١/٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْمٌ، وَالشَّرِيدِ بْن شُويْدٍ الثَّقَفِيِّ.

\* قوله: «مَطْلُ الغَنِيِّ»، أي: منعُ القَادِر على أداءِ ما عليه ولو فقيرًا. [قال] القاضي: المَطلُ: منعُ ما اسْتحقَّ أداءه (١). زاد القرطبي (٢): مع التَّمَكُّن من ذلك، وطَلَبِ صاحبِ الحَقِّ حقَّه. والإضافة إلى الفاعل، وقيل: إلى المفعولِ، أي: أنْ يُمْنعَ الغَنيُّ عن إيصال الحَقِّ إليه ظلمٌ، فكيف منعُ الفقير عن إيصالِ الحَقِّ إليه ظلمٌ، فكيف منعُ الفقير عن إيصالِ الحَقِّ إليه. والمعنى يجب وفاءُ الدَّين وإن كان صاحبُه غنيًّا فالفقيرُ بالأولى، والظُّلم: وضعُ الشَّيءِ في غير مَحَلِّه، والمطْلُ: وضع المنع موضعَ القَضاء.

وقوله: «أُتْبِعَ»: بضم، فسكون، فكسر. «والمَلِيُّ»: كالغَنِيِّ لفظًا ومعنى.

وقوله: «فَلْيَتْبَعْ»: - بإسكان الفَوقِيَّة - على المشهورِ، وقيل: بشَدِّها، والجمهورُ على أنَّ الأمرَ للاستحبَابِ، وحَمَله بعضُهم على الوجوبِ.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٦/ ٣٦٠

<sup>(</sup>٢) راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٧/ ٢٠١،٢٠٢.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ

٨٩٦ – (١٣١٠) – (٣/ ٥٩٣ – ٥٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ المُنَابَذَةِ وَالمُلَامَسَةِ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ الشَّيْءَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَالمُلامَسَةُ: أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ الشَّيْءَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ كَانَ لا يَرَى مِنْهُ شَيْئًا مِثْلَ مَا يَكُونُ فِي الْجِرَابِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعٍ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

الجِرَابِ»: بكسر الجيم، والعَامةُ تفتحه، وقيل: بِهما: وِعاءٌ من الجِلْد يُدْخَلُ فيه السَّيفُ مع غِمْدِه.



### بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَفِ... إلخ

٨٩٧ – (١٣١١) – (٣/ ٥٩٣ – ٥٩٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: أَجَازُوا السَّلَفَ فِي الطَّعَامِ وَالثَيَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْرَفُ حَدُّهُ وَصِفَتُهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَكُرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ أَسْمَامَ فِي الْحَيَوانِ، وَهُو قَوْلُ الشَّالِ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِم.

السَّلَفُ، وهو على وجهين: أحدُهما قرضٌ لامَنْفعة فيه للمُقْرِض غيرَ الأَجْر والشَّكْر، والثاني: يُعْطِي مالاً في سِلْعةٍ إلى أجلِ معلوم.

\* وقوله: «وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ»: - بالواو - في الأَصُوْل، فقيل: الواو للتَّقْسيمِ أي: كَيْلُ فيما يُكَال، ووَزْنٌ فيما يُوْزَن، وقيلَ: بتقدير الشَّرْطِ، أي: في كيلٍ معلومٍ إن كانَ كَيْلِيًّا، ومن أَسْلَف في مَكيلٍ فَلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ، ومن أَسْلَف في مَكيلٍ فَلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ، ومن أَسْلَف في موزونٍ فلْيُسْلِفْ في [١٠٠/ب] وزنٍ معلومٍ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي أَرْضِ المُشْتَرِكِ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ

\* قوله: «أَرْضُ الْمُشْتَرِكِ»: بالإضافةِ، أي: أرضٌ لحائطِ المُشْتَركِ.

### بَابُ مَا جَاءَ مِنَ (١)المُخَابَرَةِ وَالمُعَاوَمَةِ

٨٩٨ (١٣١٣)- (٩٩/٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُخَابَرَةِ، وَالمُعَاوَمَةِ، وَرَخَّصَ فِي العَرَايَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «وَالمُخَابَرَةِ»: والمُخَابَرة، قيل: هي المُزَارَعة على نَصيبٍ مَعْلُومٍ كَالرُّبِع، والنُّلُثِ من الخُبْرةِ: النَّصيبُ. وقيل: من الخَبَار وهو الأرضُ اللَّيْنةِ، واستدَّلَّ بعضُهم به على المَنْع عن المُسَاقَاةِ بأنَّ المُخَابَرة من خَيبر، أي: نَهي عن الفَعل الذي وَقَع في خيبرَ من المُسَاقَاة. وردَّ بأنَّ العربَ كانَتْ تَعْرِف المُخابَرةَ قبلَ الإسلامِ، وهي عندَهم كِراءُ الأرضِ بما يَخْرج منها، مأخوذٌ من الخَبر وهو الحَرث.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «فِي» مكان «مِن».

### [باب مَا جَاءَ فِي التَّسْعِيرِ]

٨٩٩ – (١٣١٤) – (٣/٣٥ – ٥٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٌ، وَحُمَيْدُ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! سَعِّرْ لَنَا، فَقَالُ: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ المُسَعِّرُ، القَابِضُ، البَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

التَّشديدِ. «سَعِّرْ لَنَا»: بالتَّشديدِ.

الأشياءَ ويُغْلِيْهَا اللهُ هُوَ المُسَعِّرُ»، أي: أنَّه هو الذي يُرَخِّصُ الأشياءَ ويُغْلِيْهَا فلا اعتراضَ عليه لأحَدِ.

\* «والمَظْلِمَة»: - بكسر اللام - هي ما تَطْلُبه من عندِ الظَّالِم مِمَّا أخذَه منك.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الغِشِّ فِي البُيُوعِ

٩٠٠ (١٣١٥) - (١٣١٥) - (٩٧/٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جُعْفَرٍ عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ! مَا هَذَا؟»، قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ»، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ غَشَّ فَلْيْسَ مِنَّا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي الحَمْرَاءِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَبِي بُرْدَةَ بْن نِيَارٍ، وَحُذَيْفَةَ بْن اليَمَانِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ كَرِهُوا الغِشَّ، وَقَالُوا: الغِشُّ حَرَامُ.

\* قوله: «عَلَى صُبْرَةٍ»: - بضَمِّ، فسكون - هي الطّعامُ المجتمعُ كالكَوْمةِ.

﴿ والغِشُّ »: ضدُّ النَّصحِ من الغَشَش، وهو المَشرب الكَدِر، أي: ليسَ على خُلُقِنا وسُنَّتِنا.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْرَاضِ البَعِيرِ ... إلخ

٩٠١ – (١٣١٦) – (٩٨/٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بَن صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّا، فَأَعْطَاهُ سِنَّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ: «خِيَارُكُمْ أَخَاسِنُكُمْ قَضَاءً».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، وُسُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، وُسُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ لَمْ يَرَوْا بِاسْتِقْرَاضِ السِّنِّ بَأْسًا مِنَ الإِبِلِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ.

قوله: «أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً»، أي: للدَّيْن، قيلَ: إنَّ اللهَ تعالى يُوَفِّقُ لهذا خِيارَ الناس انتهى. أي: لأنَّه يصيرُ بمُجرَّد ذلك من خِيار النَّاس.

قال بعضُ العارِفين هو الكرم الخَفِيُّ اللاحِقُ بصَدَقة السِرِّ؛ فإنَّ المعطيَ له لا يَشْعُر بأنَّه صَدقةُ سِرِّ في علانيةٍ، ويُورِثُ ذلك الوُدَّ في نفس المقضِيِّ له، وتَخْتَفي نعمتُك عليه في ذلك، ففي حُسْن القَضَاء فوائدُ جَمَّةٌ.

٩٠٢ – ٩٠٢) – (١٣١٧) – (٩٩ / ٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ بَعِيرًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا، فَطُوهُ إِيَّاهُ»، فَطَلَبُوهُ، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ: «اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ»، فَطَلَبُوهُ، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ: «اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ

إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيْلِ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الدَّيْن والمُلازَمةِ لذلك.
التَّقاضِي: مُطالَبةُ الغَريمِ بقَضَاءِ
الدَّيْن والمُلازَمةِ لذلك.

\* وقوله: «فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ»، أي: قَصَدُوه بالسُّوء.

\* وقوله: «فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا»: إرشادٌ إلى أنَّه يحتملُ من صاحبِ الدَّين الكلامُ المعتادُ في المُطَالَبة، ولعلَّ هذا الإغلاظُ كان مُجَرَّدَ تَشَدُّدٍ في المُطالبَةِ، ويحتمل أنَّ الفاعلَ كان كافرًا وهو الأقربُ. والله تعالى أعلم [ ١٠/ أ].

٩٠٣ – (١٣١٨) – (٦٠٠/٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِن رَجُلٍ بَكْرًا، فَجَاءَتُهُ إِيلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ أَجِدُ فِي الإِبلِ إِلَا جَمَلًا ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ أَجِدُ فِي الإِبلِ إِلَا جَمَلًا خِيارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ خَيارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «بَكْرًا»: - بفتح، فسكون - الفتى من الإبل كالغُلام من الذُّكور.

\* وقوله: «رَبَاعِيًا»: – بتَخفيف الياء – وهو ما دَخل في السَّنَة السَّابِعَة؛ النَّه سِنُّ ظهورِ رَبَاعِيَّتِه، ولعلَّه أدَّى من الصَدَقة بالشِّرَاء منه. وقيل: يُمكن أنَّ اسْتِقراضَه إنَّما كانَ لواحدٍ من أهل الصَّدقَةِ، وكانَ هذا الرَّجُل الذي اسْتَقْرضَ منه أهلاً للصَّدقة أيضًا بأنْ كانَ من الغَارِمِين، فيكونُ الفضلُ صدقةً عليه، فلا يَرِدُ أنَّه

كيف قضى من إبل الصَّدقةِ أجودَ مِمَّا يستَحِقُّه الغريمُ معَ أنَّه لا يجوزُ لناظر الصَّدقاتِ تَبَرُّعُه منها؟ وبِهذا انْدَفع أنَّ الصدقةَ لا تحِلُّ له صلى الله تعالى عليه وسلَّم فكيفَ يَقْضِي منها.

٩٠٤ – (١٣١٩) – (٣/ ٢٠٠ – ٦٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ بْن مُسْلِم، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ البَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ القَضَاءِ».

قَالَ: وفي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى:هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

\* قوله: «سَمْحَ البَيْعِ»: السَّمْح - بفتح، فسكون - منَ السَّماحَةِ، وهي الجُوْد، وسَمْح البَيعِ: بأنْ يَرضَى بربح قليل، وسَمْح الشِّراءِ: بأنْ [لا] يُنَاقِش فيه، وسَمْح القَضَاء: [أن] يُؤدِّي ما عليه بطلب نفسِه ويَقْضي أفضلَ ما يَجِد.

### [بَابُ النَّهْيِ عَنِ البَيْعِ فِي المَسْجِدِ]

900 – (١٣٢١) – (٦٠٢ – (٦٠٢ – (٦٠٢ – ٦٠٢) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فَقُولُوا: لا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ كَرِهُوا البَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي المَسْجِدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي البَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي المَسْجِدِ.

\* وقوله: «يَنشُدُ»: كـ «يَطْلُب» وَزنًا ومعنًى.

\* قوله: «لا أَرْبَحَ اللهُ»: دعاءٌ عليه. وقيل: «لا»: نَهْيٌ، و«أَرْبَحَ اللهُ» دعاءٌ له، أي: لا تَفْعل، وكذا قولُه: «لا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ»، والحاصلُ: أنَّ المسجدَ ما بُنِي لأمثالِ هذه الأشْيَاء، فمَنْ فَعَلَ فيه شيئًا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُدْعَى عليه، وأَنْ يُنْهَى عنه، والكلامُ يَحْتَمل الوَجْهَين.

# أَبْوَابُ الأَحْكَامِ"

### بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

### القَاضِي

٩٠٦ (١٣٢٢) - (٦٣٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ المَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهْ بْنِ مَوْهَب، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: أَوَ تُعْلِينِي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! قَالَ: فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: إِنِّي شَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالعَدْلِ فَبِالحَدِي ِ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا» فَمَا أَرْجُو بَعْدَ ذَلِكَ؟ وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ، وَعَبْدُ المَلِكِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ المُعْتَمِرُ هَذَا، هُوَ: عَبْد المَلِكِ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ.

قوله: «أَوَ تُعَافِينِي»، أي: أو تَتْرُكني عن تكليفِ القَضَاء وتُسَامِحُني في تركه.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ الْأَحْكَامِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

\* «فَبِالحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ...» إلخ، أي: فهو أهلٌ وحَقِيقٌ بأن ينقلبَ «كَفَافًا»، أي: مَكْفُوفًا عن شَرِّه. وقيل: «كَفَافًا»: أن لا يكونَ له ولا عليه، و«الحَرِيُّ»: يكونُ مُشدَّدًا بمعنى الجَدير، [و]الخَلِيق. ومُخَفَّفًا بمعنى اللِّيَاقة، فعلى الأوَّل الباءُ زائِدةٌ فهو الحَرِيُّ بأنْ يَنْقَلِبَ لا الذي لم يَقْضِ بالعدل، وعلى الثَّاني بمعنى التلبُّس، أي: فهو مُتَلَبِّسٌ باللِّياقة أنْ ينقلبَ، أي: فانْقِلابُه كفافًا مُتَلَبِّسٌ باللِّياقة، والمقصودُ على التَّقدير أنَّه حقيقٌ بذلك.

٩٠٧ – (١٣٢٣) – (٦٠٤/٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ القَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ يُنْزِلُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا فَيُسَدِّدُهُ».

قوله: «وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ»: فوِّض إليها، وهذا كنايةٌ عن عَدم العَوْنِ
 من اللهِ تعالى [۱۰۱/ب] في مَعْرفةِ الحَقِّ، أي: لا يُعِيْنُه اللهُ في معرفةِ الصَّوابِ.

الصّواب [و] السّداد، أي: الصّواب [و]
 العدل.

٩٠٨ – (١٣٢٤) – (٣/ ٥٠٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ مِرْدَاسٍ الفَزَارِيِّ، عَنْ خَيْثَمَةَ وَهُوَ البَصْرِيُّ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «مَنِ ابْنَغَى القَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى.

قوله: «مَنِ ابْتَغَى»، أي: طَلَب، وسأل فيه «شُفَعَاءَ»، أي: الْتَمَس منهم أنْ يَشْفَعوا له في ذلك.

٩٠٩ – (١٣٢٥) – (٣/ ٦٠٥ ) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، عَنْ الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَلِيَ القَضَاءَ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَلِيَ القَضَاءَ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ أَيضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله: (وَلِيَ القَضَاءَ): هو على بناءِ الفاعل – بالتَّخفيفِ – أي: تَصَدَّى للقَضَاء وتَوَلَّاه، أو على بناءِ المفعول – بالتَّشديدِ – وهو المُناسِب بروايةِ (جُعِلَ قَاضيًا).

\* وقوله: «فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ»: أرِيْدَ أَنَّه ذُبِحَ أَشَدَّ الذَّبح؛ لأنَّ الذَّبح بالسِّكين أَرْيَحُ للذَّبيحَةِ بخلافِه بغيره (١)، أو المرادُ أَنَّه ذُبِح لا ذَبْحًا يَقْتُله بل ذَبْحًا يَبْقَى فيه لا حَيَّا ولا مَيِّتًا؛ لأنَّه ليسَ ذَبحًا بسكِّينٍ حتَّى يموتَ، ولا هو سالمٌ عن الذَّبْح حتى يكونَ حَيًّا.

<sup>(</sup>١) أي: بخلاف الذبح بغير السكين.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي القَاضِي يُصِيبُ وَيُخْطِئُ

- ٩١٠ (١٣٢٦) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطأً فَلَهُ أَجْرُ وَالِذَا حَكَمَ فَأَخْطأً فَلَهُ أَجْرٌ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطأً فَلَهُ أَجْرً

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ. التَّرْزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

\* قوله: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ»، أي: أرادَ الحُكمَ.

\* وقوله: «وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ»: بتقدير: «فاجْتَهَدَ فأخْطأَ»، أي: اللّازمُ عليه الاجتهادُ في إِذْرَاك الصَّوابِ، وأمَّا الوُصولُ إليه فليسَ بقُدْرَتِه، فهو معذورٌ إِنْ لم يَصِلْ إليه، نَعم إِنْ وُفِّقَ للصَّوابِ فله أَجْرَان: أَجرُ الاجتهادِ، وأَجرُ الحُكْمِ بالحَقِّ وإلا فلَه أَجرُ الاجتهادِ فقطُّ.

بقي أنَّ هذا هل هو اجتهادٌ في مَعرفَةِ الحُكمِ في مَعرفةِ أُدِلَّتِه، أو اجتهادٌ في معرفةِ حَقِيقةِ الحَادِثةِ ليَقْضِى على وفْقِ ما عليه الأجرُ في نفسِه، والأوَّل أنسبُ بحديثِ مُعاذٍ، وعليه حمله العلماءُ. والله تعالى أعلم.

### بَابُ [مَا جَاءَ فِي القَاضِي كَيْفَ يَقْضِي]

عُوْنِ النَّقَفِيِّ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَوْنِ النَّقَفِيِّ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟»، فَقَالَ: أَقْضِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟»، قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ: «الحَمْدُ لِله الَّذِي وَفَقَ رَسُولَ رَسُولِ الله».

الله عن مجهولٍ بل الله عن مجهولٍ بل الإسنادين لا يخلُو عن مجهولٍ بل هو إسنادٌ واحدٌ. قال السيوطيُّ في حاشيةِ أبي داود: هذا الحديثُ أوردَه الجَوزقَاني (١) في المَوْضُوعات، وقال: هذا حديثٌ باطلٌ، رَواه جماعةٌ عن شعبةَ.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ الناقد أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الهمذاني الجورة اني – هكذا ضبطه الذهبي في سير الأعلام، وضبطه ابن الأثير في «اللباب» بضم الجيم وسكون الراء، وضبط ابن حجر في لسان الميزان، فقال: «وجُوزَقَان»: بضم الجيم، وسكون الواو، وبعدها زاي ثم قاف، وقد ورد في تذكرة الحفاظ، وشذرات الذهب بالزاي – سمع الكثير، وكتب وحصَّل، وصنف عدة كتب في علم الحديث، منها: «كتاب الموضوعات» الذي أجاد تصنيفه، روى عن أبي الغنائم الديلمي، وسعيد الهاشمي، وأبيه إبراهيم بن الحسين وجماعة كثيرين، وقدم بغداد وحدث بها، توفي سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة. راجع لترجمته: اللباب في تهذيب الأنساب: ١/٧٠٣، الوافي بالوفيات: ١٩٥/ ١٩٥، سير أعلام النبلاء: ١٧٧/، تذكرة الحفاظ: ١٨٥٠، لسان الميزان: ١/١٥٠، شذرات الذهب:

وقد تَصَفَّحتُ عن هذا الحديثِ في المَسانِيدِ الكِبارِ والصِّغارِ، وسألتُ عَمَّنْ لقيتُه من أهل العِلم فلم أجِدْ له طريقًا غيرَ هذا، والحارثُ بْنُ عمرو هذا مجهولٌ، وكذا أصحابُ مُعاذٍ، وأهلُ حِمَّص لا يُعْرَفُون، ومثل هذا الإنسانِ لا يُعْتَمد عليه في أصل من أصولِ الشَّريعةِ، وذِكْرُ الفُقَهاءِ إيَّاه في كُتُبِهم ليس بحُجَّةٍ؛ [١٠١/أ] لأنَّه من بابِ تقليدِ الخَلف السَّلف، وليسَ لهم طريقٌ غير هذا، نعم إنْ أتوا بطريقٍ غير هذا بنابِ تقليدِ الخَلف السَّلف، وليسَ لهم طريقٌ غير هذا، نعم ولا يُعْرَف بِهذا الحديثِ، يُنْظَر فيه، وأنَّى لهم ذلك؟. وقال المِزِّي (١٠: «ابنُ عمرو لا يُعْرَف بِهذا الحديثِ، لا يصِحُّ حديثُه ولا يُعْرَف».

قلتُ: لكنَّ الحديثَ له شواهدُ موقوفةٌ عن عمر، وابنِ مسعودٍ، وزيدِ بْن ثابتٍ، وابن عباسٍ، وقد أُخْرَجَها البيهقيُّ في سُنَنِه عقيبَ تَخْريْجِه لهذا الحديثِ تقويةً له. انتهى (٢).

\* قوله: «أَجْتَهِدُ»: الاجتهادُ بذلُ الوسم والطَّاقةِ، ويتَعدَّى به في " يُقال:

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام العلامة حافظ العصر، العالم الحبر، محدِّث الشام، ناقد الأسانيد والألفاظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الكلبي المزي، الدمشقي الشافعي، ولد بظاهر حلب في العاشر من ربيع الآخر، سنة أربع وخمسين وست مائة، ونشأ بالمزة، وحفظ القرآن وتفقه على مذهب الشافعي، وحصَّل طرفا من العربية، وبرع في التصريف واللغة، ثم شرع في طلب الحديث بنفسه وله عشرون سنة، وسمع بالحرمين، وحلب، وحماة، وبعلبك وغير ذلك، وبرع في فنون الحديث، وأقرَّ له الحُفَّاظ من مشايخه وغيرهم بالتقدُّم، وحدَّث بالكثير نحو خمسين سنة، فمسع منه الكبار والحفَّاظ، وولي دار الحديث الأشرفية ثلاثا وعشرين سنة ونصف، من تصانيفه: "تهذيب الكمال»، و"الأطراف» وغير ذلك. توفي ثاني عشر صفر سنة اثنتين وأربعين وسبع مائة، ودفن بمقابر الصوفية. راجع لترجمته: تذكرة الحفاظ: ٤/ ١٩٩٨، الوافي بالوفيات: ٢٩/ ٢٠١، طبقات الشافعية الكبرى:

<sup>(</sup>٢) راجع: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود للسيوطي: ٢/ ٨٨٠،٨٨١.

اجْتَهَدَ في الأمرِ.

\* وقوله: "رَأْيًا" (الله من أَصُولِ الشَّرْع المعلومةِ من الكتابِ والسُّنَةِ. الحَقّ، واسْتِخْراجِ الحُكْم به من أَصُولِ الشَّرْع المعلومةِ من الكتابِ والسُّنَةِ. ويمكنُ أنَّ نصبَه بتقدير البَاء؛ لأنَّ الرأي آلةُ الاجتهادِ واسْتِخْراجِ الحُكم، وأمَّا مَحَلُّه فأصولُ الكتابِ والسُّنَّةِ، أي: أَجْتَهِدُ برأيي في الأصُولِ المَعْلومةِ من الكِتابِ والسُّنَّةِ الوَاقِعَةِ إليها، وإثباتِ حكم مثل حكم تلك الأصُول في هذه القَضِيَّةِ الوَاقِعَةِ إليها، وإثباتِ حكم مثل حكم تلك الأصُول في هذه القَضِيَّةِ بعدَ معرفةِ المُشَاركة بينهما في معنى النَّصِّ وعِلَّةِ الحُكْم.



<sup>(</sup>۱) هذا الشرح حسب النسخة التي كانت عند المصنف، وفي نسخة أحمد شاكر التي اعتمدنا عليه في مقارنة الأحاديث كما ذكر في الحديث.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِمَامِ العَادِلِ

٩١٢ – (١٣٢٩) – (٦٠٨/٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْن مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أَوْفَى. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ خَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

٩١٣ – (١٣٣٠) – (٦٠٩/٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو بَكْرٍ العَطَّارُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ القَطَّانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ مَعَ القَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ القَطَّانِ.

توله: «مَا لَمْ يَجُرْ»: - بضَمِّ الجيم - من الجَوْر: وهو الميل عن الحَقِّ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي القَاضِي [لا] يَقْضِي بَيْنَ الخَصْمَيْنِ حَتَّى

### يَسْمَعَ كَلَامَهُمَا

918 – (١٣٣١) – (٣/ ٦٠٩ ) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي»، قَالَ عَلِيُّ: «فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

تَخَاصَم رجلان متوجِّهَيْن إليكَ للحُكْم بينَهما.

وقوله: «فَلَا تَقْضِى»: بإثباتِ الياء في غَالِب النُّسَخ على أنَّه مضارعٌ بمعنى النَّهي، وفي بعض النُّسَخ بدونِ الياءِ على أنَّه نَهْيٌ.

### بَابُ مَا جَاءَ لَا يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

910 – (١٣٣٤) – (٦١١/٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبِي إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً وَهُوَ قَاضٍ: أَنْ لَا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «لَا يَحْكُمُ الحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو بَكْرَةَ اسْمُهُ: نُفَيْعٌ.

توله: «لا يَحْكُمُ الحَاكِمُ»: نَفْيٌ بمعنى النَّهْي أو نَهْيٌ.

الحالَ الفِكْرَ، ويَضُرُّ الحالَ الغضبَ يُفْسِدُ الفِكْرَ، ويَضُرُّ الحالَ الْ يُؤْمَنُ عليه في الحُكْم.

### بَابُ [مَا جَاءً] فِي هَدَايَا الأُمْرَاءِ

917 – (١٣٣٥) – (٦١٢/٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مَعَاذِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الأَوْدِيِّ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُبيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اليَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي جَبَلٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اليَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي أَثْرِي فَإِنَّهُ غُلُولُ أَثْرِي فَإِنَّهُ غُلُولُ أَثْرِي فَإِنَّهُ غُلُولُ أَثْرِي فَإِنَّهُ غُلُولُ أَنْ مِنَا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولُ أَثْرِي فَرَالُقِيكَمَةِ ﴾ (١٠) لِهَذَا دَعَوْتُكَ، فَامْضِ لِعَمَلِكَ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، وَبُرَيْدَةَ، وَالمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ مُعَاذ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَسِامَةَ عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ.

الله قوله: « فِي [۲،۱۰/ب] أَثْرِي»: بفتحتين، أو بكسر فسكون.

\* وقوله: «فَرُدِدْتُ»: على بناءِ المفعول.

\* «والغُلُول»: - بضَمَّتَيْن - الحَرامُ، والخِيَانةُ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي فِي الحُكْمِ

٩١٧ – (١٣٣٦) – (٣/ ٦١٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الحُكْمِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ جَدِيدَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يَصِحُّ، قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يَصِحُّ، قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و وَسَمَّى اللهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و وَسَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ وَأَصَحُّ.

الرَّاشِيَ»: هو المُعْطِي للرِّشْوة. و«المُرْتَشِيْ»: هو الآخذُ لها.
 والرِّشْوَةُ: - بالكسر، والضَّمِ - وصيلةٌ إلى الحَاجةِ للمُصَانعةُ من الرَّشاءِ المُتَوَصِّل
 به إلى الماء، ومَنْ يُعْطِي دفعًا لظُلْمٍ فغيرُ داخلٍ فيه.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

٩١٨ – (١٣٣٨) – (٣/ ٦١٤ – ٦١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لِجَبْتُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَالمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَسَلْمَانَ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

عني أنَّه يقبلُ الهَدِيَّةَ ويُجِيبُ الكُراعُ »: الكُراعُ »: الكُراع - بضَمِّ الكاف - يعني أنَّه يقبلُ الهَدِيَّةَ ويُجِيبُ الدَّعوةَ وإن كانَتْ أقلَّ شيءٍ تواضعًا منه صلى الله تعالى عليه وسلم.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يُقْضَى لَهُ بِشَيْءٍ لَيْسَ لَهُ [أَنْ

### يَأْخُذَهُ]

919 – (١٣٣٩) – (٣/ ٦١٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَ فَإِنْ قَضَيْتُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضٍ، فَإِنْ قَضَيْتُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ بِخُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنْ قَضَيْتُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَإِنَّ مَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى:حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الجُملةُ «شَيْءٍ». الجُملةُ صفةُ «شَيْءٍ».

الْحَنَ»: أي أَفْطَن] لها وأعرف بِها، وقيل أي: أقدرَ على بيان مَقْصودِه من لَحِنَ – بالكسر – إذا نَطَق بحُجَّتِه.

النّار. فإن قيلَ هذا يدُلُّ على أَنْهُ مِنَ النَّارِ»، أي: أَقْطَع له ما هو حَرامٌ عليه يُفْضِيْه إلى النّار. فإن قيلَ هذا يدُلُّ على أنَّه صلى الله تعالى عليه وسلَّم قد يُقرِّر على الخَطأ وقد أَطْبَقَ الأصُولِيُّوْن على أنَّه لا يقرِّرُ عليه.

أجيبَ: بأنَّه فيمَا حَكَم بالاجْتِهادِ، وهذا في فصلِ الخُصُوماتِ بالبَيِّنَةِ والإِقْرارِ والنُّكُولِ. قال السُّبْكيُّ (۱): هذه قضِيَّةٌ شرطيةٌ لا تستدعي وجودَها، بل معناها بيانُ أنَّ ذلك جائزٌ، قال: ولم يَثْبُتْ لنا قطُّ أنَّه صلى الله تعالى عليه وسلَّم حَكم بحُكْم ثُمَّ بَانَ خلافه بوجهٍ من الوُجُوه، وقد صانَ اللهُ تعالى أحكامَ نَبِيِّه صلى الله تعالى عليه وسلَّم عن ذلك مع أنَّه لو وَقع لم يكُنْ في ذلك محذورٌ (۱).

قلتُ: الحكمُ بالظَّاهر واجِبٌ عليه في مثل ذلك ولا خَطأ منه أصلاً في ذلك، وإنَّما الخَطأ مِمَّن أقامَ الحُجَّةَ البَاطِلةَ، ولو سُلِّم فمِنْ أينَ عُلِم أنَّه يُقرِّر عليه

هو: شيخ الإسلام، الفقيه المحدِّث، الحافظ المفسر، الأصولي المتكلم، اللغوي النحوي، المنطقى الجَدَلِيُّ، تقى الدين أبو الحسن على بن عبد الكافي بن على بن على بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان السبكي الشافعي، والد تاج الدين السبكي، ولد مستهل صفر سنة ثلاث وثمانين وست مائة بـ «سبك»، قرأ القرآن على التقي بن الصايغ، والتفسير على العَلَم العراقي، والفقه على ابن الرفعة، والأصول على العلاء الباجي، والنحو على أبي حيان، والحديث على الشرف الدمياطي. ورحل وسمع من ابن الصواف والموازيني، وأجاز له الرشيد بن أبي القاسم، وإسماعيل بن الطبَّال وخلق. برع في الفنون، وتخرَّج به خلق في أنواع العلوم، وناظر وأقرَّ له الفضلاء، وولى قضاء الشام بعد الجلال القزويني، وولى مشيخة دار الحديث الأشرفية، والشامية البرَّانية، والمسرورية وغيرها. كان محقِّقا مدقِّقا نظَّارا، له في الفقه وغيره الاستنباطات الجليلة، والدقائق والقواعد المحررّة التي لم يُسبق إليها. صنّف نحو مائة وخمسين كتابا، من منصفاته: «شفاء السّقام في زيارة خير الأنام»، و«الإبهاج في شرح المنهاج»، «السيف الصقيل»، و«رفع الشقاق في مسألة الطلاق»، «السيف المسلول على من سبُّ الرسول»، «بيان الأدلة في إثبات الأهلة»، «تقييد التراجيح في صلاة التراويح»، «فتاوى السبكي»، وغيرها من الكتب النافعة. توفي بمصر سنة ست وخمسين وسبع مائة. راجع لترجمته: طبقات الشافعية الكبرى: ١٣٩/١٠، شذرات الذهب: ٨/ ٧٠٧، الدرر الكامنة: ٣/ ٦٣، الأعلام للزركلي: ٤/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) راجع: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي: ٣/ ٢٥٢.

حَتَّى يُتَوَهَّم التَّنَافي بينَ هذا وبينَ القَاعِدة الأصُوْليةِ فيحتاجُ إلى الجَواب، إذْ لَيْس في الحديثِ أزيدَ من إمكانِ القَضَاءِ؟ فلعلَّه لا يقَرِّرُ على ذلك القضاءِ ويكونُ مُجرَّد في الحديثِ أزيدَ من إمكانِ القَضَاءِ ! في الله النَّارِ في حَقِّ من يأخذُ مالَ الغَيرِ. والله تعالى أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ البَيِّنَةَ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى

### عَلَيْهِ

عَنْ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن وَائِلِ بْن حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مِنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هَذَا غَلَبْنِي عَلَى أَرْضٍ لِي، فَقَالَ الكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هَذَا غَلَبْنِي عَلَى أَرْضٍ لِي، فَقَالَ الكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟»، قَالَ: لَا مَالَ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟»، قَالَ: لا يَعْفَى مَا حَلَفَ لَا، قَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلّا ذَلِكَ»، قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا أَذْبَرَ: «لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَا حَلَفَ لِيَحْلِفَ لَهُ مُعْرِضٌ فَي اللهُ عَلَى مَا لَكَ مِنْهُ إِلّا ذَلِكَ»، قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لَكُونُ حَلَفَ عَلَى مَا كَلَفَ لِيَحْلِفَ لَهُ مُعْرَفًى مَا خَلَفَ عَلَى مَا كَلَفَ لِيَحْلِفَ لَهُ مُعْرَفًى مَا لَكُ مِنْهُ إِلّا ذَلِكَ»، قَالَ: هَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذْبَرَ: «لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَا لِكَ لِيَاكُولُ لَكُونُ كَلُفَ عَلَى مَا لَكَ لِيَاكُلُهُ طُلُلُمَا لَيَلْقَيَنَ اللهُ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَالأَشْعَثِ بْن قَيْسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ وَائِلِ بْن حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «غَلَبَنِي»، أي: غَصَبَها مني.

توله: «فَاجِرٌ»، أي: دأبه الكَذِبُ.

\* قوله: «وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ»، أي: يَحْتَرزُ، أي: لا يمَيِّزُ بينَ الحَرام والحَلالِ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي اليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

٩٢١ – (١٣٤٣) – (٦١٨/٣) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُهَيْلِ بْن أَبِي صَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ». قَالَ رَبِيعَةُ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لِسَعْدِ بْن عُبَادَةَ، قَالَ: وَجْدنَا فِي كِتَاب سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَسُرَّقَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

\* قوله: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ...» الجمهورُ على أنَّ معناه أنَّه كانَ للمُدَعِّي شاهدٌ واحِدٌ فحَلَف على مُدَّعَاه بدلاً عن الشَّاهد الآخر فقضَى له بِهما، وهذا هو ظاهرُ روايةٍ، فقضَى بشاهدٍ ويمينٍ، ولعلَّ تأويلَه عند مَن لا يقولُ به أنَّه قَضَى بيَمينِ المدَّعَى عليه معَ وُجودِ شاهدٍ واحدٍ للمُدَّعِي؛ لعَدَم تَمامِ الحُجَّةِ بذلك، ويشكل عليه قضاءٌ بشاهدٍ ويمينٍ فإنَّه صريحٌ في أنَّ الشَّاهدَ قد قضَى به؛ لأنَّه تَركَ الشَّاهدَ الواحدَ وقضَى باليَمِين، ولعلَّه يقولُ المرادُ بالشَّاهِد الجِنْس، أي: قضَى بشاهدِ المُدِّعي تارةً وبمينِ المُدَّعَى عليه أخرى وهذَا معنى بعيدٌ جِدًّا. والله تعالى أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي العَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

٩٢٢ – (١٣٤٦) – (٣/ ٦٢٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا»، أَوْ قَالَ: «شِوْعًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ فَهُو عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». قَالَ أَيُّوبُ: وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ فِي هَذَا الحَدِيثِ، يَعْنِي: «فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

قوله: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا»: المرادُ به مَن يَلْزم عِتْقُه، فخَرَج الصَّبِيُّ والمجنونُ.

﴿ والشِقْصُ »: - بكسر الشِّين، وسكون القَاف - [ أي بعضًا، ويقال له: «الشَّقِيْصُ » أيضًا ] وكذا الشِّرْكُ، و - سكون الرَّاء - بمعنى النَّصيب في عينٍ مُشْتَركة .

البَاقِي منه. «ثَمَنَهُ »، أي: ثمن البَاقِي منه.

وقوله: «بِقِيمَةِ العَدْلِ»: على الإضافة البَيَانِيَّة، أي: بقِيْمةِ هي عَدْلٌ
 وسطٌ لا زيادة فيها ولا نقص.

القيْمةِ وقوله: «فَهُوَ»، أي: فعَبْدُه ذلك عَتِيقٌ عليه، وعليه إعطاءُ القِيْمةِ لشركائِه و «إلا» أي: وإنْ لَم يكُنْ له من المَال ما يَبْلُغ، «فَقَدْ عَتَقَ»: من العَبْد القَدْرُ الذي عَتَق بإعْتَاقِه.

٩٢٣ – (١٣٤٨) – (٦٢١/٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْن أَنْسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْن نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا»، أَوْ قَالَ: «شِقْطًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُومً قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْن أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ. وَقَالَ: «شَقِيصًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَكَذَا رَوَى أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْن أَبِي عَرُوبَةَ. وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَمْرَ السِّعَايَةِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي السِّعَايَةِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ السِّعَايَةَ فِي هَذَا، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا كَانَ العَبْدُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَرِمَ العِلْمِ: إِذَا كَانَ العَبْدُ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنَ العَبْدِ مَا عَتَقَ وَلَا يُسْتَسْعَى، وَقَالُوا بِمَا رُوِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا قَوْلُ مُلِ المَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنِ أَنْسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ.

\* قوله: «ثُمَّ يُسْتَسْعَى»: الاسْتِسْعاءُ: أن يُتَكَلَّفَ الاكتسابُ والطَّلب حتى يَحْصُلَ قيمةُ نصيبِ الشَّريكِ، وقيل: لا يُسْتَغْلَي عليه في الثَّمن. ومن لا يقولُ بالاسْتِسْعاءِ بالمعنى المُتَعارَف يُفَسِّرُ بأنْ يَسْتَخْدِم عبيدَه الذي لم يعتق بقدر مالِه [١٠٣/ب] ولا يُكَلِّفُه بما يَشُقُّ عليه.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي العُمْرَى

914 – (1789) – (٦٢٣/٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «العُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، أَوْ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُعَاوِيَةَ. الزُّبَيْرِ، وَمُعَاوِيَةَ.

قوله: «العُمْرَى»: - بضمَّتَيْن، أو بفتح، فسكون - مِنْ: أَعْمَرْتَه دارًا إذا أَعْطَيْتَه أَيَّاهَا، وقلتَ: هي لكَ عُمْرى، أي: ما دمتَ حَيًّا.

940 (170٠) - (٦٢٢-٦٢٣) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَلِعَقِبِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَلِعَقِبِهِ، وَرُوى مَعْضُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَلِعَقِبِهِ، وَرُويَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «العُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا»، وَلَيْسَ فِيهَا لِعَقِبِهِ. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْمِرَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ، وَإِذَا لَمْ يَقُلْ لِعَقِبِكَ فَهِيَ رَاجِعَةٌ

إِلَى الأَوَّلِ إِذَا مَاتَ المُعْمَرُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «العُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا». وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا مَاتَ المُعْمَرُ فَهُوَ لِوَرْثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تُجْعَلْ لِعَقِبِهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

توله: «أُغْمِرَ»: على بناء المفعول.

العين وكسرها - بكسر القاف، أوإسكانِها مع فتح العين وكسرها - أولادُ الإنسان.



## بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّ قُبَي

٩٢٦ – (١٣٥١) – (٣/ ٦٢٤ – ٦٦٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنْ جَابِرِ مَوْقُوفًا وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الرُّقْبَى جَائِزَةٌ مِثْلَ العُمْرَى، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَفَرَّقَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ، بَيْنَ العُمْرَى وَالرُّقْبَى، فَأَجَازُوا العُمْرَى وَلَمْ يُجِيزُوا الرُّقْبَى، فَأَجَازُوا العُمْرَى وَلَمْ يُجِيزُوا الرُّقْبَى.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَتَفْسِيرُ الرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ هَذَا الشَّيْءُ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنْ مُتَّ قَبْلِي فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ. وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: الرُّقْبَى مِثْلُ العُمْرَى وَهِيَ لِمَنْ أَعْطِيَهَا وَلا تَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ.

الرُّقْبَى»: يقال: أَرْقَبَه الرُّقْبى وهو أَنْ يقولَ لآخَر: قد وَهَبْتُ الْكَ هذه الدَّار فإن متَّ قبلي رجعَتْ إلىَّ، وإن متُّ قبلَك فهي لكَ، من المُراقَبة؛ لأَنَّ كُلَّا منهما يَرقب موتَ صاحبِه.

# بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاس

91۷ – (۱۳۵۲) – (۱۲۵۲) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْن عَوْفِ المُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

النُّسَخ: «صلحٌ» بالرَّفع، وكأنَّه بتقدير: ﴿ وَلَكُ مُلْحًا ﴾ في بعض النُّسَخ: ﴿ صلحٌ ﴾ بالرَّفع، وكأنَّه بتقدير: أي: فلا يُحَرَّم إلا صلحٌ. والله تعالى أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ خَشَبًا

٩٢٨ (١٣٥٣) - (١٣٥٣) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَعْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ"، فَلَمَّا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَأُوا رُؤُوسَهُمْ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةً. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمْ: مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، قَالُوا: لَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ، وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

توله: «أَحَدَكُمْ»: - بالنَّصب - والفاعل جارُه.

الوَّدة (وايتان الخَسَبَةِ»: بالإضَافة إلى الضَّمير أو بتاء الوَحْدة روايتان يَجِب على الجَار أَنْ يَسْمَحَ بِها بخلافِ الخَشَب الكثير. قيل: المرادُ بالوحْدَة: الجِنْسُ، فيَتَّحِدُ معنى الرِّوَايتين.

\* «طَأْطَأُوا رُؤوسَهُمْ»، أي: نَكَسُوْها.

\* وقوله: «مُعْرِضِينَ»، أي: عَمَّا ذكرتُ لهم.

\* «لأرْمِيَنَّ بِهَا»، أي: بِهذه المَقَالة، «بَيْنَ أَكْتَافِهم» (١): بالتَّاء جمعُ كتفٍ

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، وفي الترمذي كما ذكر في متن الحديث.

بمعنى الجَانب، أي: لأشِيْعَنَّ هذه المقالة فيكم بحيثُ تَصيرُ كأنَّه بينَ [أكتافِهم] (١) فلا يمكنُ لكم أنْ تغفلوا عنها، أو الضَّميرُ للخَشْبة، والمعنى: إن رَضِيْتُم بِهذا الحُكمِ الحُكمِ وإلا لأَجْعَلنَّه بينَ رقابِكم كارِهين، والمرادُ المبالغةُ في إجْراءِ هذَا الحُكم فيهم وإنْ ثَقُل عليهم على هذا الوَجْه، قيلَ وقع ذلك من أبي هريرة حينَ كان واليًا على المدينةِ.

\* قوله: «قَالُوا…» إلخ، أي: وحَمَلوا النَّهْي على التَّنزُّه.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، ولكنه لا يناسب سوق الكلام، والصحيح: «بين أكتافكم».

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اليَمِينَ عَلَى مَا يُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُ

٩٢٩ – (١٣٥٤) – (٣/ ٦٢٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ المَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اليَمِينُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ»، وقَالَ قُتَيْبَةُ: «عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ»، وقَالَ قُتَيْبَةُ: «عَلَى مَا صَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ هُوَ أَخُو سُهَيْلٍ بْن أَبِي صَالِحٍ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي صَالِحٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّنَّةُ نِيَّةُ الحَالِفِ، وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّنَّةُ نِيَّةُ الحَالِفِ، وَإِذَا كَانَ المُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَالنَّيَّةُ نِيَّةُ الحَالِفِ، وَإِذَا كَانَ المُسْتَحْلِفُ مَظْلُومًا فَالنَّيَّةُ نِيَّةُ الَّذِي اسْتَحْلَفَ.

اليَمِينُ مَا يُصَدِّقُكَ...» إلخ، أي: لا ينفعُ الحِيلةُ في اليَمِين بأنْ يريدَ الحالفُ به غيرَ ما يُسْتَحْلفُ عليه بل يَقَعُ اليمينُ على ما يُسْتَحْلفُ عليه سواءً أرادَ الحالفُ ذلك أو لا، ولعلَّ مَحَلَّ الحديثِ هو ما ذكره النَّخعِيُ (١) – والله تعالى أرادَ الحالفُ ذلك أو لا، ولعلَّ مَحَلَّ الحديثِ هو الفادةِ، فإنَّ العادةَ هو أنْ يُسْتَحْلَفَ المظلومُ لا الظَّالمُ.

<sup>(</sup>١) وهو قول إبراهيم النخعي المذكور في متن الحديث.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّرِيقِ إِذَا اخْتُلِفَ فِيهِ كُمْ يُجْعَلُ؟

٩٣٠ – (١٣٥٥) – (٦٢٨/٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ المُثَنَّى بْن سَعِيدِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْن نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُع».

\* قوله: «اجْعَلُوا الطَّرِيقَ...» إلخ، هذا المُطْلق محمولٌ على المُقَيَّدِ في الحديثِ الآتِي وهو: «إذَا تَشَاجَرْتُمْ»، أي: اختلفتُمْ كما في روايةِ مسلم (١٠)، أي: إذَا كان أرضٌ لقومٍ وأرادُوا إحياءَها وعمارتَها، فإنِ اتَّفَقُوا في الطَّريق على شيءٍ فذاك وإلا فيجعلوا عَرْضَ طَريْقِهم سَبْعَةَ أَذْرُعِ لدُحول الأحْمالِ والأَثْقال وخُرُوجِها.

<sup>(</sup>۱) وهو ما رواه الإمام مسلم، فقال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا عبد الله عن أبيه، عن أبي هريرة، أن عبد الله عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ جُعِلَ عَرْضُه سَبَعَ أَذْرُعٍ». راجع: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه، ح: ١٦١٣.

## بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

٩٣١ – (١٣٥٨) – (٦٣٠/٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْن عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ عُمَارَةَ بْن عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَكْثَرُهُمْ قَالُوا: عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا: إِنَّ يَدَ الوَالِدِ مَبْسُوطَةٌ فِي مَالِ وَلَدِهِ يَأْخُذُ مَا شَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ.

\* قوله: «إِنَّ أَطْيَبَ...» إلخ، الطيِّب: الحلالُ، والتَّفضيلُ فيه بناءً على بُعْدِه عن الشُّبْهات ومَظانِّها. و«الْكَسْبُ»: السَّعْيُ في تَحصيل الرِّزْق وغيرِه، والمرادُ: المَكْسوبُ الحاصلُ بالطَّلَب والجِدِّ في تَحْصيلِه بالوَجْهِ المَشْرُوع، ووَلَدُ الإنسانِ مِنْ كَسْبِه، أي: من المَكْسُوب الحاصلِ بالجِدَّ والطَّلَب ومُباشَرةِ أَسْبابِه، ومالُ الوَلَد من كسبِ الإنسانِ بواسِطَةٍ فجازَ له أكله.

## بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُكْسَرُ لَهُ الشَّيْءُ مَا يُحْكَمُ لَهُ مِنْ مَالِ

## الكَاسِرِ؟

٩٣٧ – (١٣٥٩) – (٣/ ٦٣١ – ٦٣٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ، النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَهُ القَصْعَةَ بِيَدِهَا فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: « القَصْعَةَ»: هي إناءٌ معروفٌ.

القصعة، فأرسَل قصعة عائشة كانت كقصْعَتِها في القِيمة، أو أنَّ القَصْعَتَين كانتا عائشة إليها، فلعلَّ قصعة عائشة كانت كقصْعَتِها في القِيمة، أو أنَّ القَصْعَتَين كانتا ملكًا له ﷺ، وإنَّما أرادَ بما فعلَ جَبْرَ الخَاطر فلا يَضُرُّ التَّفاوُت بينَهما. والله تعالى أعلم.

٩٣٣ – (١٣٦٠) – (٣/ ٦٣٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنَسٍ: اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةً فَضَاعَتْ، فَضَمِنَهَا لَهُمْ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَإِنَّمَا أَرَادَ عِنْدِي سُوَيْدٌ الحَدِيثَ النَّوْرِيِّ، وَحَدِيثُ الثَّوْرِيِّ أَصَحُّ. اسْمُ أَبِي دَاوُدَ: عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ.

\* قوله: «فَضَمِنَهَا لَهُمْ»، أي: أعطاهم بدله.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوغِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ

٩٣٤ – ٩٣٤) - (١٣٦١) – (٣/ ٦٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي، فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي، فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَالَ: هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ فَقَبِلَنِي. قَالَ نَافِعٌ: وَحَدَّثْتُ بِهَذَا الحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْد العَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ يَبْلُغُ الخَمْسَ عَشْرَةَ.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ البْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ، ابْنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ وَذَكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْنَا بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْد العَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِيَّةِ وَالمُقَاتِلَةِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ يَرَوْنَ أَنَّ الْغُلَامَ إِذَا اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ، وَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ، وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: البُلُوغُ ثَلَاثَةُ مَنَازِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ. وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: البُلُوغُ ثَلَاثَةُ مَنَازِلَ بَلُوغُ خَمْسَ عَشْرَةً أَوِ الإحْتِلَامُ ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ سِنَّهُ وَلَا احْتِلَامُهُ فَالإِنْبَاتُ يَعْنِي الْعَانَةَ.

العَرْضِ الْمُتَكَلِّم على بناءِ المفعول من العَرْضِ الْمُتَكَلِّم على بناءِ المفعول من العَرْضِ بمعنى الإظهار.

العَسْكر، والفاءُ في العَسْكر، والفاءُ في العَسْكر، والفاءُ في «فَعُرِضْتُ» لمُجَرَّدِ التَّراخِي، لا للتَّراخِي بلا مُهْلَةٍ.

# بَابٌ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ

٩٣٥ – (١٣٦٢) – (٣/ ٦٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عِينَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيادٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ قُرَّةَ المُزَنِيِّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ، عَنِ البَرَاءِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ، عَنِ البَرَاءِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ البَرَاءِ، عَنْ أَشِعثَ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ البَرَاءِ، عَنْ خَالِهِ، عَنِ النَّرِاءِ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ البَرَاءِ، عَنْ خَالِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

\* قوله: «تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ»: على عادةِ أهل الجَاهلِيَّةِ فإنَّهم كانُوْا يَتَزَوَّجُونَ بأزْواج آبائِهم ويعدُّوْن ذلك من بابِ الإرْث، ولذا ذكر النَّهي عن ذلك بخصوصِه بقوله: ﴿وَلَاتَنَكِحُواْ [١٠٤/ب]مَانَكُحَ ءَابَآؤُكُم ﴾(١) مبالغة في الزَّجْر عن ذلك، فالرَّجُل سلكَ مَسْلكَهم في عدِّ ذلك حلالاً، فصارَ مُرْتَدًا فقُتِل لذلك، وهذا تأويلُ الحديثِ عند [مَنْ] لا يقولُ بظاهره.

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٢.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الآخَرِ فِي

### المَاءِ

٩٣٦ – ٩٣٦ – ٩٣٦) – (٣/ ٣٥٥ – ٣٦٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، اللهُ عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبِيْرِ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ اللهَاءَ إِلَى جَارِكَ»، فَعَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوْنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْسِلِ المَاءَ إِلَى الجَدْرِ»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: «وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: «وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي خَلِكَ»: ﴿ فَلَا وَرَيِّكَ لَا كُولُونَ حَتَى يُوسُولُ الْعَلَى الْمَاءَ الْكَاهُ وَلَا اللهِ اللهِ الْعَلَى الْكُولُونَ وَيَ مَاشَجَرَبَيْنَهُمْ وَلَا اللهِ الْكِيْرُ وَلَالِهُ إِنْ عَمْ الْمُولِ اللهِ الْكَالَةُ فِي الْكَاهُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْمُ وَلَا اللهِ الْمُؤْمِنُونَ وَيَا اللهُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا اللهُ اللهُ الْمَاءَ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ وَاللهِ اللهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللهُ ال

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ نَحْوَ الحَدِيثِ اللَّائِثِ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ نَحْوَ الحَدِيثِ اللَّوَّلِ.

(١) النساء: ٦٥.

الشِرَاجِ»: بكسر الشِّين المُعجمة وآخرُه جيمٌ، جمع شَرْجَةٍ - بفتح، فسكون - وهي مسائلُ الماءِ بالحَرَّة: وهي الأرضُ ذاتُ الحِجَارة السُّوْد.

ارْسِلْه. «سَرِّح المَاءَ»: من التَّسريح، أي: أرْسِلْه.

استق»: قيل: بفتح الهمزة أو كسرها.

الهَمزةِ على أنَّها حرفٌ مَصْدَرِيٌّ، أي: بفتحِ الهَمزةِ على أنَّها حرفٌ مَصْدَرِيٌّ، أي: حكمتَ به لكونِه ابنَ عَمَّتِك، ورُوِيَ بالكسر على أنَّه مُخَفَّفُ "إنَّ»، والجملةُ استينافٌ في موضع التَّعليل.

توله: «فَتَلَوَّنَ »، أي تغيَّر وظَهَر فيه أثرُ الغَضَب مِمَّا سَمِع منه.

\* وقوله: «إِلَى الجَدْرِ»: - بفتح الجيم وكسرها، وسكون الدَّال المُهملة - وهو الجِدار، قيل: المرادُ به ما رُفِع حولَ المَزْرعة كالجِدار، وقيل: أصولُ الشَّجر، والأقربُ أنَّ المرادَ به جدارُ الحائطِ.

أَمَرَه صلى الله تعالى عليه وسلَّم بالإيثَار والمُسَامَحةِ بأنْ يَسْقِى شيئًا يَسيرًا ثُمَّ يُرْسِله إلى جارِه، فلمَّا قال الأنصاريُّ ما قال وجَهِل موضعَ حَقِّه أَمَرَه بأنْ يأخذَ تَمامَ حَقِّه ويَسْتَوْفِيَه فإنَّه أصلحُ له وفي الزَّجْر أبلغُ، وقولُ الأنصاريِّ ما قال زَلَّةٌ منَ الشَّيطانِ بالغَضَب. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حَكَم عليه بالحُكْم البَيِّن، ح: ۲۷۰۸.

## بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُعْتِقُ مَمَالِيكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ [وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ

### غَيْرُهُمْ ]

٩٣٧ – (١٣٦٤) – (٣/ ٦٣٦ – ٦٣٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ اللَّمْهَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّاهُمْ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً».

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ. قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ القُرْعَةِ فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ. وَأَمَّا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ فَلَمْ يَرَوْا القُرْعَة، وَقَالُوا: يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ عَبْد الثُّلُثُ وَيُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ. وَأَبُو المُهَلَّبِ الشُّكُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍ و الجَرْمِيُّ وَهُو غَيْرُ أَبِي قِلَابَة، وَيُقَالُ مُعَاوِيَةُ بْنُ السُمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ.

\* قوله: « أَعْبُدٍ»: - بضم الباء - جمع عبدٍ.

الرِّوايات أنَّه قال: «قَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَصَلِّيَ عَلَيْه»(١)، أو «لَوْ عَلِمْنَا مَا صَلَّيْنَا الرِّوايات أنَّه قال: «قَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَصَلِّيَ عَلَيْه»(١)، أو «لَوْ عَلِمْنَا مَا صَلَّيْنَا

<sup>(</sup>١) راجع: سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على من يحيف في وصيته، ح: ١٩٦٠.

عَلَيْه»(١).

\* قوله: «فَجَزَّاهُمْ»: هو بتشديد الزَّاء وتَخْفِيْفِها وفي آخره همزةٌ، أي: فرَّقَهم أجزاءً ثلاثةً، وهذا مَبْنِيٌّ على تَسَاوي قِيْمَتِهم، وقد استبعدَ مَنْ لا يقولُ به من حيث أنْ يكونَ للرَّجُل [١٠٥/ أ] سِتَّةُ أعبدٍ ولاشيءَ له غير ذلك، ومن حيث تَسَاويهم في القيمةِ. قلتُ: لجواز أنَّه ما بَقِي بعدَ الفراغ من تَجْهيزِه وتَكْفِينِه وقَضَاءِ دُيُّونِه إلا ذلك، وأمَّا تَسَاوي كثيرٍ في القِيمةِ فغيرُ عزيزٍ، وبمثله لا يُردُّ الحديثُ إذا صَحَح.

<sup>(</sup>۱) راجع: مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۲۱۱/۳۳، ح: ۲۰۰۰۹، والسنن الكبرى للبيهقي: معند الإمام أحمد بن حنبل: ۲۲۱/۳۳، ح: ۱۲۵۰، ح: ۱۲۵۰،

# بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ

٩٣٨ – (١٣٦٥) – (٣/ ٦٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ اللهِ بِنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَمِ فَهُوَ حُرُّ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مُسْنَدًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ شَيْئًا مِنْ هَذَا، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ العَمِّيُّ البَصْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ البُرْسَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرُّ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَاصِمًا الأَحْوَلَ عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، غَيْرَ مُحَمَّدِ بْن بَكْرٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا الْعِلْمِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا الْعِلْمِ، وَقَدْ رُوييَ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَنِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرُّ»، رَوَاهُ ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّهِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَمْ يُتَابَعْ ضَمْرَةُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَهُو حَدِيثٌ خَطَأُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

\* قوله: «مَحْرَم»: بالجَرِّ على الجوار لأنَّه صفة ذَا رَحِم لا مُحرَم، وهو منصوبٌ، وضمير «فَهُوَ» لـ «ذَا رَحِم» لا لـ «مَنْ»، وعلى هذا فـ «مَنْ» شرطيةٌ مبتدأ، خبرُه الجملةُ الشَّرطِيَّةُ لا الجملةُ الجَزائيَّةُ كما ذكر كثيرٌ من المُحَقِّقِينَ، فلا يلزَم خُلُوُ الجملةِ الجزائيةِ عن العائدِ، وإنْ جُعِلَت الجملةُ الجزائيةُ خبرًا، أو جُعِلَت «مَنْ» موصولةً، فلا بُدَّ من القول بتقديرِ العائدِ، أي: فهو مُعْتَقٌ عليه.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّحْلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الوَلَدِ

٩٣٩ – (١٣٦٧) – (٦٤٠/٣) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْن عَلِيٍّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ المَعْنَى وَاحِدٌ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْن النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ ابْنًا لَهُ غُلَامًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ، فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا؟»، قَالَ: «أَنْ ذَوْهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الوَلَدِ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي القُبْلَةِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ وَالعَطِيَّةِ، يَعْنِي الذَّكَرُ وَالأَنْنَى سَوَاءٌ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الوَلَدِ أَنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الأَنْثَيَيْنِ مِثْلَ قِسْمَةِ المِيرَاثِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

النُّحْلِ»: - بضم، فسكون - مصدرُ نَحَلْتُه، أي: أعطيتَه بلا عِوَضٍ، وبكسر [ففتح](١): نِحْلةٌ قال الله تعالى: ﴿وَءَاتُواْٱلِنِسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ بِلا عِوَضٍ، وبكسر [ففتح](١): نِحْلةٌ قال الله تعالى: ﴿وَءَاتُواْٱلِنِسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ بِخُلَةً ﴾(٢) أي: هِبةً من الله تعالى وفريضةً عليكم.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، والصحيح: «فسكون».

<sup>(</sup>Y) النساء: 3.

توله: «غُلامًا»، أي: عبدًا.

\* قوله: «أكُلَّ وَلَدِكَ»: - بِهمزة الاستفهامِ - ونصبِ: «كُلّ» على الإضْمار على شَريْطةِ التَّفسير، ويحتملُ الرَّفعَ على الابتداءِ خبرُه ما بعدَه، ولفظُ الولدِ يَشْمَل الذَّكرَ والأنثى، فمُقْتَضاه التَّسْويَةُ بينَهما في العَطِيَّة، وروايةُ: «أكُلَّ بنِيْكَ» (١) محمولةٌ على التَّغليبِ إن كان له إناثٌ.

<sup>(</sup>۱) كما في صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، ح: ١٦٢٣، وسنن أبي داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يُفَضِّل بعضَ ولدِه في النُّحْل، ح: ٣٥٤٢.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ

٩٤٠ (١٣٦٨) - (٦٤٢-٦٤١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا اللهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ الشَّرِيدِ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَأَنَسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَلا نَعْرِفُ حَدِيثَ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا البَابِ هُو حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا البَابِ هُو حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا البَابِ هُو حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْن مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا البَابِ هُو حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى وَسَلَّمَ بْن مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ كِلَا الحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ.

توله: «أَحَقُّ بِالدَّارِ»، أي: أحقُّ بشِرائِها إذا بِيْعَتْ من غيرِه.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ

٩٤١ – (١٣٦٩) – (٣/ ٦٤٢ – ٦٤٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ عَبْد المَلِكِ بْن أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ المَلِكِ بْن أَبِي سُلَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الحَدِيثِ، وَعَبْدُ المَلِكِ هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَعَبْدُ المَلِكِ هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَعَبْدُ المَلِكِ هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَعَبْدُ المَلِكِ هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ عِنْدَ وَى وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ هَذَا الحَدِيث، وَرُوي عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: عَبْد المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيزَانٌ، يَعْنِي: فِي المُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: عَبْد المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيزَانٌ، يَعْنِي: فِي المُبْرَدِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: عَبْد المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيزَانٌ، يَعْنِي: فِي المُلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيزَانٌ، يَعْنِي: فِي المُلِكِ مُن أَبِي سُلَيْمَانَ مَيْرَانٌ، يَعْنِي: فِي المُلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مَلْ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيزَانٌ، يَعْنِي: فِي المُلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيزَانٌ، يَعْنِي: فِي المُلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مَلَالُهُ الشُّفْعَةِ وَإِنْ كَانَ العَلْمِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُ بِشُفْعَتِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَامً الشَّهُ فَعَةُ وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ.

\* قوله: «فَإِذَا قَدِمَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ...» إلخ، يفيدُ أَنْ ليسَ معنى قولِه: «يُنْتَظَرُ بِهِ»: أَنَّ البائعَ ينتظره ولايبيعُ، وإنَّما معناه أَنَّ المشتريَ ينتظر في حَقِّ قَطْعِ الشُّفْعةِ ويحتاجُ إلى إذْنِه في ذلك، لكنَّ أحاديثَ الإذْنِ ظاهرُها أَنَّ البائعَ يحتاجُ إلى الإذنِ ولايجِلُّ له البيعُ بدونِه، لكنَّ العلماءَ حَمَلوهَا على كَراهِيَّةِ البيعِ – والله تعالى ولايجِلُّ له البيعُ بدونِه، لكنَّ العلماءَ حَمَلوهَا على كَراهِيَّةِ البيعِ – والله تعالى أعلم-، وقالُوا: المكروهُ يصدُق عليه أنَّه لا يحلُّ، إذ الحلالُ هو المُباحُ وهو مستوى الطَّرفين.

### بَابُ [مَا جَاءَ] إِذَا حُدَّتِ الحُدُودُ وَوَقَعَتِ السِّهَامُ [٥٠١/ب]

## فَلا شُفْعَة

٩٤٢ - (١٣٧٠) - (٦٤٣-٦٤٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْدِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، مِثْهُمْ: عُمْرُ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، مِنْهُمْ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِثْلَ: عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَغَيْرِهِ، وَهُو قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، مِنْهُمْ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَادِيُّ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لَا يَرَوْنَ الشَّفْعَةَ إِلَّا لِلْخَلِيطِ، وَلَا يَرَوْنَ لِلْجَارِ شُفْعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ، وَاحْتَجُّوا بِالحَدِيثِ المَرْفُوعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ»، وَقَالَ: «الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

الأرضُ مشتركة وَقَعَت»، أي: الشُّفعةُ إنِّما هي ما دَامَتِ الأرضُ مشتركة بينَهم وأمَّا إذا قُسِّمَتْ، وعُيِّنَ لكلِّ منهم سَهْمُه، وجُعِلَ لكُلِّ قِطعةٍ طريقٌ مفردةٌ فلا شُفْعة.

\* قوله: «أَحَقُّ بِسَقْبِه»: السَّقَبُ - بفتحتين - القُرْبُ، وباء «بِسَقْبَه» صلةُ «أَحَقُّ» لا للسَّبَب، أي: الجارُ أحَقُّ بالدَّار السَّابِقَةِ، أي: القَريبةِ، ومن لا يقولُ بشُفعةِ الجَار يؤوِّلُه بحمل الجَار على الشَّريكِ فإنَّه يُسَمَّي جارًا بحَمْل الباءِ على السَّبِيَّةِ، أي: أحَقُّ بالبِرِّ والمَعُونَةِ بسبب قُرْبِه من جارِه.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّقَطَةِ وَضَالَّةِ الإبلِ وَالغَنَم

\* «اللُّقَطَة»: - بضَمِّ، ففتح أو سكون - الشَّيءُ الذي يُلْتقَطُ.

٩٤٣ – ٩٤٣) – (٦٣٧٢) – (٦٤٦ – ٦٤٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «عَرِّفُهَا الجُهنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «عَرِّفُهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ»، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ فَقَالَ: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلنِّيْبِ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَضَالَّةُ الإِبلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْهُهُ، فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاءَهَا حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا».

حَدِيثُ زَيْدِ بْن خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْدٍ، وَحَدِيْثُ مَوْلَى المُنْبَعِثِ عَنْ زَيْد بْنِ خَالِدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْدٍ.

918 – (١٣٧٣) – (٦٤٧/٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْن بَكْرٍ الحَنفِيُّ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْن سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّهَ طَةِ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا، وَإِلَّا فَاعْرِفْ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ كُلْهَا، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَالجَارُودِ بْنِ

المُعَلَّى، وَعِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ زَيْدِ بْنُ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. قَالَ أَحْمَدُ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ هَذَا الجَابِ هَذَا الحَدِيثُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، وَرَخَّصُوا فِي اللَّقَطَةِ إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَيْرِهِمْ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ: لَمْ يَرَوْا لِصَاحِبِ اللُّقَطَةِ أَنْ يَنْتَفَعَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْتَفِعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لِأَنَّ أُبَيَّ بْنِ كَعْبٍ أَصَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَرِّفَهَا ثُمَّ يَنْتَفِعَ بِهَا، وَكَانَ أُبَيُّ كَثِيرَ المَالِ مِنْ مَيَاسِيرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَلَمْ يَجِدْ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَأَمْرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَهَا، فَلَوْ كَانَتِ اللَّقَطَةُ لَمْ تَجِلًّ إِلَّا لِمَالِ مَنْ تَجِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ لَمْ تَجِلَّ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصَابَ لِمَنْ تَجِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ لَمْ تَجِلَّ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصَابَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ فَأَمْرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهِ، وَكَانَ لا يَجِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِذَا كَانَتِ اللَّقَطَةُ يَسِيرَةً أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَلَا يُعَرِّفُهَا قَدْرَ جُمْعَةٍ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْن إِبْرَاهِيمَ.

- ٩٤٥ - (١٣٧٤) - (٣/ ٦٤٩) حَدَّنَا الحَسَنُ بْن عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّنَا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّنَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهيْلٍ، عَنْ سَلَمَانَ بْن رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سُوطًا، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: فَالتَقَطْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ، قَالاً: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لا أَدَعُهُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ، قَالاً: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ، لآخُذَنَّهُ فَلَأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثُتُهُ الحَدِيثَ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثُتُهُ الحَدِيثَ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثُتُهُ الحَدِيثَ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثُتُهُ الحَدِيثَ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، قَالَ: فَأَتَنْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لِي: «عَرِّفْهَا حَوْلًا آخِرَ»، فَعَرَّفْتُهَا حُولًا، فَقَالَ لِي: «عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ»، وَقَالَ: «أَحْرَهُمْ وَوَعَاءَهَا، وَوِعَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا إِلَيْهِ، وَإِلّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا». جَاءَ طَالِبُهَا فَأَخْبَرَكَ بِعِدَّتِهَا، وَوعَاتِهَا، وَوكَائِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: « صُوحَانَ»: ضُبِطَ بضم الصّادِ.

\* قوله: «فَوَجَدْتُ سَوْطًا»: في القَاموس: السَّوطُ من القَديدِ فَضْلُه (۱). وهذا المعنى هو المُناسِب بقوله: «تأكُلُه السِّبَاعُ» لا المَعنى المُتعارَف وهو آلةُ الضَّرْبِ، وحَمْلُه على المعنى المُتعارَفِ يَحتَاجُ إلى أَنْ يُرادَ بِالسِّبَاعِ: مَنْ على صِفَةِ السِّباعِ مِنَ النَّاس، أي: يأخُذُه مَنْ لا يرُدُّ على صَاحِبه إنْ وُجِدَ صاحِبُه.

التَّعريفِ. «عَرِّفْهَا»:من التَّعريفِ.

<sup>(</sup>١) راجع: القاموس المحيط للفيروز آبادي: ٦٧٢.

الآتِي؛ وذلك إمَّا لأنَّ الحديثَ شَكَّ فيه الرَّاوي بينَ الثلاثةِ والواحدِ كما في مسلم (۱) فطرحُوا بِها لمكانِ الشَّكِّ، أو لأنَّه يحتملُ أنَّ التَّعريفَ في المُدَّةِ الأوْلى والثَّانيةِ لم يَقَعْ على وَجْهِه فأمِرَ بالإعَادةِ، وهذا بعيدٌ من مثل أبيِّ الذي هو من فُقهاءِ الصَّحابةِ وفُضَلائِهم، أو لأنَّه محمولُ على الاحتياطِ، والواجبُ هو السَّنةُ الواحدةُ كما يُفيدُه الحديثُ الآتي. والله تعالى أعلم.

العِفَاص»: - بكَسْر العين وبالفاء - هو الوِعَاء، والعطفُ للتَّفسير.

ج وقوله: «اسْتَنْفِقْ بِهَا»، أي: أَنْفِقْها على نفسِك وِتمَلَّكُها. وقيل: تصدَّقْ بِها.

قوله: «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ»: إِن أَخِذَتْ، «أَوْ لِللِّقْبِ»، أي: إِن لم
 [١٠٦/أ] تُؤْخَذْ، والمقصودُ [بالإذن] (٢) في أخذها.

اللَّحم المُرتِفُع من الخَدْنَة الله عليه وسلَّم كَرِه السُّؤالَ عن أُخْذِه مع ظهور عَدمِ الحَاجةِ إليه، ومالُ الغَير لا يُبَاحُ أِخذُه إلا للْحَاجَةِ.

توله: «حِذَاؤُهَا»: - بكسر، والذَّالِ المُعجمَةِ - أي: خِفَافُها، فتَقْوَى بها على السَّير وقَطع البِلادِ البعيدةِ.

توله: «وَسِقَاؤُهَا»: - بكسر السِّين - أريد به الجَوفُ، أي: حيثُ
 وَرَدَتِ الماءَ شَرِبَتْ ما يكفيهَا حتَّى تَرِدَ ماءً آخر.

<sup>(</sup>١) راجع: صحيح مسلم، كتاب اللقطة، ح: ١٧٢٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوط، والصحيح «والمقصود: الإذن في أخذها».

وقوله: «حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا»: غايةٌ لمحذوفٍ، أي: فاتْرُكْها تَلْقَى، أو فتأكُل وتَشْرب حتَّى تَلْقى رَبَّها.

\* قوله: «أَحْصِ»: أمرٌ من الإحْصَاء بمعنى الجِفْظ. و «الْوِعَاءُ»: – بالكسر – الذي فيه الدَّراهمُ من جِلْدٍ أو غيره. و «الْوِكَاءُ»: – بالكسر – هو الخَيْطُ الذي يُشَدُّ به الوِعاءُ، وظاهرُ الحديثِ أنَّه يُعرف ذلك بعدَ التَّعريفِ في المَرَّةِ الثَّانِيةِ وسيجيءُ التَّصريحُ به، وهذا يفيدُ أنَّ معرفةَ الوِعَاء ونحوَه بعدَ التَّعريفِ، وكثيرٌ من الرِّواياتِ يُفِيدُ تقديمَ المَعرفةِ على التَّعريفِ، وأجيبَ بأنَّ هذه معرفةٌ أخرى، ويكونُ مأمورًا بمَعْرِفَتَيْن، فيعرِّفُها أوَّلَ ما يَلْتَقِطُها حتى يُعْلمَ صدقُ واصِفِها، فإذَا على صَاحِبها عرَّفَها سَنَةً وأرادَ تَمَلُكُها يَتَعَرَّفُها أيضًا مرَّةً أخرى تعرُّفًا وافِيًا ليَرُدَّها على صَاحِبها إن جاءَ بعدَ تَمَلُّكِها.

قوله: «فَإِنْ اعْتُرِفَتْ»: على بناء المفعول، وضميرُه للُقْطَةِ، أي: عرَفها صاحبُها.

## بَابٌ مَا جَاءَ فِي الوَقْفِ

٩٤٦ (١٣٧٥) - (٣/ محدّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْبِرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلا يُومَ وَلا يُورَثُ، تَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ وَالقُرْبَى وَالرِّقَابِ، وَفِي لا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلا يُومَ وُلا يُورَثُ، تَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ وَالقُرْبَى وَالرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، وَيُعَالِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُعَلِيمًا مَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلِ فِيهِ.

قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ أَحْمَرَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَأَنَا قَرَأْتُهَا عِنْدَ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَكَانَ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَا نَعْلَمُ بَيْنَ المُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا فِي إِجَازَةِ وَقْفِ الأَرْضِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

- توله: «وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، أي: بثَمْرتِها.
- - تقوله: «معْرُوف»، أي: المُعتادُ.
- \* قوله: «غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ»، أي: غير مُتَّخِذٍ منه مالا.

الشّاء - أي: غير جامع مالا.
الشّاء - أي: غير جامع مالا.

الله عن سَبَق من المُتَقَدِّمِينَ المُتَقَدِّمِينَ اللهُ أَشَارَ إلى أَنَّ خلافَ من خالف مُخالفٌ لإجماع من سَبَق من المُتَقَدِّمِين.

98٧ – (١٣٧٦) – (٣/ ٢٥١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جُعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «انْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ»،أي: انْقَطعَ عنه الثَّوابُ من أعمالِه إلا من ثلاثٍ، وعَدَّ الولدَ من عَمَلِه؛ لأنَّه حَصَله بواسطةِ سَعْيه.

### بَابُ مَا جَاءً فِي العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ

٩٤٨ – (١٣٧٧) – (٣/ ٢٥٢ – ٦٥٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالبِيْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ». حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّب، وَأَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَمْرِو بْنِ عَوْفِ المُزَنِيِّ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ عَنْ مَعْنِ قَالَ: قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ. وَتَفْسِيرُ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ»، يَقُولُ: هَدَرٌ لا دِيَةَ فِيهِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ»، فَسَّرَ ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: العَجْمَاءُ: الدَّابَّةُ المُنْفَلِتَةُ مِنْ صَاحِبِهَا، فَمَا أَصَابَتْ فِي انْفِلاتِهَا فَلَا غُرْمَ عَلَى صَاحِبِهَا. وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ يَقُولُ: إِذَا احْتَفَرَ الرَّجُلُ مَعْدِنًا فَوقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ البِعْرُ إِذَا احْتَفَرَهَا الرَّجُلُ لِلسَّبِيلِ، فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ البِعْرُ إِذَا احْتَفَرَهَا الرَّجُلُ لِلسَّبِيلِ، فَوقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَلَا غُرْمَ عَلَى صَاحِبِهَا، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ. وَالرِّكَازُ: مَا وُجِدَ فِي دَفْنِ أَهْلِ الجَاهِلِيَةِ فَمَنْ وَجَدَ دِكَازًا أَدَّى مِنْهُ الخُمُسَ إِلَى السَّلْطَانِ وَمَا بَقِيَ فَهُو لَهُ.

الفتح - مصدرٌ والجَرْحُها»: البهيمةُ. «والجَرْحُ»: - بالفتح - مصدرٌ وهو المرادُ، وبالضَّمِّ اسمٌ منه. «والجُبَار»: - بضم وخِفَةِ باءٍ - الهَدْرُ. «وَالمَعْدِنُ»: بكسر الدَّال [١٠٦/ ب]. «وَالرِّكَازُ»: بكسر الرَّاء.

## بَابُ مَا [ذُكُرَ] فِي إِحْيَاءِ أَرْضِ المَوَاتِ

9٤٩ (١٣٧٨) - (٦٥٣/٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدَ اللهِ عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقُّ ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: لَهُ أَنْ يُحْيِيَ الْأَرْضَ الْمَوَاتَ بِغَيْرِ إِذْنِ السُّلْطَانِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْيِيَهَا إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَمْرِو بْن عَوْفٍ المُزَنِيِّ جَدِّ كَثِيرٍ، وَسَمُرَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ عَنْ قَوْلِهِ: «وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِم حَتُّ»، فَقَالَ: العِرْقُ: الظَّالِمُ الغَاصِبُ الَّذِي يَأْخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ. قُلْتُ: هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَعْرِسُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ؟، قَالَ: هُوَ ذَاكَ.

الأموات »: - بالفتح - الأرضُ التي لا مالكَ لها من الآدَمِينين ولا ينتفع بِها أحدٌ.

توله: «مَيِّتَةً»: بالتَّخفيفِ كقوله تعالى: ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ﴾ (۱) أو بالتَّشديدِ، واستعمالُ المَيْتَة - [بالياء] المُخفَّفة [و] بتاء التأنيث - كثيرٌ، و منه قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ (۱) فلا وجه لإنكار مَنْ أنكر ذلك.

توله: «فهي»، أي: بمُجَرَّد الإحياء، وهو المُتَبادرُ وكذا قال الجمهورُ،
 أو بإذْنِ الإمامِ وبه قال أبو حنيفةَ، ومَنْشأ الخلافِ أنَّ هذا حكمٌ حَكَم به من جِهَة
 كونِه إمَامًا، أو فتوَّى أفْتَى به من جِهةِ كونِه نَبِيًّا.

العَرْقِ ظَالِم»: بالتَّوصيفِ على الاتساعِ بإعْطاءِ صِفةِ صاحِبه المَّاوِ بالإِضافةِ على الحقيقةِ. «العِرْقُ»: - بكسر العَين، وسكون الرَّاء - أحدُ عُروقِ الشَّجرةِ، والحاصلُ أنَّه ليسَ لغَرس الغاصبِ حَقُّ إبقاءٍ في ملكِ الغير.

<sup>(</sup>۱) یس: ۳۳.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٣.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي القَطَائِعِ

• ٩٥٠ ( ١٣٨٠) - (٣/ ٢٥٠ - ٦٥٠) قَالَ: قُلْتُ لِقُتَيْبَةَ بْن سَعِيدٍ: حَدَّنَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن قَيْسٍ المَأْرِبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ بْن شَرَاحِيلَ، عَنْ شُمَيْر، عَنْ أَبْيَضَ بْن حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ سُمَيِّ بْن قَيْسٍ، عَنْ شُمَيْر، عَنْ أَبْيَضَ بْن حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ المِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَى قَالَ رَجُلٌ مِنَ المَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ المَاءَ العِد، قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ، قَالَ: وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الأَرَاكِ، قَالَ: مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافُ الإِبلِ، فَأَقَرَّ بِهِ قُتَيْبَةُ وَقَالَ: نَعَمْ.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن قَيْسٍ المَأْرِبِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. المَأْرِبُ: نَاحِيَةٌ مِنَ اليَمَنِ. قَالَ: وفي البَابِ عَنْ وَائِلٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبْيَضَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمْ فِي القَطَائِعِ يَرَوْنَ جَائِزًا أَنْ يُقْطِعَ الإِمَامُ لِمَنْ رَأَى ذَلِكَ.

القَطَائِع»: جمعُ قَطِيعةٍ، وهي قطعةٌ من الأرض يَقْطَعها الإمامُ الأحدِ، أي: يُعْطيها إيَّاه، مِنْ قَطَعه له وأَقْطَعَه إيَّاه: إذا أَعْطَاه، وهو أَعَمُّ من التَّمليكِ فإنَّه يكونُ تَمليكًا وغيره.

توله: «اسْتَقْطَعَهُ»، أي: طلبَ منه أن يَجْعَلَه له خالصًا يَتَمَلَّكُه أو يَسْتَبِدَّ به.

وقوله: «قَطعَ»، أي: أعْطاه إيّاه، قيل: ظَنَّا بأنَّ القطيعة معدن يحصل

منه الملحُ بعملِ وكَدِّ فلمَّا ظهرَ خلافُه رَجَع.

\* وقوله: «وَلَّى»: - بالتَّشديدِ - أي: أَدْبَر.

\* «والعِدّ»: - بكسر العَين وتشديدِ الدَّال - الماءُ الذي لا انقطاعَ لمَادَتِه، أو الكثير، أو القديمُ وجمعه أعدادٌ.

أبواب الأحكام ٣٦٥

### بَابُ مَا جَاءً(١)فِي المُزَارَعَةِ

٩٥١ – (١٣٨٣) – (٦٥٧ /٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: لَمْ يَرَوْا بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا عَلَى النَّصْفِ وَالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ. وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ: أَنْ يَكُونَ البَذْرُ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ، وَهُو قَوْلُ أَحْمَدَ، وَالشَّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ وَإِسْحَاقَ، وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ المُزَارَعَةَ بِالنَّلُثِ وَالرَّبُعِ، وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ النَّخِيلِ بِالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ بَأْسًا، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ النَّخِيلِ بِالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ بَأْسًا، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ النَّحِيلِ بِالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ بَأْسًا، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ النَّخِيلِ بِالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ بَأْسًا، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ أَنْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنَ المُزَارَعَةِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الأَرْضَ بِالذَّهَبِ وَالفِضَةِ.

توله: «عَامَلَ خَيْبَرَ»: وكانتِ المعاملةُ مُسَاقاةً مُتَضَمِّنةً للمزَارَعةِ
 لا مُزَارِعةَ فقط.

\* «والمُسَاقَاةُ»: إجارةٌ على العَمل في الأشْجارِ بجُزءٍ من الخَارج.

المُزَارَعةُ»: كراءُ الأرضِ بما يَخْرُج منها وبينَهما فرقٌ، والمُساقاةُ
 قد تَتَضَمَّن المُزَارعةَ بأنْ يكونَ في البُستانِ أرضُ بَياضِ فيُشْتَرط الزَّرعُ فيها أيضًا

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «باب: ما ذُكِرَ» مكان «جَاءَ».

تبعًا للمُسَاقاةِ فكأنَّه اسْتَدَلَّ المصنفُ بالحديثِ على المُزَارَعةِ لدَلالةِ الحديثِ على المُزَارَعةِ لدَلالةِ الحديثِ على أنَّها كانَتْ في ضمن المُساقاةِ، لكنَّ [١٠٧/ أ] بعضَ مَنْ لم يُجَوِّزُ المزارعةَ يُجَوِّزُ المساقاةَ المُتَضَمِّنَةَ للمُزَارِعةِ، فالاستدلالُ لا يخْلو عن بُعدٍ. والله تعالى أعلم.

أبواب الأحكام أواب الأحكام

### بَابٌ [مِنَ المُزَارَعَةِ]

907 - (١٣٨٤) - (٦٥٨/٣) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا أَرْضُ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ، وَقَالَ: «إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَزْرَعْهَا».

توله: «فَلْيَمْنَحْهَا»، أي: ليَقْطَعْها أَخَاه ليَنْتَفِع بِها بالزَّرعِ فيها وتَمَلُّكِه مَنْفَعَتَها، ولم يُرِدْ تَمْليكَ الرَّقبة.

توله: «فَلْيَمْنَحْهَا»: - بفتح الياء والنون - أي: يجعلها له مِنْحَةً، أي: عارِيَةً.

# [كِتَابُ الدِّيَاتِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كُمْ هِيَ مِنَ الإِبلِ

٩٥٣ – (١٣٨٦) – (١ / ١٠ - ١١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنْ خَشْفِ بْن مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الخَطَإِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ جَفَاضٍ ذُكُورًا، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ جَذَعَةً وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ جَذَعَةً وَعِشْرِينَ جِقَةً».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو. أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنِ الحَجَّاجِ بْن أَرْطَاةَ نَحْوَهُ. قَالً أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْقُوفًا، وَقَدْ ذُو يَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْقُوفًا، وَقَدْ ذَهِبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ تُؤْخَذُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ العَاقِلَةَ قَرَابَةُ الرَّجُلِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ العَاقِلَةَ قَرَابَةُ الرَّجُلِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا الدِّيَةُ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ مِنَ الْعَصَبَةِ، يُحَمَّلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رُبُعَ دِينَارٍ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَى نِصْفِ دِينَارٍ فَإِنْ تَمَّتِ الدِّيَةُ وَإِلَّا نُظِرَ إِلَى أَقْرُبِ القَبَائِلِ مِنْهُمْ فَأَلْزِمُوا ذَلِكَ.

- توله: «بِنْتَ مَخَاضٍ»: هي التي أتَى عليها الحَولُ.
  - التي أتى عليها حولان. الله التي أتى عليها حولان.
- الحِقَّة»: بكسر الحاء، وتشديدِ القاف هي التي دَخَلَتْ في الرَّابعةِ.
  - \* «والجَذَعَة»: بفتح الجيم، والحاء هي التي دَخَلَتْ في الخَامسةِ.

٩٥٤ – (١٣٨٧) – (١٢ / ١ - ١٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مَحَمَّدُ بْنُ صَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُخَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا لَلَّيَةَ، وَهَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ اللَّذِيَةَ، وَهَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَلْمُهُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُو لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ العَقْلِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

توله: «خَلِفَةً»: - بفتح، فكسر - هي النَّاقةُ الحَامِلة إلى نصف أَجَلِها ثم هي عِشَارٌ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي المُوضِحةِ

٩٥٥– (١٣٩٠)- (١٣/٤) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ رَيْعٍ، أَخْبَرَنَا حَسَيْنٌ المُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فِي المَوَاضِح خَمْسٌ خَمْسٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: أَنَّ فِي المُوضِحَةِ خَمْسًا مِنَ الإَبِلِ. الإَبِلِ.

العظم، أي: تُظْهِرُه، والشَّجَّةُ: الجِرَاحَةُ، وإنَّما تُسَمَّى شَجَّةً إذا كانت في الوَجْه والرأسِ.

الله وقوله: «خَمْسٌ خَمْسٌ»: بالتَّكرارِ على معنى في كُلِّ مُوْضِحَةٍ خمسٌ، قالوا: والتي فيها خمسٌ من الإبل ما كانَ في الرَّأس والوَجْه، أمَّا في غيرهما فحكومة عَدْلٍ.

كتاب الديات

### بَابُ مَا جَاءَ فِي العَفْوِ

- ٩٥٦ (١٣٩٣) - (١٣٩٣) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَجُو السَّفَرِ، قَالَ: دَقَّ رَجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو السَّفَرِ، قَالَ: دَقَّ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَة، فَقَالَ لِمُعَاوِيَة: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّي، قَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ، وَأَلَحَّ الآخَرُ عَلَى مُعَاوِيَة فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَة فَلَمْ يُرْضِهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: شَأْنُكَ بِصَاحِبِكَ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَاحِبُكَ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَا رَفَعَهُ الله بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً»، قَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً»، قَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: سَمِعَنْهُ أَنْنَى وَوَعَاهُ قَلْبِي، قَالَ: فَإِنِي أَذَرُهَا لَهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا جَرَمَ لَا أُخَيِّبُكَ، فَأَمَرَ لَهُ إِمْالٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَلا أَعْرِفُ لِأَبِي السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَرِ سَمَاعًا مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. وَأَبُو السَّفَرِ السَّمُهُ: سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ، وَيُقَالُ: ابْنُ مُحَمَّدٍ الثَّوْرِيُّ.

توله: «فَاسْتَعْدَى»: أي: الإنصاريُّ عليه، أي: على القَرَشِيِّ.
 «مُعَاوِيَةُ»: أي: أرادَ منه أن يحملَ عليه ويأخذَ منه حَقَّه.

الْحَوْله: «وَأَلَحَّ الْآخَرُ عَلَى مُعَاوِيَةَ»: - بالمُهْملةِ المُشَدَّدَة في آخره - أي: لَزِمَه وأصَرَّ عليه من ألحَّ على الشَّيءِ إذا لَزِمَه.

\* قوله: «فَأَبْرَمَهُ»: أي: حَبسه معاويةُ، فقالَ للأنصاريِّ: «شَأْنَكَ

بِصَاحِبِكَ»، أي: خُذْ منه حَقَّك، والشَّأن منصوبٌ أو مرفوعٌ بتقدير الفعل أو الخَبر.

الْسَانِ ، وقوله: «فَيَتَصَدَّقُ بِهِ»: كنايةٌ عن العَفْو إن كانَ الإصابةُ من إنْسَانٍ ، وعن الصَّبر إن كانت منَ اللهِ تعالى.

اللَّهُ عَلَم اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المُوحَدة - بتشديد الياء، والمُثنَّاة قبل الباء المُوحَدة - بتشديد الياء، والمُثنَّاة قبل الباء المُوحَدة - أي: لا أحرمك.

## بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ رُضِخَ رَأْسُهُ بِحَجَرِ (١)

٧٩٧ – (١٣٩٤) – (٤/ ١٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا بِحَجَرٍ، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الحُلِيِّ، قَالَ: فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ، فَأُتِي بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَكِ، أَفُلانٌ؟»، قَالَتْ بِرَأْسِهَا: لا، قَالَ: «فَفُلانٌ؟» حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، قَالَ: فَأُخِذَ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا قَوَدَ إِلّا بِالسَّيْفِ.

المفعول المفعول

الحُلِيِّ»: - بضم، فكسر، وتشديد ياء - جمع حَلْي - بالفتح - كثَدْي، وثُدَيِّ.

المفعول. ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَقُولُهُ اللَّهُ عُلَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ

الرَّمَقُ»: - بفتحتين - بَقِيَّةُ الحَياةِ.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «بِصَخْرَةٍ» مكان «بِحَجَرٍ».

## بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْدِيدِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

٩٥٨ – (١٣٩٥) – (١٦/٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْن عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْن عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ آبْنِ أَبِي عَدِيٍّ. وفي البَابِ عَنْ سَعْدِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَبُرَيْدَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍ و هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْن عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍ و عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ فَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ جَعْفَرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْن عَطَاءٍ فَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَعْلَى بْن عَطَاءٍ مَوْ قُوفًا وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ المَرْفُوعِ.

※ قوله: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا...» إلخ، هذا تغليُّظ لأمر القَتْل وتعظيمٌ له.

\* قوله: «فَلَمْ يَرْفَعْهُ...» إلخ، لكن قد يقالُ: هذا الموقوفُ في هذا البابِ إذا صَحَّ يكونُ في حُكمِ الرَّفع إلا أنْ يقالَ: ذاك إذا لم يكن الرَّاوي عالمًا بالكُتب المُتَقَدِّمة، وأمَّا العالمُ بِها فيمكنُ أنْ يكونَ حديثُه حكايةً عن الكتب المُتَقَدِّمةِ فلا يكونُ نصَّا في الرَّفع، وعبدُ الله بن عمرو من العلماءِ بالكتب المتقدمةِ.

## [بابُ الحُكْمِ فِي الدِّمَاءِ]

٩٥٩ – (١٣٩٦) – (١٧/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ العِبَادِ فِي الدِّمَاءِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ.

الحديثُ قوله: «مَا يُحْكَمُ بَيْنَ العِبَادِ...» إلخ، قال النَّووي: وليسَ هذا الحديثُ مُخالفًا للحديثِ المشهورِ في السُّنَن «أوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ» (١) لأنَّ حديثَ الصَّلاةِ فيما بينَ العَبْدِ ورَبِّه، وحديثُ البابِ فيما بينَ العبادِ. والله تعالى أعلم (٢).

قوله: «مَا يُحْكَمُ»: كلمةُ «مَا» مَصْدَرِيَّةٌ، والجَار والمجرورُ خبرٌ، أي:
 أنَّ أوَّلَ حكم يَجْري بينَ العِبَادِ يكون في الدِّماءِ.

\* قوله: «لأكبُّهُمْ»: - بتشديد الباء - أي: ألقاهم ورَمَاهُم.

<sup>(</sup>۱) راجع: سنن الترمذي، كتاب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، ح: ٤١٣ سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه، ح: ٨٦٤، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة، ح: ١٤٢٦، وسنن النسائي، كتاب الصلاة، باب: المحاسبة على الصلاة، ح: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) راجع: المنهاج شرح مسلم بن الحجاج للنووي: ١١/١١١.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لا؟

٩٦٠ – (١٣٩٩) – (١٨/٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُيْتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَيْتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ شَعَيْتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ شَرَاقَةَ بْن مَالِكِ بْن جُعْشَمٍ، قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الأَبَ مِنْ أَبِيهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ شُرَاقَةَ إِلَا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ، رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ المُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنِ المَحَبَّاجِ بْنِ أَرْطَاةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَمْرَ، عَنِ عَنْ الحَدِيثُ مَنْ مَكْيهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ رُوِي هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلًا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ رُوِي هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلًا وَهَذَا حَدِيثُ فِيهِ اضْطِرَابٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الأَبَ إِذَا قَتَلَ ابْنَهُ لا يُحَدِّد.

\* قوله: «يُقِيدُ»: - بضَمِّ الياءِ، وكسر القاف - مِنْ أقادَ منه إذا أمْكَنَه منه ليَقْتُله قِصَاصًا، والمرادُ يُمَكَّن من ليَقْتُل ابنَه قِصَاصًا، والمرادُ يُمَكَّن من الأبن ليَقْتُل ابنَه قِصَاصًا، والمرادُ يُمَكَّن من الأبن لأجل الأبن، وإلا فالتَّمْكِينُ للوَرثةِ لا للبن لأجل الأبن، وإلا فالتَّمْكِينُ للوَرثةِ لا للمقتولِ.

٩٦١ – (١٤٠٠) – (١٨/٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنِ الحَجَّاجِ بْن أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرِ بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا يُقَادُ

الوَالِدُ بِالوَلَدِ».

# بَابُ مَا جَاءَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ

٩٦٢ – (١٤٠٢) – (١٩/٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَأَنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ.

توله: «لايَحِلُّ دُمُ امْرِئ»، أي: إهراقُه.

الشّهادة الظّاهِريَّة، وقوله: «يَشْهَدُ...» إلخ، إشارةٌ إلى أنَّ المدارَ على الشَّهادةِ الظَّاهِريَّة،
 لا تحَقُّقِ إسلامِه في الوَاقع.

النَّالِي المُحْصِن، وهذا تفصيلٌ للخِصَال النَّانِي المُحْصِن، وهذا تفصيلٌ للخِصَال النَّقسُ الثّلاثِ بذِكر المُتَّصِفِين بِها، والتَّقديرُ يُقْتَل النَّيِّبُ الزَّانِ بالرَّجم بزنَاه، وتُقْتل النَّفسُ الثَّقسُ بالنَّفْس بالقِصَاص، والمرادُ بـ «التَّارك لدِيْنِه»: دينَ الإسلام؛ لأنَّ أوَّل الكلام فيه.

المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»، أي: لجَماعةِ المُسْلمين لزِيادةِ التَّوضِيحِ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ وَلِيِّ القَتِيلِ [فِي القِصَاصِ وَالعَفْوِ]

٩٦٣ – (١٤٠٥) – (٢١/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَيَحْيَى بْن مُوسَى، قَالاً: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو مُرَيْرَة، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَعْفُو، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُو، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُو،

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ وَائِلِ بْن حُجْرٍ، وَأَنْسٍ، وَأَبِي شُرَيْحٍ خُويْلِدِ بْن عَمْرٍ و. الله قوله: «بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ»، أي: جازَ له نَظَران أنْ يختارَ أعْجَبَهما إليه.

٩٦٤ – ٩٦٤) – (٢٠ - ٢١/٤) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي ذَبْبٍ، قَالَ: حَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ شُرَيْحِ الكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمًا، وَلا يَعْضِدَنَّ فِيهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمًا، وَلا يَعْضِدَنَّ فِيهَا شَجَرًا، فَإِنْ تَرَخَّصَ مُترَخِّصٌ، فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ اللهَ أَحلَق اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ اللهَ أَحلَق اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ اللهَ أَحلَت لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمُ القِيَامَةِ، ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَة قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ وَيُلْ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ اليَوْمِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا، أَوْ يَأْخُذُوا العَقْلَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَيضًا عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ مِثْلَ هَذَا، وَرُوِي عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ،

أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ». وَذَهَبَ إِلَى هَذَا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

قوله: «فَلَا يَسْفِكَنَّ»: بكَسْر الفاء. «ولأَيَعْضِدَنَّ»: - بضَمِّ الضاد،
 وقيل: بكسرها - أي: لا يقْطَعَنَّ.

الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله أَحَلَّهَا لِيْ...» إلخ، أي: فقولُه باطلٌ؛ لأنَّ حِلَّها كان مخصوصًا بي فلا يَتِمُّ له الدَّليلُ بذلك، وكان لي أيضًا ساعةً من نِهار فدَلِيْلُه باطلٌ بالوَجْهين.

٩٦٥ – (١٤٠٧) – (٢٢/٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذُفِعَ القَاتِلُ إِلَى وَلِيِّهِ، فَقَالَ القَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ أَرَدْتُ قَتْلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ وَحَدْتَ النَّارَ»، فَخَلَّى عَنْهُ الرَّجُلُ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النَّسْعَةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالنَّسْعَةُ: حَبْلٌ.

قوله: «نِسْعَةٍ»: - بنونٍ مكسورةٍ، ثم سين مُهملة ساكنة، ثم عين مهملة
 - حَبلٌ من الجِلد.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ المُثْلَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْثَلِا، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ، عَنْ اللَّهِ مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَقَالَ: «اغْزُوا بِسْمِ اللهِ، وَفِي صَبِيلِ الله، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلا تَغُلُّوا، وَلا تَغُدُرُوا، وَلا تَعُدرُوا، وَلا تَمُثَلُوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِا تَقْتُلُوا وَلِا تَقْتُلُوا وَلِيدًا». وفي الحَدِيثِ قِصَّةٌ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، وَشَدَّادِ بْن أَوْسٍ، وَعِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ، وَأَنسٍ، وَسَمُرَةَ، وَالمُغِيرَةِ، وَيَعْلَى بْن مُرَّةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَكَرِهَ أَهْلُ العِلْمِ المُثْلَةَ.

\* قوله: «وَمَنْ مَعَهُ»: عطفٌ على «خَاصةِ نَفْسِه»:، أي: أوْصَاه فيمن معه. و «خَيْرًا»: منصوبٌ بنَزْع الخَافِض، أي: بخير، والحاصلُ أنَّه يوجه في المعاملة التي بينه وبين رَبِّه بالتَّقْوى، وفي المعاملة التي بينه وبين الخَلْق بالخَير والجُوْدِ والتَّسَامُح والتَّحَمُّل عنه. والفاءُ في «فَقَالَ» ليسَ للتَّفسير بل للتَّعقيب، أي: فقالَ لهم بعد ذلك.

الخَيْن - من الغُلُول وهو الخِيَانةُ في المَعْنم، والسَّرِقَة قبلَ القسمةِ.

\* وقوله: «وَلا تَغْدِرُوا»: - بكسر الدَّال - من الغَدْر وهو نَقْضُ العَهْد.

المَثلَّثة مخفَّفًا، أو بكسرها مشدَّدًا، وقوله: «وَلا تُمَثِّلُوا»: بضَمِّ المُثلَّثة مخفَّفًا، أو بكسرها مشدَّدة. والمُبَالَغة، والمُخفَّف أنسبُ بمَحَّلِ النَّهي، والمُشهورُ هو المشدَّدة. و«الْوَلِيْدُ»: الصَّبِيُّ.

٩٦٧ – (١٤٠٩) – (٢٣/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَة، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَة، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. أَبُو الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ اسْمُهُ: شَرَحْبِيْلُ بْنُ آدَةَ.

توله: «عَلَى كُلِّ شَيْءٍ»، أي: في كلِّ شَيْءٍ.

السِّكين. «شَفْرَتَهُ»: - بفتح الشين - السِّكين.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الجَنِينِ

٩٦٨ – (١٤١٠) – (٢ / ٣٠ – ٢٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَيُعْطَى مَنْ لا شَرِب، وَلا أَكَلَ، وَلا صَاحَ، فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، بَلْ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ».

وَفِي البَابِ عَنْ حَمَلِ بْن مَالِكِ بْن النَّابِغَةِ وَالمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةً. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم، وقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوْ فَرَسٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ بَعْضُهُمْ: أَوْ فَرَسٌ أَوْ بَعْلُ.

979 – (١٤١١) – (٢٤/٤) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا فُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْن نَضْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةُ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ، وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ المَرْأَةِ.

قَالَ الحَسَنُ وَأَخْبَرَنَا زَيْدُ بْن حُبَابٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الحَدِيثِ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «ضَرَّتَيْن»، أي: زَوْجَتَين لرجل واحدٍ، وكُلُّ واحِدةٍ من زَوْجَتَي الرَّجل تُسَمَّى ضَرَّةَ الأُخْرى لحُصولِ المَضارَّةِ بينَهَما عادةً.

كتاب الديات كتاب الديات

قوله: «عَمُود فُسْطَاطٍ»: هو - مُثَلَّثةُ الفاءِ وبسكون المُهملة - ضربٌ من الخِيم.

\* وقوله: ﴿ غُرَّةٌ ﴾: - بالتنوين - وما بعدَه بدلٌ منه، أو تفسيرٌ له.

الترمذي، أَيُعْطِى (١) مَنْ لا شَرِبَ»: هكذا في نُسَخ الترمذي، أي: أنُعْطِي ديةَ «مَنْ لاشَرِبَ»، أي: بدله أو فيه.

﴿ وقوله: «فَاسْتَهَلَّ» [١٠٨/ب]، أي: فيقال فيه اسْتَهَلَّ، وكأنَّه لم يظهر المعنى لبَعْضِهم فكتب موضع «نُعْطِيْ»: «نُغَرَّم»، وموضعَ «فاسْتَهَلَّ»: «ولا اسْتَهَلَّ» كما هو روايةُ غير الترمذي (٢)، ولكن المعنى صحيحٌ. والله تعالى أعلم.

اللام - وقوله: «يُطلَّل»: - بوجهين: بضُمَّ الياء المُثَنَّاةِ، وتشديدِ اللام - من ومعناه: يُهْدَر، ويُلْقَى و لايُضْمَن، والثاني: - بفتح المُوَحَّدةِ، وتخفيفِ اللام - من البُطْلان.

الشَّرْعَ الشَّرْعَ السَّرْعَ بما لاحَقِيقة له.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر: «أيُعْطَى» كما ذكر في متن الحديث.

<sup>(</sup>٢) كما في رواية صحيح مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين...، ح: ١٦٨١، وسنن النسائي، كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة، ح: ٤٨٢٠، وسنن النسائي، كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة، ح: ٤٨٢٠.

## بَابُ مَا جَاءَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

٩٧٠ – (١٤١٢) – (٢ / ٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوجُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: «لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ»، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «لا عَلْمُتُهُ إِلَّا فَهُمًا يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍ و. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَمَّنٌ صَحِيخٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: يُقْتَلُ المُسْلِمُ بِالمُعَاهِدِ، وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

\* قوله: «بِالمُعَاهِدِ»، أي: الذِّمِيُّ.

البيت. همل عِنْدَكُمْ»، أي: أهل البيت.

الله على الموادُّ فِي بَياض (۱) أي: أحكامٌ مكتوبةٌ في أوْراقِ بيضَاء، وأرادَ كتابًا غيرَ القرآن، أي: هل خَصَّكُم النَّبِيُّ صلى الله تعالى عليه وسلَّم بكتابٍ آخر؟ لمَّا رأى وفورَ علمه زَعَم لعلَّه صلى الله تعالى عليه وسلَّم خَصَّه وسائرَ أهل

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، وفي النسخة التي اعتمدنا عليه: «سَوْدَاء في بَيْضَاء» كما في الحديث المذكور أعلاه.

البيتِ بكتابِ آخر.

وقوله: «فَلَقَ الحَبَّةَ»، أي: شقَّها بإخْراج النَّباتِ. «وَبَرَأَ النَّسَمَةَ»، أي: خَلَق النَّفْس، و «النَّسَمَة»: بفتحتين.

\* وقوله: «مَا عَلِمْتُهُ»: يحتملُ أَنْ يكونَ العِلمُ مُتَعَدِّيًا إلى مفعولِ واحدٍ ويحتملُ أَنْ يكونَ إلى اثنين، وضميرُ «عَلِمْتُه»: للمَعلوم الذي تَوَهَّم تَخْصِيْصَه بكتابِ آخر. و «فَهْمًا»: على الأوَّلِ منصوبٌ بنَزْع الخَافِض، أي: ما علمتُ هذا المعلوم الذي يُوْهِمُك تخصيصًا بكتابٍ آخر إلا بفَهْم يُعْطِيْه اللهُ رجلاً، وأرادَ به نفسَه، أي: أعطاني اللهُ، وعلى الثَّاني هو مفعولٌ ثانٍ على حذفِ المُضافِ، أي: ما علمتُ هذا المعلوم إلا أثرًا، أي: هذا المعلوم أعتقده أثرَ الفَهْم.

وقوله: (وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ»: عطفٌ على القُرآن، أو على ما يُفْهَم من الكلام، أي: فعندنا هذا الفهم وما في الصَّحِيفةِ. والله تعالى أعلم.



## بَابُ مَا جَاءَ فِي المَرْأَةِ هَلْ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا؟

٩٧١ – (١٤١٥) – (٢٧/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو عَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الكِلَابِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ: «وَرِّثْ المُرَأَةُ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

المّراأةُ»، أي: الأنّها لَيْسَتْ منَ العَاقلة فكمَا أنَّ الدّية لَيْسَتْ منَ العَاقلة فكمَا أنَّ الدّية لَيْسَتْ عليها كذلك ليسَتْ لها؛ الأنَّ الغَنم بالغرم.

\* قوله: «أَنْ»: تفسيريةٌ. «وَرِّثْ»: أَمْرٌ من التَّوريثِ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي القِصَاصِ

٩٧٢ – (١٤١٦) – (٢ / ٢٧ – ٢٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْن يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «يَعَضُّ أَخَلُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ لا دِيَةَ لَكَ»، مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «يَعَضُّ أَخَلُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ لا دِيَةَ لَكَ»، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ (١)

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ يَعْلَى بْن أُمَيَّةَ، وَسَلَمَةَ بْن أُمَيَّةَ وَهُمَا أَخَوَانِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الفحل [۱۰۹/أ] تعض الفحل الفحل (۱۰۹/أ] هو - بالحاء - أراد به الفحل (۱۰۹/أ]
 من البهائم.



<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٤.

## بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

٩٧٣ – (١٤١٨) – (٢٩ / ٢٩ – ٢٩ ) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَحَاتِمُ بْن سِيَاهٍ الْمَرْوَذِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَمْرِو بْن سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدِ بْن عَمْرِو بْن سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدِ بْن عَمْرِو بْن نَفَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ». وَزَادَ خَاتِمُ بْن سِيَاهِ المَرْوَذِيُّ فِي هَذَا الحَدِيثِ، قَالَ مَعْمَرٌ بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ سَبِع الرَّهْرِيِّ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ سَيَاهِ المَرْوَذِيُّ فِي هَذَا الحَدِيثِ، قَالَ مَعْمَرٌ بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ رَادَ فِي هَذَا الحَدِيثِ «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ».

وَهَكَذَا رَوَى شُعَيْبُ بْن أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَمْرِو بْن سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَى شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَمْرِو بْن سَهْلٍ. وَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «دُونَ مَالِهِ»، أي عندَه أو قُدَّامَه.

٩٧٤ – (١٤١٩) – (٢٩/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مُحَمَّدِ بْن طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَعِيدِ بْن زَيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ

عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍ و حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْدٍ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ لِلرَّجُلِ: أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ وَلَوْ دِرْهَمَيْنِ.

المَّادِ عَنْ نَفْسِه ،أي للدَّفع والطَّردِ عن نفسِه وماله.

٩٧٥ (١٤٢١) - (٢٠/٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْن عَمَّارِ بْن يَاسِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ رَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ عَلاهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُو شَهِيدٌ».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدِ نَحْوَ هَذَا. وَيَعْقُوبُ هُوَ ابْنُ إِبرَاهِيمَ بْن سَعْدِ بْن إبرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ.

توله: «دُونَ دِينِهِ»، أي: أرادَ أحدٌ من الكَفَرة أو المُبتدِعِين أن يَفْتِنه في دِينِه فذبّه عنه فقتل في ذلك.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي القَسَامَةِ

٣٩٥ – (١٤٢٢) – (١٤٢٢) حَدَّنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَدْ يَخْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ بُنْشِرِ بْن يَسَادٍ، عَنْ سَهْلِ بْن أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ عَنْ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالاً: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْن مَسْعُودِ بْن زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِحَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَاكَ، ثُمَّ إِنَّ مُحَيِّصَةً وَجَدَ مَسْعُودِ بْن رَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِحَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَاكَ، ثُمَّ إِنَّ مُحَيِّصَةً وَجَدَ عَبْدُ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا قَدْ قُتِلَ فَدَفَنَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ القَوْمِ ذَهَبَ عَبْد الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلُ صَاحِبَيْهِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَبِّر فَكُرُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْد الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ صَاحِبَيْهِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتَلَ عَبْدِ اللهِ بْن سَهْلٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْهُمَا وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: "فَتُبَرِّنُكُمْ يَهُودُ وَسَلَّمَ مَعْهُمَا وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: «فَتُبَرِّنُكُمْ يَهُودُ وَسَلَّمَ أَوْطَى عَقْلَهُ وَكَيْفَ نَعْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّادٍ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ مِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَقْلَهُ.

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْقَسَامَةِ، وَقَدْ رَأَى بَعْضُ فُقَهَاءِ المَدِينَةِ الْقَودَ بِالْقَسَامَةِ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ الْقَسَامَةَ لَا تُوجِبُ الْقَودَ وَإِنَّمَا تُوجِبُ اللَّودَ وَإِنَّمَا لَهُ وَجَبُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقَودَ وَإِنَّمَا وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ الْقَسَامَةَ لَا تُوجِبُ اللَّهَ الْمُ الْعَلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ الْقَسَامَةَ لَا تُوجِبُ الْقَودَ وَإِنَّمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ الْقَسَامَةَ لَا تُوجِبُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِةُ وَمَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّلَ الْمُؤْمِيْسُ أَلَا الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

\* قوله: «القَسَامَة»: - بفتح القاف - مأخوذٌ من القَسْم بمعنى الحلف.

قوله: «وَمُحَيِّصَةُ وَحُويِّصَةُ»: - بضم، ففتح، ثم ياء مشدَّدة مكسورة، أو مخفَّفة ساكنة - وجهان مشهوران فيهما أشهرُهما التَّشديدُ.

توله: «ذَهَبَ»، أي: شرّع.

الشّيءَ جعله كبيرًا. - بتشديد الباء - مِنْ كبّر الشّيءَ جعله كبيرًا.

\* و «الكُبْر»: - بضم، فسكون - الأكبرُ، أي: قدِّم الأكبرَ، قالوا: هذا عند تَسَاويهم في الفَضْل، وأمَّا إذا كان الصَّغيرُ ذَا فضلِ فلا بأسَ أَنْ يُقَدَّمَ، روي أَنَّه قَدِم وفدٌ من العِراق إلى عمرَ بنَ عَبْدِ العزيز فنَظَر عمرُ إلى شابٍ منهم يريدُ الكلامَ، فقال عمرُ: «كبِّر»، فقال الفَتى: يا أميرَ المؤمنين! إنَّ الأمرَ ليسَ بالسِّنِّ ولو كان كذلكَ لكان في المسلمين من هو أسنُّ منكَ، قال: صدقتَ، تكلَّمْ رحمَك اللهُ.

\* وقوله: «فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ»، أي: دية صَاحِبِكم المقتولِ أو دَم صاحبِكم القاتلِ هو المناسب بروايةِ «قَاتِلَكُمْ» (())، أي: قاتلِ قَريبِكم، وهذا على مذهبِ من يُثْبِت بالقسَامة القِصاصَ ظاهرٌ، وأمَّا على مذهبِ من لا يقولُ به فيحتاجُ إلى أنْ يرادَ بدل دمِ القاتلِ وهو الدِّيةُ باعتبارِها بَدَلاً عن القِصاصِ عندَ المانع عنه. وقال النووي: معناه ثَبَتَ حَقُّكم على من حَلَفْتم عليه أعَمُّ من أن يكونَ قَصَاصًا أو دِيَةً (٢).

\* وقوله: «فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ»، أي: تبرأ إليكم من دَعَواكم، وقيل: تخلص

<sup>(</sup>۱) كما في سنن النسائي، كتاب القسامة، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه، ح: ١٦١٣٨، والسنن الكبرى للبيهقى: ٨/ ١٢٥، ح: ١٦١٣٨.

<sup>(</sup>٢) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ١١/١١٧.

بكم عن اليمين بأنْ يَحْلِفُوا فتَنتهي الخصومة بحلفهم.

\* وقوله: «أَعْطَى عَقْلَهُ»، أي: دِيَتَه، قالوا: إنَّما أَعْطَى دفعًا للنِّزاعِ أو صلاحًا لذاتِ البَيْن، وجَبْرًا لِمَا لَحِقَهم من الكَسْر بوَاسِطةِ قتلِ قَرِيْبِهم وإلا فأهلُ القَتيلِ لا يسْتَحِقُون إلا أَنْ يَحْلِفُوا أو يَسْتَحْلِفوا المُدَّعى عَليهم مع نُكُوْلِهم ولَم يَتَحَقَّقُ شيءٌ من الأمرين ههنا.



# [كِتَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

# وَسَلَّمَ]

### بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ [١٠٩/ب] لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ

9٧٧ – (١٤٢٣) – (٣٣-٣٢/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى القُطَعِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَطْيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَشِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَشِيْ بَعَقِلَ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةً. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ: «وَعَنِ الغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ»، وَلا نَعْرِفُ لِلْحَسَنِ سَمَاعًا مِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ، وَرَوَاهُ الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ، وَرَوَاهُ الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ النَّرِعَ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا وَلَمْ يَرْفَعُهُ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: قَدْ كَانَ الحَسَنُ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ وَقَدْ أَدْرَكَهُ وَلَكِنَّا لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْهُ. وَأَبُو ظَبْيَانَ اسْمُهُ:

حُصَيْنُ بْنُ جُنْدَبٍ.

الأَحْوَال؛ لحديثِ: «رُفِعَ القَلَمُ»: كِنايةٌ عن عَدم كِتابَةِ الآثَامِ عليهم في هذه الأَحْوَال؛ لحديثِ: «رُفِعَ الخَطَأ عن الأُمَّةِ» مع أنَّ القاتلَ خَطأ يَجِبُ عليه الدِّية، ولهذا الصَّحيحُ أنَّ الصَّغيرَ يُثابُ على الصَّلاةِ وغيرها، وعلى هذا ففي دَلالةِ الحَديثِ على عَدم الحَدِّ فِي حَقِّ هؤلاء بَحْثٌ. والله تعالى أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الحُدُودِ

٩٧٨ – (١٤٢٤) – (٣٤ – ٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍ و البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْرَؤُوا الحُدُودَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْرَؤُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ».

حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْن زِيَادٍ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْن رَبِيعة وَلَمْ يَرْفَعْهُ. قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَة لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْن رَبِيعَة عَنْ يَزِيدَ بْن زِيَادٍ لَدِيثُ عَائِشَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهِ مَنْ عَرْوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْن زِيَادٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَرِوَايَةُ وَكِيعٍ أَصَحُّ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْن زِيَادٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَرِوَايَةُ وَكِيعٍ أَصَحُّ، وَقَدْ رُوِي نَحْوهُ هَذَا عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ. هَذَا عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ. هَذَا عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ. هَذَا عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ. وَيَزِيدُ بْن زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ، وَيَزِيدُ بْن أَبِي زِيَادٍ الكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَيْوا الْمَالُولُولُ عَلْ أَنْ مَنْ إِي إِلْهُ مَنْ أَنْ يَلِيهُ مَن إِيَادٍ الكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ الْمَالُولُ اللهُ مَنْ إِي الْمَلْ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ الْمَالُولُ وَلَى الْعَلْمُ وَلَهُ وَلَمْ مُنْ أَلُهُ وَلِولَا مِثْلُ اللهُ اللهُ وَقَدْ مُ

ادْفَعوا. «ادْرَؤُوا»، أي: ادْفَعوا.

قوله: «فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ»: هو بدلُ اشتِمالٍ عن الإمَام، والخبرُ هو «خَيْرٌ»، أو هو مبتدأ، خبرُه «خَيْرٌ»، والجملةُ خبرُ «إنَّ».

# بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّتْرِ عَلَى المُسْلِم

٩٧٩ – (١٤٢٥) – (٣٤/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ».

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ رِوَايَةٍ أَبِي عَوَانَةَ، وَرَوَى أَسْبَاطُ بْن مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَكَانَ هَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْن وُصَلَّمَ نَحْوَهُ، وَكَانَ هَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْن مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الحَدِيثِ.

عنه مِنْ تَفَسَ»: - بتشدیدِ الفاء - أي: فرَّج کُرْبَةً ودَفَعَها عنه، مِنْ أَنْتَ فِيْ نَفَس، أي: سَعَةٍ.

الله على رُؤوس الأشْهَاد، ويحتملُ أنَّ المرادَ سِتْر ذُنُوبِه بالمغفرة.

٩٨٠ – (١٤٢٦) – (٣٥ – ٣٥ – ٣٥ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ النُّهْ عِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المُسْلِمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المُسْلِمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المُسْلِمُ أَنَّ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، أَخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ، وَلا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ،

وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَترَ مُسْلِمًا سَترَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.



<sup>(</sup>١) راجع: النهاية الجزرية لابن الأثير: ٥/ ١٩٨٨،١٩٨٧.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّلْقِينِ فِي الحَدِّ

قوله: «التَّلْقِيْنُ»: المَشْهورُ في التَّلْقِين هو أَنْ يُلَقِّنَ الإمامُ الرَّجُوعَ عن الإِقْرَارِ بالزِّنا بأَنْ يَقُوْلَ له بعدَ الإِقْرَار: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ» ونحو ذلك وهو الوَارِدُ في حديثِ ماعِز وغيرِه.

قال النوويُّ('): وقد جاءَ تَلْقِينُ الرُّجُوْع عن الإِقْرَار بالحُدُوْدِ عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسَلَّم، وعن الخُلفَاء الرَّاشِدِين ومَنْ بعدَهم، واتَّفَقَ العلماءُ عليه، ولايَخْفى أنَّ هذا الحديثَ الذي ذكرَه المُصَنِّفُ يَدُلُّ بظاهِره على الحَمْل على الإِقْرَار بالزِّنا، وتلقينُ أنْ يقِرَّ به وهو يضادُ التَّلقينَ المعروفَ فلا يُمكنُ الاسْتِدْلالُ به، وهذا الحديثُ بظاهِره مُخَالِفٌ لِما سَيَجِيءُ في البابِ الثَّاني أنَّه أعْرضَ عنه حينَ أقرَّ به، ولِمَا هو المشهورُ أنَّه لَقَّنَه الرُّجُوعَ عن الإِقْرَار فإنَّه ظاهرٌ، والحديثُ أخْرَجه مسلمٌ ('') وغيرُه ('').

<sup>(</sup>١) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ١١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) راجع: صحيح مسلم: كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزني، ح: ١٦٩١.

<sup>(</sup>٣) راجع: صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب: هل يقول الإمام للمقر: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أو غَمَرْت؟ ح: ٦٨٢٤، وسنن أبي داود: كتاب الحدود باب: رجم ماعز بن مالك، ح: ٢٤٢٧.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الحَدِّ عَنِ المُعْتَرِفِ إِذَا رَجَعَ

٩٨١ – (١٤٢٨) – (٣٦/٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْن سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزٌ الأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الآخرِ، فَقَالَ: الآخرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثمَّ جَاءَ مِنْ شِقِهِ الآخرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَمَر بِهِ فِي الرَّابِعَةِ، فَأُخْرِجَ إِلَى الحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالحِجَارَةِ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لِحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ، وَضَرَبَهُ فَلَمَّ وَجَدَ مَسَّ الحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لِحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ، وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الحِجَارَةِ وَمَسَّ المَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الحِجَارَةِ وَمَسَّ المَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَّا مَسَّ الحِجَارَةِ وَمَسَّ المَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَّا مَنَ مُتَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَا مُرَكْتُمُوهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرُوِيَ هِذَا الْجَدِيثُ عَنِ النَّهِيِّ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا.

تقوله: «ويَشْتَدُّ»، أي: يَعْدُوْ ويُسْرِع.

الحَاءِ المُهْمَلةِ - بكسر اللّام، وسكونِ [١١١/أ] الحَاءِ المُهْمَلةِ - عَظْمُه الّذي يَنْبُتُ عليه الأسْنَان.

٩٨٢ – (١٤٢٩) – (٣٧-٣٦/٤) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عِذَلِكَ الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَقَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبِكَ جُنُونٌ»، قَالَ: لا، قَالَ: «أَحْصَنْتَ؟»، قَالَ: نَعَمْ، النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبِكَ جُنُونٌ»، قَالَ: لا، قَالَ: «أَحْصَنْتَ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأُمْرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَات، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ المُعْتَرِفَ بِالزِّنَا إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ، وَهُو قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً أُقِيمَ عَلَيْهِ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ هَذَا القَوْلَ حَدِيثُ أَبِي الحَدُّ، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ هَذَا القَوْلَ حَدِيثُ أَبِي الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَسَلَّمَ، هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنِي زَنَى بِامْرَأَةِ هَذَا... الحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَنْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، وَلَمْ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ أَرْبُعَ مَرَّاتٍ.

الغالبَ أنَّ الإنْسَانَ لا يُصِرُّ على الإقرار بما يَقْتَضِي قتلَه مع أنَّ له طريقًا إلى سُقُوْطِ الإثم بالتَّوْبَة (١).

الرَّحْمَانِ عَن شُرُوْطِ الرَّجْم من الإَمْامَ يَسْأَل عَن شُرُوْطِ الرَّجْم من الإَحْصَانِ وغيره، سواء ثَبَتَ بالإقرارُ [أم] بالبَيِّنَةِ. كذا ذكره النَّوويُّ (٢).

<sup>(</sup>١) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ١٩٣/١١.

<sup>(</sup>٢) راجع: المصدر السابق: ١٩٣/١١.

عوله: «أَذْلَقَتْهُ»: هو - بالذَّالِ المُعْجمة، وبالقاف - أي: أَصَابَتُه بحَدِّها. [قاله] نووي(۱).

\* قوله: «فَإِن اعْتَرَفَتْ»: جوابُ مَنْ يَشْتَرِطُ الأربعَ، أَنَّ المرادَ به إِنِ اعْتَرَفَتْ بالرُّجُوْع الذي لا يوْجِبُ الرَّجْمَ، وكانَ ذلك الوجهُ معلومًا ومشهورًا بينَهم فاكْتَفى بذلك ولابُدَّ من ذلك، كيف ولو اعْتَرَفَتْ مع دعوى الإكْراه أو الجُنُوْنِ و[ثَبَت](٢) ذلك فلا رَجْم، فالاسْتِدْلالُ بِهذا الحديثِ لا يخْلُو عن نَظرٍ.

<sup>(</sup>١) راجع: المصدر السابق: ١٩٤/١١.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وإثباتها».

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُشْفَعَ فِي الْحُدُودِ

٩٨٣ – (١٤٣٠) – (٣٨ – ٣٨ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتُ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلّا أُسَامَةُ بْن زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟»، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَأَيْمُ اللهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقُطْعْتُ يَدَهَا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ مَسْعُودِ ابْنِ العَجْمَاءِ وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَيُقَالُ: مَسْعُودُ بْنُ العَجْمَاءِ بْنِ الأَعْجَم، وَلَهُ هَذَا الْحَدِيْثُ.

الحَدِّ عنها. «مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا»، أي: في شأنِها، وعَفْوِ الحَدِّ عنها. «مَنْ»: للإِنْكَار فرَجع إلى النَّفْي، فلذا اسْتَثْنَاه بقوله: «إلاَّ أسَامَةَ».

الحِبُّ»: - بكسر الحاء - بمعنى المَحْبُوب، ومعنى «يَجْتَرِئُ»:
 يَتَجَاسر عليه بطريقِ الإدلالِ.

\* وقوله: «وَأَيْمُ الله...» إلخ، فيه دَليلٌ لجَوازِ الحَلف من غير اسْتِحَلافٍ وهو مُسْتَحِبُ إذا كانَ فيه تَفْخِيمٌ لأمْرٍ مَطْلُوبٍ في الحديثِ، ونظائرُه كثيرةٌ ذَكَره النَّووي(١٠).

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ۱۸۲، ۱۸۷.

كتاب الحدود

### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْقِيقِ الرَّجْمِ

٩٨٤ – (١٤٣١) – (١٤٣١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ وَرَجَمْتُ، وَلَوْلا أَنِّي قَالَ: «رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ وَرَجَمْتُ، وَلَوْلا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهُ فِي المُصْحَفِ، فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ تَجِيءَ أَقْوَامُ فَلا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَكْفُرُونَ بِهِ».

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَخِيحٌ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ.

مَنْصُور، وَالْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ الْحَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، مَنْصُور، وَالْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ الْحَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُمْ مَنَّ وَلِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَجُمْ مَتَى عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا اللهُ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا اللهُ عَلَى مَنْ وَعَلَى عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا اللهُ عَلَى مَنْ وَعُمْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلِيَ اللهُ عَنْهُ وَالْمَتِلُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عُمْرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

الرَّجُمُوهُما الرَّجْمِ»: أرادَ بِها: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارِجُمُوهُما البَتَّةَ»، وهذا مما نُسِخَ لفظُه وبقي حُكْمُه.

وقوله: «فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، أي: أمرَ به.

العّل عنوله: «أَحْصَنَ»: - بضم الهمزة - تزَوَّج، وَوَطِئ مُبَاحًا، وكانَ عاقِلاً بالغًا، وزادَ علماءُنا الحَنَفِيَّةُ الإسلامَ.

﴿ أَوْ كَانَ حَبَلٌ »: بأن وُجِدَتْ امرأةٌ حُبْلَى بلا زَوْجٍ وسَيِّدٍ، ووجُوْبُ الحدِّ به.

النّوويُّ (١) [١١٠/ ب] بذلك على خِلافِه لكنَّ إعلانَ عمرَ الجَمْهورُ على خِلافِه لكنَّ إعلانَ عمرَ بذلك على المِنْبَرِ كما هو المَرْوِيُّ في هذا الحديثِ، وسكوتَ الصَّحابَةِ من الحَاضِرين عن مُخَالَفَتِه بالإنكارِ دَليلٌ على ثبوتِ الرَّجْم بذلك، وقد استَدَلَّ النَّوويُّ (١) [١١٠/ ب] بذلك على إثباتِ أصلِ الرَّجْم، والاسْتِدْلالُ بمِثْلِه عندَهم مشهورٌ بل يَعُدُّونَه إجماعًا سُكُوْتِيا. والله تعالى أعلم.

النّووي (٢): وهذا الذي خُشِيك فَرُونَ بِهِ»، أي: يُنْكِرُونَه. قال النّووي (٢): وهذا الذي خَشِيه قَدْ وَقَع منَ الخَوارِج ومَنْ وَافَقَهُمْ، وهذَا مِنْ كَرَاماتِ عمرَ رَضِي اللهُ تعالى عنه، ويحتملُ أنّه عَلِم ذلك من جِهَتِه صلّى اللهُ تعالى عليه وسلّم.

<sup>(</sup>١) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ١٩١/١٩١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٩١/١١.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ عَلَى الثَّيِّبِ

حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُبْهَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي عَرْجَلَانِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا، وَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لَمَا قَضَيْتَ مَرَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا، وَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لَمَا قَضَيْتَ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا، وَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله يَا رَسُولَ اللهِ، لَمَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَاللهُ وَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ! اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَالْذَنْ لِي فَأَتَكَلَّمَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي بِكِتَابِ اللهِ وَالْذَنْ لِي فَأَتَكَلَّمَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي بِكِتَابِ اللهِ وَالْذَنْ لِي فَأَتَكَلَّمَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي بَكِتَابِ اللهِ وَالْذَنْ لِي قَأَتَكَلَّمَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي بَكِتَابِ اللهِ وَالْذَنْ لِي قَأَتَكُلَّمَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي بَكَتَابِ اللهِ اللهُ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَعْرِيبَ عَامٍ، وَإِنَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَرَا عَلَى اللهُ الْ

حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْن خَالِدِ الجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْن سَمُرَةَ، وَهَزَّالٍ، وَبُرَيْدَةَ، وَسَلَمَةَ بْن المُحَبَّقِ، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَعِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَكَذَا رَوَى مَالِكُ بْن أَنسٍ، وَمَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُبْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ وَرَوَوْ ابِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجُلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ». وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيئَنَةً عَنِ النَّهُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَكَذَا رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ الحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَكَذَا رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ الحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَرَيْدِ بْن خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَكَذَا رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ الحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَرَيْدِ بْن خَالِدٍ وَشِبْلٍ.

وَحَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَهِمَ فِيهِ سُفْيَانُ بْن عُيَيْنَةَ أَذْخَلَ حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، وَيُونُسُ بْن عُبَيْدٍ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ النُّهْ عَلَيْهِ عَنْ النَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا».

وَالزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ شِبْلِ بْن خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَالِكٍ الأَوْسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ» وَهَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا رَوَى شِبْلُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا رَوَى شِبْلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَالِكِ الأَوْسِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الصَّحِيحُ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْن مَالِكِ الأَوْسِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الصَّحِيحُ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُينْنَةَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَرُويَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ شِبْلُ بْن حَامِدٍ وَهُو خَطَأً، إِنَّمَا هُوَ شِبْلُ بْن خَالِدٍ وَيُقَالُ أَيضًا شِبْلُ بْن خَلَيْدٍ.

وقوله: «لَمَّا»: - ضُبِط بتَشْدید المیم - فیکونُ بمَعْنی «إلا». وقیلَ: -

بتَخْفِيْفِ اللام المفتوحَة (١) - في جَوابِ القَسْم، و (مَا) زَائِدةٌ، والأَظْهَر عندِي كَسْرُ اللام وتخفيفُ المِيم على أنَّ (مَا) مَصْدَرِيَّةٌ، أي: لأَجْل أنْ يُقْضَى، والتَّعبيرُ اللام وتخفيفُ المِيم على أنَّ «مَا» مَصْدَرِيَّةٌ، أي: لأَجْل أنْ يُقْضَى، والتَّعبيرُ بالمَاضِي للإِشْعَار بأنَّ قَضَاءَه بكتابٍ مُتَحَقِّق الوُجُوْدِ بحيثُ كأنَّه تَحَقَّقَ، لكن كسرَ اللام غيرُ مشهورٍ روايةً.

الله القَضِيَّةِ الأَدَائِها على وَجْهِها، ويحتملُ أنَّه كانَ أَفْقَهَ عمومًا أو في خُصُوْصٍ مِن هذه القَضِيَّةِ الأَدَائِها على وَجْهِها، ويحتملُ أنَّه لحُسْن أدَبِه واسْتِئْذَانِه في الكلامِ.

توله: «جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ»: بالإضافة فيهما.

\* قوله: «رَدُّ عَلَيْكَ»، أي: مردودٌ عليكَ.

\* «فاغْدُ يَا أُنَيْسُ...» إلخ، قالَ النَّووي: اعْلَمْ أَنَّ بَعْثَ أنيسٍ مَحْمولٌ على إعلامِ المَرأةِ بأنَّ هذَا الرَّجُلَ قَذَفها بابْنِه؛ ليُعَرِّفَهَا بأنَّ لَهَا عندَه حَدُّ القَذْفِ فَتُطَالِب به أَو تَعْفُو عنه، إلا أَنْ تَعْتَرفَ بالزِّنَا فلا يَجِبُ عليه حَدُّ القَذْفِ بل يَجِبُ عليها حَدُّ الزِّنا وهو الرَّجْم؛ لأنَّها كانَتْ مُحْصِنةً ولا بُدَّ من هذا التَّأويل لأنَّ ظاهرَه أَنَّه بعثَ لطَلبِ إقَامَةِ حَدِّ الزِّنا وهو غيرُ مرادٍ؛ لأنَّ حدَّ الزِّنا لا يحتاطُ له بالتَّجْسِيْس والتَّفْسِير، بل لو أقرَّ به الزَّاني استحبَّ أَنْ يُلَقَّنَّ الرُّجوعَ (٢).

\* قوله: «ضَفِير»: كفَعيل: الحَبْلُ، وهذا الفعلُ مُسْتَحَبُّ عندَ الجُمهور، ويَلْزَم على البائع أَنْ يُبَيِّنَ حالَها للمُشْتري لأنَّه عيبُ. فإنْ قيلَ: كيفَ يَكْرَه شَيئًا ويَرْتَضيه لأخِيه المُسْلِم؟ فالجوابُ لعلَّها تسْتَعِفُ عندَ المُشتري بأنْ يُعِفَّها بنَفْسِه، أو يَصُوْنَها بِهَيْبَتِه، أو بالإحْسَانِ إليها والتَّوسعة عليها، أو يُزَوِّجَها أو غيرَ [111/أ]

<sup>(</sup>١) كما ورد في نسخة أحمد شاكر للترمذي.

<sup>(</sup>٢) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ٢٠٧/١١.

ذلك. والله تعالى أعلم كذا ذكره النووي(١١).

٩٨٧ – (١٤٣٤) – (٤٢-٤١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الصَّامِتِ، قَالَ: مَنْصُورِ بْن زَاذَانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالنَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: عَلِيٌّ بْن أَبِي طَالِبٍ، وَأَبَيُّ بْن كَعْبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: الثَّيِّبُ تُجْلَدُ وَتُرْجَمُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ كَعْبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: الثَّيِّبُ تُجْلَدُ وَتُرْجَمُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّعْفَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ هَذَا فِي غَيْرِ حَدِيثٍ فِي وَلا يُجْلَدُ، وَقَدْ رُويَ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ هَذَا فِي غَيْرِ حَدِيثٍ فِي وَلَا يُجْلَدُهُ وَعَيْرُهُ مَا أَنْ يُرْجَمَ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا وَعَيْرُهُ مَا وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدُ. وَعْذَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ.

﴿ قُولُهُ: «فَقَدْ جَعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا»: هذه إشارةٌ إلى قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّ لَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجُعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ (٢) فَبَيْنَ صلّى الله تعالى عليه وسلم أنَّ هذا هو ذلك السَّبيلُ.

النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ وَالِى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، إِلَى قوله: الثّيِّبُ إِنَّمَا عَلَيْهِ الرَّجْمُ»: قلتُ: هكذا في كثيرٍ من نُسَخِ الكتابِ، ووقع في بعض النسخ: «وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ وَهُوَ

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق: ۲۱۱/۱۱، ۲۱۲.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٥.

قَوْلُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...» إلخ، وهذه النُّسْخَة أظهرُ مَعْنَى، وأمَّا النُّسْخَةُ المشهورةُ فتَوجِيْهُها أَنْ يُجعلَ الإشارةُ في قولِه: «وإلى هَذا» الرَّجم المُتَّصل به، أي: وإلى الرَّجم فقطُّ بقَرِيْنَةِ ما ذكر من البَيانِ بقوله: «الثَّيِّبُ إِنَّمَا عَلَيْهِ الرَّجْمُ»: والله تعالى أعلم.



### باب منه(۱)

٩٨٨ – (١٤٣٥) – (٤/ ٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي المُهلِّبِ، عَنْ عَمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «أَحْسِنْ بِالزِّنَا، فَقَالَتْ: إِنِّي حُبْلَى، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأَخْبِرْنِي»، فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَر إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأَخْبِرْنِي»، فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَر بِرَجْمِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَرَجْمِهَا فُرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ رَجَمْتَهَا ثُمَّ نُصلِي عَلَيْهَا، فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا»: قالَ ذلك دَفْعًا لِمَا كانَ عليهَا من أذى الأقارِب
 بوَاسِطَة لُحُوْقِ العَار، أو لأنَّها تابَتْ فاسْتَحَقَّتِ الإحْسَانَ.

قوله: «مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا...» إلخ، من الجُوْدِ، أي: صَرَفَتْ نَفْسَها
 في رضى اللهِ تعالى كما يَصْرِفُ أحدٌ المالَ فيه ويجودُ به.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ تَرَبُّصِ الرَّجْمِ بِالحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجْمِ أَهْلِ الكِتَابِ

٩٨٩ – (١٤٣٧) – (٤٣٦٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْن سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيًّا

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالبَرَاءِ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ السَّارِثِ بْن جُزْءٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرِ بْن سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا اخْتَصَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ وَبِأَحْكَامِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَبِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ حَكَمُوا بَيْنَهُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَبِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُقَامُ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ فِي الْرِنَا، وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُ.

الله تعالى عليه ﴿ لا يُقَامُ عَلَيْهِمُ الحَدُّ»: قالوا: حُكْمُه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلم عليهم بالرَّجْم كانَ بالتَّوْرَاةِ.

قلتُ: فيَجِبُ علينَا اتِّباعُه في الحُكْم بينَهم بما أنزلَ اللهُ على أنَّ هذا مُسْتعبد، بل ظاهرُ قوله تعالى: ﴿فَالَحُكُمْ بِينَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ اللَّهُۗ وَلَاتَبَّغَ أَهُوَآ هُوۡعَمَّا جَاۤ اَكُ مُسْتعبد، بل ظاهرُ قوله تعالى: ﴿فَالَحُكُمُ بِينَهُم بِشَرِيعَتِه. والله تعالى أعلم. مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ الآية (١٠). تَقْتَضي أنَّه يَجِبُ الحكمُ بينَهم بشَريعَتِه. والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) المائدة: ٤٨.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفْيِ

٩٩٠ (١٤٣٨)- (٤/٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَيَحْيَى بْن أَكْثَمَ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، وَرَيْدِ بْن خَالِدٍ، وَعُبَادَة بْن الصَّامِتِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن إِدْرِيسَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عُبْدِ اللهِ بْن إِدْرِيسَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عُبْيُدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّب، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّب، حَدَّنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَعُّ، حَدَّنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن إِدْرِيسَ. وَهَكَذَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَوَايَةِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمرَ نَحْوَ هَذَا، وَهَكَذَا رُويَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَوَايَةِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمرَ نَحْوَ هَذَا، وَهَكَذَا رُويَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَايَةِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمرَ نَحْو هَذَا، وَهَكَذَا رُواهُ مُحَمَّدُ بْن إِسْحَاقَ، وَلَيَةٍ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَرِ اللهِ بْن عُمرَ ضَرَب وَغَرَّب، وَأَنَّ عُمرَ ضَرَب وَغَرُهُمْ عَنِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبُو بَكُو بَكُو وَعَمْرُ، وَعَلَيٌّ، وَأُبِيُّ بْن لَعْبِهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرُهُمْ، وَكَذَلِكَ رُويَ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ النَّافِعِيِّ، وَأَبُو بَكُ بِ وَعُمْرُ، وَعَلِيٌّ، وَأَبِي فَلَا اللهُ بْن كَعْب، وَاللَّافِعِيِّ، وَأَبُو بَكُ مُ وَعَيْرُهُمْ، وَكَذُلِكَ رُويَ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ النَّابِعِينَ، وَالْمَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَلْكِ بُن أَنسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَلَ وَالْمَا فَيَ الللَّ الْعَرْبُ عُن أَنْ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَلْكُ بُن أَنسُولِ اللهُ عُن اللهُ مُنا أَلْسَ وَالْمَا وَلَاللَّا فِي عَنْ مُ الْمَا اللهُ مُن الْمُوا الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُولَ

الله عليه وسلم: «رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ»: في حديثِ العَسِيْفِ حديثٌ قالَ فيه صلَّى الله تعالى عليه وسلم: «عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ».

## بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الحُدُودَ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا

٩٩١ – (١٤٣٩) – (٤/ ٥٥ – ٤٦ كَذَّنَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْن عُيَيْنَةَ عَنِ النَّهِرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَرْنُوا – قَرَأَ عَلَيْهِمُ الآيَةَ – فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَهُو إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَخُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُسَنٌ صَحِيحٌ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا البَابِ أَنَّ الْحَدَّ يَكُونُ كَفَّارَةً لِأَهْلِها شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ لِمَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ لِمَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُر عَلَى نَفْسِهِ وَيَتُوبَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ. وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ أَنْ يَسْتُر عَلَى نَفْسِهِ.

توله: «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا»: هذا مَخصوصٌ بغير الشَّرْكِ وإلا فالمُشْرِكُ لا يُغْفَرُ له ولا يكونُ عُقُوْبَتُه [١١١/ ب] كَفَّارةً له.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الحَدِّ عَلَى الإِمَاءِ

٩٩٢ – (١٤٤١) – (٤٧/٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ الْحَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْن قُدَامَةَ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى عَبْد الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى أَرِقَائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، وَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، وَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَنَا رَنَتُ فَالَ: عَمُوتَ، فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا كَنْ أَنْ أَقْتُلَهَا، أَوْ قَالَ: تَمُوتَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ خَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَالسُّدِّيُّ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ، وَرَأَى حُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ، وَرَأَى حُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ.

الهَمزة، وكسر الرَّاء، وتشديدِ القاف – على أرِقَائِكُمْ»: - بفتح الهَمزة، وكسر الرَّاء، وتشديدِ القاف – كالأحِبَّاء وزنًا.

٩٩٣ – (١٤٤٠) – (٤٢ - ٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا بِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبْعِلَدْهَا ثَلَاثًا بِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبْعِلْهُا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ الأَوْسِيِّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ رَأَوْا أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الحَدَّ عَلَى مَمْلُوكِهِ دُونَ السُّلْطَانِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ وَلَا يُقِيمُ الحَدَّ هُوَ بِنَفْسِهِ، وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

الرَّابعَةِ ﴿ قُولُهُ: ﴿ ثَلَاثًا ﴾ ، أي: ثلاثَ مرَّاتٍ. ﴿ فَإِنْ عَادَتْ ﴾: في المَرَّة الرَّابعَةِ إلى الزِّنا.

السُّلْطَانِ»: ففسَّرُوا قولَه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم: «فَلْيَجْلِدْهَا»: بذلك. والله تعالى أعلم.



# بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ

٩٩٤ – (١٤٤٢) – (٤/٢٤) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْن وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زَيْدٍ العَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ البَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ الحَدَّ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ. قَالَ مِسْعَرٌّ: أَظُنَّهُ فِي الخَمْرِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَزْهَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالسَّائِبِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُقْبَةَ بْن الحَارِثِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَأَبُو الصِّدِّيقِ البَّاجِيُّ اسْمُهُ: بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ: بَكْرُ بْنُ قَيْسٍ.

\* قوله: «ضَرَبَ الحَدَّ»، أي: أمَر بالضَّرْب.

\* وقوله: «بِنَعْلَيْنِ»: قيل: إنَّه ضَرَبَ بكُلِّ منهما عدَدًا حَتَّى كَمُل من الجَمْع أربعونَ، وكذا ما في الحديثِ الآتِي، فضَرَبه بجَرِيْدَتَيْن. وقيل: بل جَمَعَهما وجلده بهما فيكونُ المبلغُ ثمانين.

990- (١٤٤٣)- (٤٨/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الأَرْبَعِينَ، وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ: كَأْخَفُ الحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ

أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ حَدَّ السَّكْرَانِ ثَمَانُونَ.

قوله: «اسْتَشَارَ النَّاسَ»: بسَبَب أَنَّه كَتَب إليه خالدُ بنُ الوليدِ أَنَّ النَّاسَ
 قد انْهَمَكُوْا في الشُّرب وتَحَاقَرُوْا العُقُوبةَ.

وقوله: «فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ»، أي: بعد اتِّفَاقِ الصَّحابةِ عليه كما ثَبَتَ بذلك الرَّواية.

بقي أنَّ الحُدودَ لا تُزَاد بالقِياس والمَصَالح، والإجماعُ لا ينْسَخ، ولا جوابَ إلا بالْتِزام أنَّ العَملَ في وَقْتِه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم كانَ مختلفًا، فأخذوا بأغْلَظِ ذلك كُلِّه. والله تعالى أعلم.

قوله: «كَأَخَفِّ الحُدُودِ...» إلخ، المرادُ بِهما الحُدُودُ المذكورةُ في القُرآنِ من حَدِّ الزِّنا، والسَّرقة، والقَذفِ، وأخَفُها حَدُّ القَذفِ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ يُقْطَعُ (١) [يَدُ] السَّارِقِ

٩٩٦ – (١٤٤٥) – (٤/٥٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْن حُجْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رَبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ مَوْفُوعًا، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا.

الله تعالى عليه وسلم: «لَمُوْفُوعًا»، أي: بلَفظِ قال رسولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وسلم: «الْأَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا».

٩٩٧ – (١٤٤٦) – (١/٥٠/٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَيْمَنَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَرُوِي عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ: أَنَّهُمَا قَالَا: تُقْطَعُ اليَدُ

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «تُقْطَعُ» مكان «يُقْطَعُ».

فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْن أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: رَأَوْا القَطْعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «لا قَطْعَ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»، وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ رَوَاهُ القَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَالقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ العِلْمِ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، قَالُوا: لا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. وَرُوِي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ اللَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، قَالُوا: لا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

توله: «مِجَنِّ»: - بكسر، ففتح، فتشديد نون - اسمٌ لكُلِّ مَا يُسْتَر به من التُرْس ونحوه.

الأوَّل يَحْمِلُه عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى أَنَّه هذا القدرُ كان رُبْعُ دينارِ في ذلك الوَقْتِ والرِّواياتُ شاهِدةٌ بذلك.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ

٩٩٨ – (١٤٤٧) – (١/٥) حَدَّثَنَا قُتَبْبَةُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن مُحَيْرِيزَ، قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ اليَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ اليَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْن عَلِي بُن عَمر بْن عَمر بْن عَمر بْن مُحَيْرِيزَ هُوَ أَخُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن مُحَيْرِيزَ هُوَ أَخُو عَبْدِ اللهِ بْن مُحَيْرِيز شَامِيُّ.

التَّطْويفِ به والإشادة بذِكْره ليَرْتَدِعَ به، ولو ثَبَتَ لكان حَسَنًا صحيحًا لكنَّه لم يَثْبُتْ، ويَرْويه الحَجَّاجُ بْنُ أرطاة (١).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح الترمذي لابن العربي: ٦/ ١٨٠.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الخَائِنِ، وَالمُخْتَلِسِ، وَالمُنْتَهِب

٩٩٩- (١٤٤٨)- (٥٢/٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْن خَشْرَم، حَدَّثَنَا عِيسَى بْن يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنِ، وَلا مُنْتَهِب، وَلا مُخْتَلِسِ قَطْعٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ بْن مُسْلِمٍ أَخُو عَبْدِ العَزِيزِ الْقَسْمَلِيِّ، كَذَا قَالَ عَلِيُّ بْن المَدِينِيِّ بَصْرِيٌّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ المَدِينِيِّ بَصْرِيٌّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْج.

الخَائِن»: هو الذي جُعِل أمينًا على مالٍ فخانَ فيه [١١١/ أ].
 «والمُنْتَهِب»: من يأخُذُ مُكَابَرةً. «وَالمُخْتَلِس»: من يَخْتَلِسُ بسُرعَةٍ على غَفْلةٍ.

قال القاضي: الخائنُ قد يُمَكَّنُ من المَالِ فلم يَكُنْ مَحْرُوزًا عنه، والمُنتَهِب: جَاهرٌ، ومقتضى السَّرقةِ الخفاءُ والسِّترُ عن الأبْصَار والأسْمَاع، وَالمُخْتَلِس: سارقٌ لغةً لكنَّه مُجَاهرٌ لا يقْصِد الخَلواتِ، ولا يَقْصِد الغَفَلاتِ إلا عن المَسْرُوقِ منه خَاصَّةً، والمَرعِيُّ فعلُ السَّرقةِ على العُمُوْم (۱).



<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح الترمذي لابن العربي: ٦/ ١٨١.

# بَابُ مَا جَاءَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرِ

٠٠٠٠ (١٤٤٩)- (٥٢/٤ - ٥٣ - ٥٣ عَنْ عَنْ عَنْ عَمَّهِ وَاسِع بْن حَبَّانَ، أَنَّ يَحْيَى بْن حَبَّانَ، أَنَّ يَحْيَى بْن حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِع بْن حَبَّانَ، أَنَّ رَافِعَ بْن خَبِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَكَذَا رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى بْن حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْن حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ رِوَايَةِ اللَّيْثِ بْن سَعْدٍ، وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَّسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْن حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى بْن حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ وَاسِعِ بْن حَبَّانَ.

توله: ﴿فِي ثَمَرٍ »: فُسِّر بِمَا كان مُعَلَّقًا في النَّخْل قبلَ أن يُجَدَّ ويُحْرَز.

﴿ وَالْكَثَرِ »: - بفتحتين - جُمَّارُ النَّخْل - بضَمِّ الجيمِ، وتشديدِ الميم - قال في «النِّهايةِ»: وهو شَحْمُه الذي في وَسَطِ النَّخْلَة (١).

<sup>(</sup>١) راجع: النهاية الجزرية لابن الأثير: ٨/ ٣٥٨٢.

# بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ

١٠٠١ – (١٤٥٠) – (٥٣/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْن عَيَّاشِ الْبصرِيِّ، عَنْ شُييْمِ بْن بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بْن أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ بُسْرِ بْن أَرْطَاةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَاه غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ هَذَا، وَيُقَالُ بُسْرُ بْنِ أَبِي أَرْطَاةَ أيضًا.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمْ: الأَوْزَاعِيُّ لَا يَرَوْنَ أَنْ يُقَامَ الحَدُّ فِي الغَزْوِ بِحَضْرَةِ العَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ مَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ بِالعَدُوِّ، فَإِذَا خَرَجَ الإَمَامُ مِنْ أَرْضِ الحَرْبِ وَرَجَعَ إِلَى ذَارِ الإِسْلَامِ أَقَامَ الحَدَّ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ كَذَلِكَ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ.

الفُقَهَاء، فقال قائلٌ: إنَّه ضعيفٌ. وقال آخرون: المرادُ بقولِه: «في غَزْوٍ» في غَنِيمةٍ الفُقَهَاء، فقال قائلٌ: إنَّه ضعيفٌ. وقال آخرون: المرادُ بقولِه: «في غَزْوٍ» في غَنِيمةٍ النُّه شريكٌ بسَهْمِه فيه.



# بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

١٠٠٢ – (١٤٥١) – (١٤٥١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْن حُجْرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي عَرُوبَةَ، وَأَيُّوبَ بْن مِسْكِينٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْن سَالِم قَالَ: رُفِعَ إِلَى النَّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: «لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَئِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ

قوله: «لأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً»: [جَلَدتُه الحَدَّ] يعنى أدَّبْتُه تعزيرًا، وبَلَغ به عددَ الحُرِّ تنكيلاً؛ لأنَّه رأى حدَّه بالجلد حَدًّا له. قاله القاضي (١).

قلتُ: لأنَّ المُحْصِنَ حَدُّه الرَّجْمُ لا الجَلْد، ولعلَّ سببَ ذلك أنَّ المَرأةَ إذا أَحَلَّتْ جاريتَها لزَوْجِها فهي إعارةُ الفُرُوْجِ فلا تَصِحُّ، لكن العَاريةَ تصيرُ شُنْهَةً تُسْقِط الحدَّ إلا أنَّها شُبْهَةٌ ضعيفةٌ جِدًّا، فيُعَزَّر صاحِبُها، والحديثُ مضطربٌ ضَعَفه البُخاري(٢)؛ فلذلك تَركه غالبُ الفُقهاءِ.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٦/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: كتاب الضعفاء الصغير للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري: ٥٣.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي المَرْأَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا

مُحَمَّدُ بْن يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْن حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةً بْن وَائِلٍ مُحَمَّدُ بْن يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْن حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةً بْن وَائِلِ الكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَحَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ، فَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَصَّلَاتُ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ اللّذِي ظَنَّتُ أَنَّهُ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَأَتُوا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَا أَمَر بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَ! اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: «اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ»، وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا المَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ بْن حُجْرٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بْن وَائِلٍ، وَعَبْدُ الجَبَّارِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.

الحاء الحكال - بالحاء المهملة - وقيل: أي: تغَشَّاها وجَامَعها من الحكال - بالحاء المهملة - وقيل: أي: صار لَهَا كالجُلِّ عليها، وهذا يدُلُّ على أنَّه الجِيمُ (١).

الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه

<sup>(</sup>١) وقد ورد في نسخة أحمد شاكر للترمذي بالجيم كما ذكر في متن الحديث.

تَسْتَحِقُّ أَنْ تُحَدَّ حَدَّ القَذفِ، فلعلَّ المرادَ فلَمَّا قَاربَ أَنْ يَأْمَرَ به، وذلك قال الرَّاوي من حيثِ الظَّاهر أَنَّهم أَحْضَرُوْه في المَحْكم عندَ [١١٢/ب] الإمام، فالإمامُ اشْتَغلَ بالتَّفْتِيْشِ عن حالِه. والله تعالى أعلم.

وأجاب القاضي: (١) بأنَّه حَكَم به لإظهارِ الحَقِّ لا لِيَرْجُم، قال وفي هذا حكمة عظيمة ، وذلك أنَّ النبيَّ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم إنَّمَا أمَر به ليُرْجَم به قبلَ أن يُقِرَّ بالزِّنا، أوْ أنْ يَثْبُتَ عليه؛ ليكونَ ذلك سبببًا في إظهار الفاعِل لنَفْسِه حَتَّى خَشِي أَنْ يُرْجَم مَنْ لم يَفْعَل، وهذَا من غَريْبِ اسْتِخْراج الحُقُوْقِ ولايجوزُ ذلك لغيْره صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم؛ لأنَّ غيرَه لا يَعْلَم من البَواطِن ما عَلِمَ هو صلَّى الله تعالى عليه وسلم. والله تعالى أعلم.

قلتُ: وفيه بحثٌ إذِ الْحُدوْدُ مِمَّا يُمْحَل في دَفْعِها لا في إثْبَاتِها، بل إذا أقَّلَ يَنْبَغِي أَنْ يُلَقَّنَ الرُّجُوعَ، فكيفَ يُحْمَل على الإقرارِ بِهذا الوَجْه؟

ويمكنُ الجَوابُ بأنَّه لابُدَّ ههنا من إحْدَى الْحَدَّيْن، إمَّا أَنْ تُحَدَّ المرأةُ بِالْقَذْفِ إِنْ لَمْ يَثْبُتِ الزِّنَا، أَو يُحَدَّ الرَّجُلُ إِنْ ثَبَتَ، فَفِي مثل هذَا يُمْكِنُ التَّمَحُّلُ السَّبَخْرَاج الحَقِّ، لكنَّه قَدْ يُقَال: المَرأة يَنْبغي أَن تُحَدَّ؛ لأَنَّها قَذَفَتْ ذلك الرَّجُلَ، لاسْتِخْرَاج الحَدُّ لا يزُوْلُ بظُهُورِ الحَقِّ إلا أَنْ يُقَالَ: إِذَا ظَهَر أَنَّ المرأة في أَصْل القَذْفِ صَادِقَةٌ، وبالنَّظْر إلى خُصُوْصِ الرُّجُل قد ظَهَر أَنَّه اشْتَبه عَلَيْها الأَمْرُ وهِي مَعْدُورةٌ، ففي مِثْلِ هذه الصَّوْرَة يَنْدَفِعُ عنها الحَدُّ إذا ثَبَتَ أَصْلُ الزِّنَا، فلذلك يُمْحَل في اسْتِخْراج أَصْلِ الزِّنَا، فلذلك يُمْحَل في

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٦/ ١٨٨.

### بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقَعُ عَلَى البَهِيمَةِ

١٠٠٤ – (١٤٥٥) – (١٤٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن عَمْرٍ و السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍ و بْن أَبِي عَمْرٍ و، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهُ اللهِ عَلَى بَهِيمَةٍ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ العَمَلُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثُ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِحْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رُزَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، حَدَّثَنَا بِنَلِكَ مُحَمَّدُ بْنِ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَهَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ الثَّوْرِيُّ وَهَذَا عَنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قُولُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

\* قوله: «مِنَ الحَدِيثِ الأُوَّلِ»: قال القَاضي: قال البُخاري: «عمرو بْنُ أبي عُمَر صَدوقٌ ولكنَّه أكثرَ عن عِكرمةَ ولم يَثْبُتْ سماعُه عنه. وقال أبو داودَ: حديثُ عاصمٍ يُضْعِفُ حديثَ عَمْرو وليسَ بصَحيحٍ وهي مَسْألةٌ أصُولِيَّةٌ هل يُسْقِطُ فَتْوى الرَّاوي روايتَه أم لا؟ والصَّحيحُ أنَّه لا يسْقِطُها؛ لأنَّه أحدُ المُجْتَهدِين فيمَا رأى، فيمُكن أنْ يُخْطِئ فيمَا رأى فلا يُتْرَكُ روايتُه لرَأيه. انتهى (۱).

<sup>(</sup>١) راجع عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٦/ ١٨٨.

قلتُ: لكن ههنا عَدَم صِحَّةِ الحديثِ معَ مُخَالَفَة الفَتْوى [١١٣/أ] يُرَجِّحُ جَانِبَ السُّقُوطِ. والله تعالى أعلم.

كتاب الحدود كتاب الحدود

# بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ

٥٠٠٥ - (١٤٥٦) - (٥٧/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن عَمْرٍ و السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا عَبْد العَزِيزِ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِ و بْن أَبِي عَمْرٍ و، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَرَوَى الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْن أَبِي عَمْرِو، فَقَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ مُحَمَّدُ بْن إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْن أَبِي عَمْرِو، فَقَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ»، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ القَتْلَ، وَذَكَرَ فِيهِ «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً». وقَدْ رُوي عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ»، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ القَتْلَ، وَذَكَرَ فِيهِ «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً». وَقَدْ رُوي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَاصِمِ بْن عُمَرَ، عَنْ شُهِيْلِ بْن أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَاصِمٍ بْن عُمَرَ، عَنْ شُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَذَا الْحَدِيثُ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ شُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِح عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِح عَلْمُ وَلَا عَمْرَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. غَيْرَ عَاصِمٍ بْن عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، وَعَاصِمُ بْن عُمَرَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: الحَسَنُ البَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي العِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: الحَسَنُ البَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي، وَهُو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

عوله: «وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ...» إلخ، المشهورُ من قَولِ أبي حنيفةَ أنَّه يؤدَّبُ ولاحَدَّ فيه، واسْتَدَلَّ أصْحَابُه له بقَوْلِه تعالى: ﴿وَٱلْذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ

فَاذُوهُ مَمَّ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَافَأَعُرِضُواْ عَنْهُ مَا ﴾ (١) والله تعالى أعلم.

١٠٠٦ (١٤٥٧) - (١٤٥٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن هَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن هَارُونَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبْد الوَاحِدِ المَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْن عُقَيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْم لُوطٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْن عُقَيلِ بْن أَبِي طَالِبٍ، عَنْ جَابِرٍ.

\* قوله: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ»: اسمُ التَّفْضِيل مَبْنِيٌّ للمَفْعُوْل، ولذَا أَضِيْفَ إلى هَا أَخَافُ»، أي: الذي هو أكثرُ خوفًا وأشُدُّ ضَرَرًا من الأمُوْرِ الَّتِي يُخَافُ مِنْها على أُمَّتِي، و[هو] المُرادُ من «أَخْوَفَ» لئلا يُعَارِضُه كونُ «أَخْوَفَ مَا أَخَافَ عَلَى أُمَّتِيْ الأَئِمَّةُ الْمُضِلُّوْنَ» (٢) ونحوَه. والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) النساء: ١٦

<sup>(</sup>۲) راجع: مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٤٥/ ٢٧٨، ح: ٢٧٤٨٥، وكنز العمال: ١٨٨/١٠. ح: ٢٨٩٨٦.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي المُرْتَدِّ

٧٠٠٧ – (١٤٥٨) – (١٤٥٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن عَبْدَةَ الضَّبِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللهِ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُرْتَدِّ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: تُقْتَلُ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ.

توله: «حَرَّقَ»: منَ التَّحْرِيق.

\* قوله: «مَنْ بَدَّلَ»: أريد به المُسْلمُ على أنَّ المَوصُوْلَ للعَهْدِ والمُسْلِم هو المعهودُ في مثل هذا. وقيل: على تقدير الصِّفَة، أي: من بدَّل دينَه الحَقَّ، وعلى الوَجْهَيْن فالحديثُ لا يَشْمَل مَنْ أَسْلَم من الكَفَرة، والمرادُ «بعَذَابِ اللهِ»: النار؛ لأنَّه لا يَنْبَغِي لأَحَدِ أن يُعَذِّبَ بِها غيرُ اللهِ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ

١٠٠٨ (١٤٥٩) - (١٤٥٩) - (٦٠٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو السَّائِبِ سَالَمُ بْن جُنَادَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَمَلَ عَلَيْنَا أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «عَلَيْنَا»، أي: على أهْلِ الإسلامِ، والمرادُ، أي: مِنْ غَير موجبٍ شَرْعِيٍّ.

وقوله: «فَلَيْسَ مِنَّا»، أي: من أهْل طَرِيْقَتِنا، أو «لَيْسَ مِنَّا»، أي: من أهْل الإسلام على التَّغْلِيظِ. والله أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّاحِرِ

١٠٠٩ – (١٤٦٠) – (٦٠/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن مُسْلِمٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَإِسْمَاعِيلُ بْن مُسْلِمِ المَكِّيُّ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْن مُسْلِمِ العَبْدِيُّ الْبَسْرِيُّ، قَالَ: وَكِيعٌ هُوَ ثِقَةٌ وَيُرْوَي عَنِ الْحَسَنِ أَيضًا، وَالصَّحِيحُ عَنْ جُنْدَبٍ مَوْقُوفٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ فِي سِحْرِهِ مَا يَبْلُغُ بِهِ الكُفْرَ، فَإِذَا عَمِلَ عَمَلًا دُونَ الكُفْرِ فَلَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا.

توله: «ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ»: المرادُ به القَتْلُ، والوَحْدةُ للإِشَارةِ إلى الإِسْراع بقَتْلِه، أي: يُضْرَبُ بالسَّيْفِ بحَيثُ يَمُوْتُ بِمَرَّةٍ من الضَّرْبِ. والله أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الغَالِّ مَا يُصْنَعُ بِهِ

-۱۰۱۰ (۱٤٦١) - (۱۲۹۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن عَمْرٍ و السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن عَمْرٍ و السَّوَّاقُ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الغِرِيزِ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْن مُحَمَّدِ بْن زَائِدَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ عَبْد اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ عَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ»، قَالَ صَالِحٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى مَسْلَمَةً وَمَعَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْد اللهِ، فَوَجَدَ رَجُلًا قَدْ غَلَ، فَحَدَّثَ سَالِمٌ بِهَذَا الحَدِيثِ فَأَمَرَ بِهِ، فَأَحْرِقَ مَتَاعُهُ، فَقَالَ سَالِمٌ: بِعْ هَذَا وَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّمَا رَوَى هَذَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن زَائِدَةَ، وَهُو مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّمَا رَوَى هَذَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن زَائِدَةَ، وَهُو أَبُو وَاقِدِ اللَّيْثِيُّ وَهُو مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رُويَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَالِ فَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِحَرْقِ مَتَاعِهِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

الغنيمة. ﴿ عَلَّ فِي اللهِ ﴾، أي: خَانَ في الغنيمة.

\* وقوله: «فَوُجِدَ»: على بناءِ المفعول.

توله: «فَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِحَرْقٍ»، أي: فهو معَ ضُعْفِه مُخَالِفٌ لِمَا هو أَصَحُّ منه.

### بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقُولُ لِآخَرَ يَا مُخَنَّثُ

١٠١١ – (١٤٦٢) – (٦٢/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ الْبُحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ الْبُحُطَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا مُخَنَّثُ! فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا، قَالُوا: مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَهُوَ يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ. وقَالَ أَسْحَاقُ: مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ الْقَتْلُ. وقَالَ إِسْحَاقُ: مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لُقَتْلُ. وقَالَ أَسْحَاقُ: مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ قُتِلَ. وَقَلْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رَوَاهُ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَقُدَّرَةُ بْنُ إِيَاسٍ المُزَنِيُّ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ.

التَّعْريضُ بالقَذْفِ. ﴿ أَي مُخَنَّثُ ﴾: قد يُرَادُ به مُجَرَّدُ أَنَّه تَشَبُّهُ بالنِّسَاء، وقد يُرَادُ به التَّعْريضُ بالقَذْفِ.

### بَابِ [مَا جَاءَ] فِي التَّعْزِيرِ

١٠١٢ – (١٤٦٣) – (٦٣/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهْ بْن الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن جَبِدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْن نِيَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدًّ مِنْ حُدُودِ اللهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ بُكَيْرِ بْن الأَشَجِّ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي التَّعْزِيْرِ، وَأَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي التَّعْزِيْرِ هَذَا الحَدِيثُ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكَيْرٍ، فَأَخْطاً فِيهِ، وَقَالَ: عَنْ الحَدِيثُ، قَالُوا قَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكَيْرٍ، فَأَخْطاً فِيهِ، وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ اللَّيْثِ بْن سَعْدٍ، إِنَّمَا هُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بْن نِيَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

\* قوله: ﴿إِلّا فِي حَدِّ المُتبَادرُ منه الحدودُ المُقَدَّرةُ كَحَدِّ الزِّنَا، والقَدْفِ وغيرِه. وقيل: المرادُ به الذَّنْبُ الفاحِشُ الذي يَشْبَه أَنْ يكونَ [١٦٧/ب] فيه حَدُّ وإنْ لَمْ يُشْرَعْ، وهذا تأويلٌ بَعِيْدٌ جِدًّا ولايُسَاعِدُه قولُه ﷺ: ﴿مِنْ حُدُوْدِ اللهِ»، وعلى الأَوَّلِ مَا لا حَدَّ فيه لا يُزَادُ فيه عَلى العَشْر، وعلى الثَّاني الأمورُ القريبةُ التي تكونُ في الذُّنُوب اليَسِيْرةِ لا يُزادُ فيها على العَشَرة، وأمَّا ما فحُش من ذَنْب وقبُحَ مِمَّا لم يَردْ فيه حَدُّ فللإمامِ فيه الزِّيَادةُ على العَشرِ على حسبِ ما يَراه بالاجْتِهادِ، وهذا الثَّاني قولُ مالكٍ ومَنْ وَافَقَه. والله تعالى أعلم.

# [كِتَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

# بَابُ مَا جَاءَ [مَا] يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الكَلْبِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ

١٠١٣ – (١٤٦٥) – (١٤٦٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْن غَيْلانَ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ مُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِم، قَالَ: شُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِم، قَالَ: قُلْتُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كَلْبٌ غَيْرُهَا»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كَلْبٌ غَيْرُهَا»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَرْمِي بِالمِعْرَاضِ، قَالَ: «مَا خَزَقَ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ المِعْرَاضِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٠١٤ – (١٤٦٤) – (١٤٦٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ الْوَلِيدِ بْن أَبِي هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ الْوَلِيدِ بْن أَبِي مَالُكِ، عَنْ عَائِذِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيَّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ، قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبُكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ، قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبُكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ»، قُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ رَمْيٍ، قَالَ: «وَإِنْ قَتَلَ»، قُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ رَمْيٍ، قَالَ: «مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ فَكُلْ»، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِاليَهُودِ، وَالنَّصَارَى،

وَالْمَجُوسِ فَلَا نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا بِالمَاءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا».

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِمٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَعَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ هُوَ أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلانِيُّ. وَاسْمُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ جُرْثُومٌ، وَيُقَالُ: ابْنُ قَيْسٍ.

الله عَيْر كِلابِك، وفي رواية الله عَيْرُهَا»، أي: مِنْ غَير كِلابِك، وفي رواية الله عَيْرَهِ الله عَلَى غَيْرِهِ (١) وبِهذه الرِّوَاية تَبَيَّنَ أَنَّ المراد الله عَيْرِهِ (١) وبِهذه الرِّوَاية تَبَيَّنَ أَنَّ المراد بكَلْبِ مِنْ غَيْرِها ما لم يُسَمَّ عليه، وأمَّا الذي سُمِّى عليه فهو مثلُ كَلْبِه.

\* قوله: «مَا خَزَقَ»: - بمعجمتين - أي: قَتَلَ بحَدِّه.

العين العين المِعْرَاضِ»: قال السيوطيُّ: - بكسر الميم، وسكونِ العين المُهْملة، وآخرُه ضَادُّ مُعجمةٌ - خَشْبَةٌ ثقيلةٌ، أو عصًا في طَرفِها حديدةٌ وقد تكونُ بغير حَدِيَدةٍ (١). وقيل: هو سَهْمٌ لا ريشَ له. وقيلَ: عُوْدٌ رقيقُ الطَّرْفَيْن، غليظُ الوَسَط.

\* قوله: «قَوْسُكَ»: أي: رَمْيك.

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر، ح: ٥٤٨٦ وصحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، ح: ١٩٢٩، وسنن النسائي: كتاب الصيد والذبائح، باب: إذا وجد مع كلبه كلبا آخر، ح: ٢٧١٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي: ١/ ٣٨٥.

كتاب الصيد كتاب الصيد

### بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ كَلْبِ المَجُوسِ

١٠١٥ (١٤٦٦) - (١٤٦٦) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْن عِيسَى، حَدَّثَنَا وَوسُفُ بْن عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الحَجَّاجِ، عَنِ القَاسِمِ بْن أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ اليَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ المَجُوسِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ لا يُرَخِّصُونَ فِي صَيْدِ كَلْبِ المَجُوسِ. وَالقَاسِمُ بْنَ أَبِي بَزَّةَ هُوَ الْقَاسِمُ بْنُ نَافِعِ المَكِّيُّ.

المَجُوسِيُّ، وفي مَعْناه ما أَرْسَلَه المَجُوسُِّ، وفي مَعْناه ما أَرْسَلَه المَجُوسِيُّ، وفي مَعْناه ما أَرْسَل بلا تَسْمِيَةٍ عندَ كثيرٍ، وأمَّا إذا اسْتَعار أحدُّ الكلبَ من المَجُوسِيِّ وأَرْسَله [ب] بِسْمِ اللهِ فلا بأسَ به.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ البُزَاةِ

٦٦/٦ (١٤٦٧) - (٦٦/٤) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْن عَلِيٍّ، وَهَنَّادُ، وَأَبُو عَمَّارٍ قَالُو عَمَّارٍ قَالُدُ عَلَيْ عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِمٍ، قَالَ: قَالُوا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بْن حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي، فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ صَالْدِ الْبَازِي، فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِصَيْدِ الْبُزَاةِ، وَالصَّقُورِ بَأْسًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «البُزَاةُ: هُوَ الطَّيْرُ الَّذِي يُصَادُ بِهِ مِنَ الْجَوَارِحِ الَّتِي قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَاعَلَمْتُ مُمِّنَ الْجُوَارِجِ ﴾ (١) فَسَّرَ الْكِلَابَ وَالطَّيْرَ الَّذِي يُصَادُ بِهِ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي صَيْدِ البَاذِي وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَقَالُواْ: إِنَّمَا تَعْلِيمُهُ إِجَابَتُهُ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَالفُقَهَاءُ أَكْثَرُهُمْ قَالُوا: نَأْكُلُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ.

الْحُرْمَةِ إذا أَكَلَ مِنْهُ ، أي: البَازِيُّ، وأمَّا الكلبُ فالأكثرُ فيه على الحُرْمَةِ إذا أكَلَ كما سَيَجِيءُ.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤.

### بَابُ [مَا جَاءَ] فِيمَنْ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مَيِّتًا فِي المَاءِ

- ١٠١٧ ( ١٤٦٩) - (١٤٦٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْصَّيْدِ، فَقَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْصَّيْدِ، فَقَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْصَّيْدِ، فَقَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرُ اللهُ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْصَيْدِ، فَقَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرُ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلُ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الشَكُّ يُطْرَحُ ويَرْجِعُ إلى الأصْل وعَلَى هذا جميعُ صُور الشَكِّ. الأصلَ الحُرْمةُ، فإذَا حَصَل الشَكُّ.

\* قوله: «قَدْ قَتَلَ»: على بناءِ الفاعل، فالضَّميرُ للسَّهُم.



### [بابُ مَا جَاءَ فِي الكَلْبِ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ]

١٠١٨ – (١٤٧٠) – (٦٨/٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: ﴿إِذَّا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّم وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الكَلْبِ المُعَلَّم، قَالَ: ﴿إِذَّا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّم وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ»، قُلْتُ: فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَتْ كِلَابً لَكِلابٌ أَخَرُ ؟ قَالَ: ﴿إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ». قَالَ سُفْيَانُ: أَكْرَهُ لَهُ أَكُلُهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالغَّمِلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فِي الصَّيْدِ وَالذَّبِيحَةِ إِذَا وَقَعَا فِي المَاءِ فَمَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُؤْكُلُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الذَّبِيحَةِ إِذَا قُطِعَ الحُلْقُومُ فَوَقَعَ فِي المَاءِ فَمَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُؤْكُلُ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أَكَلَ الصَّيْدِ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أَكَلَ الكَلْبُ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فِي الأَكْلِ مِنْهُ وَإِنْ أَكَلَ الكَلْبُ مِنْهُ.

\* قوله: «فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ»: وهذا الحديثُ في الصَّحِيحَيْن (١)، وبه

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب: إذا أكل الكلب، ح: ٥٤٨٣، صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، ح: ١٩٢٩.

أخذَ غالِبُ العُلَمَاء.

الله تعالى إنَّمَا أَمْسَكَ... إلخ، يفيدُ أَنَّ الله تعالى إنَّمَا أباحَه بشَرْطِ إنْ أَمْسَكَ عَلَينا، وإذَا أَكَل [١١٤/أ] فقَدْ أَمْسَكَ على نَفْسِه فلم يُوْجَدْ شَرْطُ الإبَاحَة، والأَصْل تَحْرِيْمُه.

\* قوله: «وَإِنْ أَكَلَ الكَلْبُ مِنْهُ»: اسْتَدَلُّوْا بِمَا في سُنَنِ أبي داود (۱) وغيره (۲) بإسنادٍ حَسَنِ عن أبي تَعْلَبةَ أَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم قال له: «كُلْ وإنْ أَكَلَ مِنْهُ الْكَلُّبُ» وهذا مُعَارِضٌ بالحَديثِ السَّابقِ لكنَّهم بَنَوْا دليلَهم على أَنَّ الأصلَّ الحِلُّ.

وجوابُ الجُمْهور أنَّ حديثَ الحرمةِ أصَحُّ؛ فإنَّه في الصَّحِيْحَيْن، وأنَّ الحُرْمةَ عندَ التَّعَارُض أرْجَحُ قرَّرَه علماؤنا في الأصُوْل.

اسْمَ الله...» إلخ، هذَا الحديثُ وأمثالُه ظاهرةٌ في الله مَتْروكَ التَّسْمِيَة في الصَّيدِ حرامٌ. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع: سنن أبي داود: كتاب الصيد، باب: في الصيد، ح: ٢٨٥٧.

<sup>(</sup>٢) راجع: مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٣/ ٥٩١، ح: ٦٨٩٦.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ المِعْرَاضِ

١٠١٩ – (١٤٧١) – (٦٩/٤) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْن عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْن حَاتِم، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ، فَقَالَ: «مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ، فَقَالَ: «مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيذٌ». حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بْن حَاتِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيًّ بْن حَاتِم، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم.

المَّهُ قال النَّوويُ: «المِعْرَاضِ»: - بكَسْر الميم والعَين المُهْمَلة - خَشْبَةٌ تقيلةٌ، أو عصًا في طَرفها حديدةٌ وقد يكونُ بغير حَديدةٍ هذا هو الصَّحيحُ في تفسيره (١).

العين - أي: بغير صُمِهِ »: وهو - بفتح العين - أي: بغير مُحَدَّدٍ منه.

\* وقوله: «فَهُوَ وَقِيذٌ»، أي: حرامٌ لعَدِّهِ تعالى المَوْقُوذَةَ من المُحرَّمات. قال النَّووي: «والوَقِيْذُ وَالْمَوْقُوذُ»: هو الذي يُقْتَل بغير مُحَدَّدٍ من عَصًا أو حَجَرٍ أو غيرهما (۲). وقال السيوطيُّ: «الوَقِيْذُ»: - بالذَّال المُعْجَمة - فعيلٌ بمعنى مَفْعولٍ (۳).

#### \* \* \* \* \*

(۱) راجع: صحیح مسلم بشرح النووي: ۱۳/ ۷۵.

(٢) راجع: المصدر السابق: ١٣/ ٧٥.

(٣) قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي: ١/ ٣٨٥.

# [كِتَابُ الذَّبَائِح]

## باب في الذَّبْح بالمَرْوَة ١٠٠

١٠٢٠ (١٤٧٢) - (١٤٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن يَحْيَى القُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن يَحْيَى القُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبًا أَوْ اثْنَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ فَتَعَلَّقَهُمَا حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا.

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن صَفْوَانَ، وَرَافِعِ، وَعَدِيِّ بْن حَاتِم. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم فِي أَنْ يُذَكِّي بِمَرْوَةٍ وَلَمْ يَرَوْا بِأَكْلِ الأَرْنَبِ بَعْضُهُمْ أَكْلَ الأَرْنَبِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْم، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُهُمْ أَكْلَ الأَرْنَبِ. وَقِدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّعْبِيِّ فِي رِوَايَةٍ هَذَا الْحَدِيثِ فَرَوَى دَاوُدُ بْن أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَفْوَانَ بْن مُحَمَّدٍ أَوْ مُحَمَّدِ بْن صَفْوَانَ بْن مُحَمَّدٍ أَوْ مُحَمَّدٍ بْن صَفْوَانَ بْن مُحَمَّدٍ أَوْ مَن الشَّعْبِيِّ، وَرُوَى جَابِرٌ الجُعْفِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَرُوَى جَابِرٌ الجُعْفِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْن صَفْوَانَ أَصَحُّ، وَرَوَى جَابِرٌ الجُعْفِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ رِوَايَةَ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

توله: «بِمَرْوَةٍ»: هو - بفتح ميمٍ، وسكون راءٍ - حَجرٌ أبيض برَّاقٌ، ويُجْعَل منه كالسِّكِينِ.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ.

# [كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]

# بَابُ [مَا جَاءً] فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ المَصْبُورَةِ

١٠٢١ – (١٤٧٣) – (١٤٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْم، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، سُلَيْم، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، سُلَيْم، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، عَنْ أَكُلِ المُجَثَّمَةِ، عَنْ أَجِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ المُجَثَّمَةِ، وَهِيَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ المُجَثَّمَةِ، وَهِيَ النِّي تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ».

قَالَ: وفِي البَابِ عَنْ عِرْبَاضِ بْن سَارِيَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

﴿ صَبْرُ الحيوانِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

١٠٢٢ – ١٠٢٧) – (١٤٧٤) – (١٤٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن يَحْيَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ وَهْبِ بْن خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ العِرْبَاضِ وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومٍ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الخَلِيسَةِ، وَأَنْ تُوطأَ الحبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا الْمُهُونِهِنَّ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْن يَحْيَى: سُئِلَ أَبُو عَاصِم عَنِ المُجَثَّمَةِ، قَالَ: أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ أَوِ الشَّيْءُ فَيُرْمَى. وَسُئِلَ عَنِ الخَلِيسَةِ، فَقَالَ: الذِّنْبُ أَوِ السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهُ مِنْهُ فَيَمُوتُ فِي يِدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا.

قوله: «ذِي نَابٍ»: هو ما يَتَعَدَّى بِنَابِه ويَصْطَاد، وفي «المَجْمع» هو: ما يَفْتَرسُ الحيوانَ ويأكُلُه قَهْرًا كالأسَد (١).

قال ابنُ الأثير: «النَّابُ»: السِنُّ الذي خَلْفَ الرُّبَاعِيَّة (٢). وهل المرادُ كُلُّ ذِي نَابٍ يَعْدُوْ ويَصُوْلُ به على غَيره، أو مَا يَعْدُوْ بطَبْعِه غالبًا بخلافِ غير العَادي؟ وَجُهان، و «مِنْ» على الأوَّل تَبْعِيْضِيَّةٌ، وعلى الثَّاني لبيانِ الجِنْس إذ السِّبَاع كلُّها ذاتُ أَنْيابٍ.

﴿ وَالْمِخْلَبِ ﴾: - بكسر [١١٤/ب] الميم وفتح اللَّام - وهو للطَّير، والسِّباع بمنزلةِ الظُّفْر منَ الإنْسَانِ.

﴿ فَقَالَ: الذِّئْبُ... ﴾ آه، لم يُرِدْ أَنَّ الْخَلِيَّةَ يعنى الذِّئب، بل أرادَ أَنَّها مَا أَخَذَه الذِّئبُ والسَّبُع ليأكلَه فيُخُلِّيه الإنسانُ من الذِّئب، وقد ذكرَ اللهُ تعالى في كتَابِه واسْتَثْنى فقال: ﴿ وَمَاعَلَمْتُ مِقِنَ ٱلْجُوَالِحِ ﴾ (٣)

١٠٢٣ (١٤٧٥) - (١٤٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

<sup>(</sup>١) راجع: مجمع بحار الأنوار للشيخ محمد طاهر الهندي: ٤/ ٨١٥، ٨١٦.

<sup>(</sup>٢) راجع: النهاية الجزرية لابن الأثير: ٩/ ٤٣٢١.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٤.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ. الله قوله: «غَرَضًا»، أي: مَرْمَى؛ لأنَّه تعذيبٌ للحَيْوانِ أو إتْلافٌ له لأنَّه إنْ اللهَ عَلْاً يَصِيرُ مِيْتَةً فيحرمُ، وإن كانَ حَرامًا يَخْرُجُ عن المَنْفَعَةِ.

### بَابُ [مَا جَاءَ] فِي ذَكَاةِ الجَنِين

١٠٢٤ - (١٤٧٦) - (٧٣-٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْن غِيَاثٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ».

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. عِيْسَى: هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَأَبُو الوَدَّاكِ اسْمُهُ: جَبْرُ بْن نَوْفٍ.

\* «ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ»: قيل: على الحَقِيْقةِ بمعنى أنَّ ما طيَّبَ أمَّه من الذَّبْح طَيَبَه فهو إذا خَرِجَ من بَطْن أمِّه ميَّتًا يُؤكَل إذَا ذُبِح أُمُّه، وإليه ذَهَب محمَّدٌ من علمائِنا. وقيل على التَّشْبِيهِ، أي: كما أنَّ أمَّه تَحتاجُ إلى ذَبحٍ جديدٍ، يحتاجُ الجَنينُ إليه، فإذَا خَرِج مَيِّتًا لا يؤكَل، وإن خرجَ حَيًّا فذُبِحَ يُؤكَل، وإليه ذَهب من عُلمائِنا أبو حنيفة. ورُدَّ بأنَّه إذا أمكنَ العملُ بالحَقِيقَةِ لم يُعْدَلُ عنها.

قال القاضي: الحديثُ ذكره أبو داود، والنسائي، والدارُ قطني وغيرُهم، وفيه قلنا: «يَا رَسُوْلَ اللهِ! نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فَيْ بَطْنِهَا الْجَنِيْنَ

أَنُلْقِيْهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ » قال: «كُلُوْهُ إِنْ شِئْتُمْ فإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاة أُمِّهِ »(١). وهذا ظاهرٌ فِي الحَقيقةِ إذ لا يُشْكَل على الصَّحَابةِ إلا ما خَرجَ مَيِّتًا. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للقاضي لابن العربي: ٦/ ٢١٣.

# بَابُ [ مَا جَاءَ ] فِي كَرَاهِيَةِ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ [ذِي] مِخْلَبِ

١٤٧٨ - (١٤٧٨) - (١٤٧٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْن غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ - الحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ، وَلُحُومَ البِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعِرْبَاضِ بْن سَارِيَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

توله: « الإنْسِيَّةَ»: - بكسر الهَمزةِ، أو فتحها وسكونِ النُّون - وهي الأَهْلِيَّةُ.



## باب مَا جَاءَ ما قُطِعَ من حَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْن رَجَاءٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْن رَجَاءٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْن أَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الغَنَمِ، فَقَالَ: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ فَهِي مَيْتَةٌ».

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْن يَعْقُوبَ الجُوزَجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْد الله بْن دِينَارٍ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَبُو وَاقِدٍ اللَّيْتِيُّ اسْمُهُ: الحَارِثُ بْن عَوْفٍ.

القطع. و«أَلْيَاتِ الغَنَمِ» جَمعُ إلْيَةٍ، أي: كانوا يَقْطَعُوْن بعضَ أَجْزاءِ الحَيِّ ويأكُلُوْنَه. وقيل: و«أَلْيَاتِ الغَنَمِ» جَمعُ إلْيَةٍ، أي: كانوا يَقْطَعُوْن بعضَ أَجْزاءِ الحَيِّ ويأكُلُوْنه. وقيل: إنَّما كانَ كذلك لأنَّهم كانُوْا يَخُصُّوْنَ ذلك الجَزْمَ بالقَطْع، فحرم ذلك لأنَّه لم يكُنْ ذكاةً، وأمَّا من قَصَد قتلَ الصَّيْد، فأبَانَ عُضْوًا منه فماتَ فإنَّه ذكاةٌ لأنَّه قَصَدَ الذَّكَاة بفِعْل مأذُونٍ فيه.

# بَابُ [٥١/ أ] [ مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

١٠٢٧ – (١٤٨١) – (٤/ ٥٧) حَدَّثَنَا هَنَادُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْن مَنِيع، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن هَارُونَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادُ بْن سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمَا تَكُونُ اللهِ! أَمَا تَكُونُ اللهِ! أَمَا تَكُونُ اللهِ إِلَا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ؟ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأً عَنْكَ». قَالَ الشَّرُورَةِ. أَحْمَدُ بْن مَنِيع: قَالَ يَزِيدُ بْن هَارُونَ: هَذَا فِي الضَّرُورَةِ.

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلّا مِنْ حَدِيثٍ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، وَلا نَعْرِفُ لِأَبِي العُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ. وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِ أَبِي العُشَرَاءِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اسْمُهُ أُسَامَةُ بْن قِهْطِمٍ، وَيُقَالُ: اسْمُهُ عُطَارِدٌ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ. وَيُقَالُ: اسْمُهُ عُطَارِدٌ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ.

\* قوله: «أَمَا تَكُونُ...» إلخ، الهمزةُ للاسْتِفْهام و «مَا» نافِيةٌ. «وَاللَّبَة» - بفَتح اللام، فمَوَحَّدة مُشَدَّدة - موضِعُ القِلادَة من الصَّدرِ، سُئِل أَنَّ الذَّكاةَ مُنْحَصِرةٌ فيهما دائِمًا، فأجابَ إلا في الضَّرُورَة. قال القاضي: الحديثُ مشهورٌ لكن تفرَّد به عمَّادُ بْنُ سلمة، فَهِمَ المسلمونَ أَنَّ محلَّ الذَّكاةِ الحَلْق فيما يُذْبَحُ، واللَّبة فيما يُنْحَر، فسألوا النبيَّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم هل تكونُ ذكاةٌ في غَيرِهما؟ فقال: «لَوْ طَعَنْتَ فِيْ فَخِذِهَا أَجْزَأُ عَنْكَ» يعني ومَاتَتْ، ويُعْضِدُه الحديثُ الصَّحيحُ: «ندَّ بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَدَّ فَافْعَلُوْا بِه بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَدَّ فَافْعَلُوْا بِه هَكَذَا» وهذا يَدُلُّ على أَنَّه ذكاةٌ وإلا لَمَا أَمَرَه به، لأَنَّه تَعْريضٌ لتَلْفِه منه وفَسَادِه به، هَذَك لا يجُوْزُ منه صلى الله تعالى عليه وسلَّم؛ لأَنَّه بُعِثَ مُبِينًا (١).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٦/٢١٦، ٢١٧.

# [كِتَابُ الْأَحْكَامِ وَالْفَوَائِدِ]

# بَابُ [مَا جَاءَ] فِي قَتْل الوَزَغ

١٠٢٨ - (١٤٨٢) - (٧٦/٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَهْلِ بْن أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَّغَةً بِالضَّرْبَةِ الأُولَى كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً».

قَالَ: وفِي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَعْدٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ شَرِيكٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

 توله: «وَزَغَةً»: - بفتحتين - وقد وَقَع في روايةٍ مُسْلم «كُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وفِيْ الثَّانِيَةِ دُوْنَ ذَلِكَ، وَفِيْ الثَّالِثَةِ دُوْنَ ذَلِكَ، فِي رواية: فِيْ أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِيْنَ حَسَنَةً ١٠٠٠: قالوا: إنَّما أمَر بقَتْلِها لكَوْنِها من المُؤْذِيَات، وزيادةُ الحَسَناتِ في الضَّربَةِ الأوْلَى قَبْلَهَا للحَثِّ على المُبَادَرَة بقَتْلِهَا والاعتناءِ به؛ فإنَّهَا رُبَّمَا تَفْلُتُ فَيَفُوتُ قَتْلُها، واختلافُ الرِّوَايِتَين في الضَّربةِ الأولى لعَلَّه بناء على أنَّه أخْبَر أوَّلا بسبعين، ثم تصدَّق الله تعالى بالزِّيادَةِ فأخبر ثانيًا. والله تعالى أعلم.

> راجع: صحيح مسلم، كتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ، ح: ٢٢٤٠. (1)

### بَابٌ فِي قَتْلِ الْجِنَانِ<sup>(۱)</sup>

١٠٢٩ - (١٤٨٣) - (٧٧-٧٦/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُواالحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ البَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ الحُبْلَى».

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْن سَعْدٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ البُيُوتِ. وَهِيَ: العُوامِرُ، النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ البُيُوتِ. وَهِيَ: العُوامِرُ، وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ أَيضًا. وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ: إِنَّمَا يُكُونُ وَقِيقَةً كَأَنَّهَا فِضَّةٌ وَلا تَلْتَوِي فِي يُكُونُ وَقِيقَةً كَأَنَّهَا فِضَّةٌ وَلا تَلْتَوِي فِي مِشْيَتِهَا.

الخَطَّانِ الطُّفْيَتَيْنِ»: هو - بضَمِّ الطَّاء وسكون الفاءِ - الخَطَّانِ الأَبْيَضَانِ على ظَهْر الحَيَّةِ. «وَالأَبْتَرَ»: هو الَّذِي لا ذَنَبَ له أو قصيرُ الذَّنَب.
 (والحَبَل»: - بفتحتين - مصدرٌ أطْلِق على المَحْبُولِ.

قال السُّيوطِيُّ: يعنى «يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ»، أي: إذا نَظَر إلى الإنْسَانِ ذَهَب بصرُه بالخَاصِيَّةِ فيهما، وكذا قولُه: «وَيُسْقِطَانِ الحُبُلَ»: بالخَاصِيَّةِ أيضًا (٢). وقيل: إنَّهما يَقْصِدَانِ البَصَر باللَّسْع. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْل الحَيَّاتِ.

<sup>(</sup>٢) راجع: قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي: ١/ ٣٨٨.

قوله: «من قَتْلِ جِنَّانِ البُيُوتِ»: قَال الشَّيوطيُّ: - بكَسْر جيمٍ، وتشديدِ النُّون الأوَّل - [١٥/ / ب] مفردٌ، وقيل: جمعُ جَانً وهو الأصَحُّ (١).

وقال ابنُ العَربيِّ (٢): الجِنَّانُ: الحيَّة، وقيل: الحَيَّاتُ، فإنْ كانَ واحدًا فوَزْنُه فَعْلَانٌ، وإنْ كانَ جمعًا فوَاحِدَةُ جِنِّ، والأصَتُّ أنَّه جمعٌ لقَولِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم: «إنَّ بَالْمدِيْنَةِ جِنَّا أَسْلَمُوْا عَلَيْهِ».

﴿ وَالْعُوَامِرُ ﴾: جمعُ عَامِرَةٍ، وهي التي تُلازمُ البُيُوتَ. قال الشَّيوطِيُّ: صحَّح ابنُ عَبْدِ البَرِّ أَنَّه خَاصٌّ ببُيُوتِ المَدِيْنَةِ، وصحَّح ابنُ العَربي أَنَّه عامٌ (٣).

قلتُ: ظاهرُ هذا الحديثِ العُمومُ، وظاهرُ حديثِ «إنَّ لِبَيُوْتِكُمْ» الخُصُوصُ، ثُمَّ قيلَ: الأمرُ بقَتْلِ الحَيَّاتِ يَخُصُّ منه عَوامِرَ البَيُوتِ مُطْلَقًا، وقيل: بل يَخُصُّ منه عوامرَ البَيُوتِ سَوى ذِي الطُّفْيَتَيْن والأَبْتَر، وما ظَهَر بعدَ الإنْذَار، فعلَى الأوَّل التَّخصيصُ في الأمْر فقطُّ، وعلى الثَّاني في الأمْر والنَّهْي عن عَوامر البيوتِ معًا، وعلى التَّقْدِيْرَيْن يَبْقَى الإذْنُ في البَرارِي على أيِّ صِفَةٍ كانتِ الحَيَّةُ، وروايةُ الموطأ (٤) صريحةٌ في التَخْصِيْصَيْن.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٦/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) راجع: قوت المغتذي للسيوطي: ١/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) راجع: موطأ الإمام مالك بن أنس: ٤ / ٤٧٢، ح: ١٩٦٧.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ

١٠٣٠ - (١٤٨٦) - (٧٩-٧٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْن زَاذَانَ، وَيُونُسُ بْن عُبَيْدٍ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلا أَنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمْمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلُّهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيم».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الحَدِيثِ أَنَّ الكَلْبَ الأَسْوَدَ البَهِيمَ شَيْطَانٌ، وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ البَهِيمَ الَّذِي لا يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ البَيَاضِ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ صَيْدَ النَهِيمُ الَّذِي لا يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ البَيَاضِ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ صَيْدَ النَهِيم.

\* قوله: «أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ»، أي: أمَّةٌ لا تُؤذِي، أو أمَّةٌ خُلِقَتْ لمَنَافِعَ. وقال الخطَّابي: إنَّه كَرِهَ إفْناءَ أُمَّةٍ من الأَمَم بحيثُ لا يَبْقَى منها باقِيةٌ؛ لأَنَّه مَا مِنْ خَلْق اللهِ عزَّ وجَلَّ إلا وفيه نَوْعُ حِكْمةٍ، أي: إذَا كانَ الأَمْرُ على هَذا فلا سبيلَ إلى قَتْل كُلِّهنَ، فاقْتُلُوا أَشْرَارهُنَّ وهي السُّوْدُ البُهْم، وأَبْقُوا ما سِوَاهَا لتَنْتَفِعُوا بِها في الحِرَاسَة، ويقالُ: إنَّ أسودَ الكلابِ شِرَارُها وعُقْرها (١).

\* قوله: «البَهِيمَ»، أي: خالصُ السَّوَادِ الذي لا يُخَالِطُ لونَه لونٌ آخر.

<sup>(</sup>١) راجع: معالم السنن للخطابي: ٤/ ٢٨٩.

# بَابُ [مَا جَاءَ] مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا مَا ينتقص مِنْ أَجْرِهِ

١٠٣١ – (١٤٨٧) – (٧٩/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا أَوْ اتَّخَذَ كَلَّبًا لَيْسَ بِضَارٍ وَلَا كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّلٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسُفْيَانَ بْن أَبِي زُهَيْرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَوْ كَلْبَ زَرْع.

توله: «مَنْ اقْتَنَى»، أي: اتَّخَذَ.

وقوله: «لَيْسَ بِضَار»، أي: ليسَ بمُعلَّم لصَيْدٍ.

اوقوله: «قِيْرَاطَانِ»، أي: قدرٌ معلومٌ عندَ الله.

١٣١-(١٤٨٨)- (١٩/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْن زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ»، قِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: «أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ»، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: «أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ»، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ، قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الزَّرْعُ اللَّهُ عَنِي فهو أَحْفَظُ باسْتِثْنَاءِ كَلْبِ الزَّرْعُ اللَّهُ وَرُعُ اللَّهُ ال

ابن عمرَ رضي الله تعالى عنه.

١٠٣٢ – (١٤٩٠) – (١٤٩٠) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَا كُلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بْن أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي إِمْسَاكِ الكَلْبِ وَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْن مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْن مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ بِهَذَا.

المرادُ به قدرٌ معلوٌم فلعلَّه عبَّر عنْه تارةً المرادُ به قدرٌ معلوٌم فلعلَّه عبَّر عنْه تارةً بالقيراطِ، وتارةً بالقِيْرَاطَيْن، ويَحْتَمل أنَّ حديثَ أبي هريرةَ كان متأخِّرًا أو كانَ أمرُ الكلابِ مِمَّا خُفِّفَ بعدَ الشِّدَّةِ فيه، فأمِرُوْا أوَّلا بالقَتْل، ثم خُفِّفَ بأنَّ اتِّخَاذَهم للكلابِ مِمَّا خُفِّفَ بعدَ الشِّدَّةِ فيه، فأمِرُوْا أوَّلا بالقَتْل، ثم خُفِّفَ بأنَّ اتِّخَاذَهم للكلابِ مِمَّا خُفِّفَ بعدَ الشِّدَّةِ فيه، فأمِرُوْا أوَّلا بالقَتْل، ثم خُفِّفَ بأنَّ اتَّخَاذَهم للمُن الأَجْر كثيرًا، [ثم خُفِّفَ] بأنَّه يَنْقُصُ أقلَ منه، ورخَّصَ في كلبِ الزَّرْع حينئذٍ أيضًا. والله تعالى أعلم.

## بَابُ مَا [جَاءَ] فِي الذَّكَاةِ بِالقَصَبِ وَغَيْرِهِ

عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَبَايَةَ بْن رِفَاعَةَ بْن رَافِعِ بْن خَدِيج، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَعِيدِ بْن مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْن رِفَاعَةَ بْن رَافِعِ بْن خَدِيج، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَعِيدِ بْن مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْن رِفَاعَةَ بْن رَافِعِ بْن خَدِيج، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْن خَدِيج، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًّا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا، وَسَأُ حَدَّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الحَبَشَةِ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْن رِفَاعَةَ بْن رَافِعِ بْن خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَبَايَةَ عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا أَصَحُّ، وَعَبَايَةُ قَدْ سَمِعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَبَايَةَ عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا أَصَحُّ، وَعَبَايَةُ قَدْ سَمِعَ مِنْ رَافِعٍ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: لا يَرَوْنَ أَنْ يُذَكَّى بِسِنِّ وَلا بِعَظْمٍ.

\* «القَصْبُ»: هو العَظْمُ الأَجْوَفُ.

اللَّه اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى ﴾: جمع مُدْيةٍ - بالضَمِّ، والكسر - وقيلَ: - بتَثْلِيْثِ الميم - والمُدْيَةُ: السِّكِّينُ.

اللَّامَ»، أي: أَسَالَه وأَجْرَاه تَشْبِيْهًا له بجِرْيَانِ المَاء في النَّهْر، وصَحَف من رَوَاه بالزَّاء المُعْجَمَةِ. كذا ذكره السيوطي (١). والنَّهْز: -

<sup>(</sup>١) راجع: قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي: ١/ ٣٨٩.

المُعْجَمةِ - بمعنى الدَّفْع.

السِّنُّ: فَعَظْمٌ ( صَريحٌ فِي أَنَّ العِلَّة كُونُه عَظْمًا ، فكُلُّ ما صَدَقَ عليه اسمُ العَظْم لا يجوزُ الذَّكاةُ به ، وفيه اختلافٌ بينَ العُلماءِ .

التَّشَبُّهِ وقوله: «فَمُدَى الحَبَشَةِ»: فمعناه أنَّهم كُفَّارٌ، وقد نُهِيْتُمْ عن التشَبُّهِ بالكُفَّارِ وهذا شِعَارُهم.

# كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ [عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

# وَسَلَّمَ]

الأضَاحي: فيه أربعُ لُغَاتِ: «أضْحِيَّةٌ»: بضَمِّ الهَمزةِ وكسرها، وجمعُها الأضَاحِيّ: بتشديد الياء وتخفيفها. واللغة الثالثة: «ضَحِيَّةُ»: وجمعُها ضَحَايا كعَطِيَّةٍ وعَطَايا. والرَّابعةُ: «أضْحَاةٌ»: بفتح الهمزة، والجمعُ أضْحَى، كأرْطَاةٍ وأرْطَى، وبِها سُمِّي يومُ الأضْحَى.

كتاب الأضاحي

## بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ

١٠٣٤ – (١٤٩٣) – (١٤٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍ و مُسْلِمُ بْن عَمْرِ و بْن مُسْلِمُ الْحَذَّاءُ المَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي المُثَنَّى، عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّها لَتَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ عِمْلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّها لَتَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ، وَزَيْدِ بْن أَرْقَمَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَأَبُو حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَأَبُو المُثَنَّى اسْمُهُ: سُلَيْمَانُ بْن يَزِيدَ رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَيُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَضْحِيَّةِ: «لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ، وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَضْحِيَّةِ: «لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ، وَيُرْوَى بِقُرُونِهَا».

العربي: إنَّ قُرْبةَ كلِّ وَقْتٍ أَخَتُ»: قال ابنُ العربي: إنَّ قُرْبةَ كلِّ وَقْتٍ أَخَصُّ به مِن غَيرِها وأوْلَى ولأجل ذلك أضِيْفَتْ إليه (١٠). وقال السُّيوطِيُّ: ثم هو مَحْمولٌ على غيرِ فُرُوْضِ الأعْيانِ كالصَّلاةِ (٢).

\* قوله: «بِمَكَانٍ»، أي: بمَكَانَةٍ، والمرادُ القَبُولُ.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٦/٩٢٦.

<sup>(</sup>٢) راجع: قوت المغتذي على جامع الترمذي: ١/ ٣٩٠.

وقوله: «قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ»، أي: على الأَرْض و «مِنْ» لِمُجَرَّدِ المُشَاكَلةِ.

\* قوله: «حَسَنُ»: قال ابنُ العربي: ليسَ في فَضْل الأَضُحِيَّةِ حديثُ صحيحٌ، وقد رَوَى النَّاسُ فيها عَجَائبَ لم يَصِحَّ، منها قولُه: «إنَّهَا مَطَايَاكُمْ إلى الجَنَّةِ» (١). [١٦٦/ب] قال العِراقيُّ: وصحَّح الحاكمُ حديثَ عائشةَ الذي أُخْرَجَه المُصَنِّفُ، وصحَّحَ أيضًا حديثَ أبي هريرة (٢).

قلتُ: وكأنَّ مرادَ ابن العربيِّ ترجيحُ ما ذكره المُصَنِّفُ من التَّحْسِين مِمَّا ذكره المُصَنِّفُ من التَّصحيح، ومعلومٌ أنَّ تصحيحَ الحَاكم لا يُعْبَأ.



<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٦/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) العراقي كما في قوت المغتذي للسيوطي: ١/ ٣٩٠.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الأُضْحِيَّةِ بِكَبْشَيْنِ

١٠٣٥ – (١٤٩٤) – (٨٤/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكٍ، قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي بَكْرَةَ أَيضًا. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا جَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «عَلَى صِفَاحِهِمَا»، أي: علَى صَفْحَة العُنُق، وهي جَانِبُه وإنَّما فَعَل ذلك ليكونَ أثْبَتَ له وأَمْكَنَ لئَلاَّ يَضْطَرِبَ الذَّبِيْحةُ برأسِها فتَمْنَعُه من إكْمَال الذَّبْح أو تُؤْذِيه. كذا ذكره النووي(١). وقال ابنُ العربي: وَوَضَعَ رِجْلَهُ على صَفْحَتِه؛ لأنَّ ذلك أَسْكَنُ له حتى يَتَمَكَّنَ من الذَّبْح ولا يَضْطَرب فتَبْطُل الذَّكَاة، ويَتَلوَّثُ الذَّابِحُ بدَمِه، ثُمَّ قال: وجَعْلُ رجله على صِفَاحِها مُسْتَثنى للحَاجَة من نَهْيِه عن إذْلالِ الوَجْه باللَّطْم وغيره انتهى(١). وهذا يَدُلُّ على أنَّ المرادَ صَفْحَةُ الوَجْه وهو أَقْرَبُ بالنَّظْر إلى ما ذَكَرُوْا من العِلَّة. والله تعالى أعلم.

خوله: «صِفَاحِهِمَا»: بكسر الصَّاد، جمعُ صَفْح - بضم أو فتح - بمعنى الجَانب، أو جمعُ صَفْحَةٍ: عَرْضُ الوَجْه، والجَمعُ مَحْمولٌ على الاثنين وهما أقلُّ الجُمْع.

<sup>(</sup>١) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ١٢١/١٣.

<sup>(</sup>٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٦/ ٢٣٢.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ عَنِ المَيِّتِ

1٠٣٦ (١٤٩٥) - (١٤٩٥) - (١٤٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ المُحَارِبِيُّ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الحَسْنَاءِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ حَنَسٍ، عَنْ عَلِيًّ، الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الحَسْنَاءِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ حَنَسٍ، عَنْ عَلِيًّ، أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: «أَمَرَنِي بِهِ» - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلا أَدَعُهُ أَبَدًا.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ. وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ وَلا يُضَحَّى عَنْهُ، وَإِنْ ضَحَّى فَلا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا الْمُبَارَكِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ وَلا يُضَحَّى عَنْهُ، وَإِنْ ضَحَّى فَلا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا وَيَتَصَدَّقُ بِهَا كُلِّهَا. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ شَرِيكٍ، قُلْتُ لَهُ: أَبُو الحَسْنَاءِ مَا اسْمُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، قَالَ مُسْلِمٌ: اسْمُهُ الحَسَنُ.

\* قوله: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ»: قال ابنُ العربي: اتَّفَقُوا على أنَّه يُتَصَدَّقُ عنه، والضَّحِيَّةُ ضَرْبٌ من الصَّدقَة؛ لأنَّها عبادةٌ مَاليةٌ ولَيْسَتْ كالصَّلاةِ والصَّوم، فالصَّدقَةُ والأضْحِيَّةُ سواء في الأجْر عن المَيِّتِ، وإنَّما قال: «لا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا»: لأنَّ الذَّابِحَ لم يَتَقَرَّبْ بِهَا من نَفْسِه، وإنما تَقَرَّبَ بِهَا عَن غيره فلم يَجُزْ له أَنْ يأكُل من حقِّ الغير شيئًا انتهى (۱). قلتُ: [۱۷ / / أ] كأنَّ ابنَ المُبارك نَظَر إلى أنَّ المَطْلوبَ في الأضْحِيَّةِ إهْرَاقُ الدم لا التَّصَدُّق باللَّحْم، ولهذا يَجُوْز له أنْ يأكُل اللَّحْمَ فليسَ حُكْمُها حكم الصَّدقة من كُلِّ وجهِ.

<sup>(</sup>١) راجع: المصدر السابق: ٦/ ٢٣٠.

## بَابُ [مَا جَاء] مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَضَاحِيِّ

١٠٣٧ – (١٤٩٦) – (٤/ ٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْن غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَا مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْن غِيَاثٍ.

الله قوله: «يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ»: يعني ما حَوْلَ فَمِه أَسُود، وأَنَّ قوائِمَه ومَا بين عَيْنَيْه أَسُود، قال ابن العربي: وذلك أَجْمَلُ له (۱).

العني الخِلْقَة لم تُقْطَع انثياه، ورِوَايةٌ أبي الحِلْقَة لم تُقْطَع انثياه، ورِوَايةٌ أبي داودَ تَدُلُّ على أنَّه «ضَحَّى بِكَبْشَيْن قد رُضَّتِ الأُنثيان مِنْهُمَا» (٢)، وذلك أَلْسمنُ لَحْمًا، ولا اختلاف لحَمْلِها على حَالَيْن وكُلُّ منهما فيه صِفَةٌ مَرْغُوْبَةٌ.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٦/ ٢٣١.

 <sup>(</sup>٢) في رواية أبي داود: عن جابر عبد الله، قال: ذَبَحَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الذّبْحِ كَبْشَيْنِ
 أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ....»، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، ح: ٢٧٩٥.

كتاب الأضاحي

### بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الأَضَاحِيِّ

١٠٣٨ – (١٤٩٧) – (١٤٩٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْن فَيْرُوز، عَنِ البَرَاءِ بْن عَازِبٍ رَفَعَهُ، قَالَ: «لا يُضَحَّى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْن فَيْرُوز، عَنِ البَرَاءِ بْن عَازِبٍ رَفَعَهُ، قَالَ: «لا يُضَحَّى بِالعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا، وَلا بِالعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَلا بِالمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَلا بِالعَجْفَاءِ الَّتِي لا تُنْقِي».

حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَة، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْن فَيْرُوزَ، عَنِ البَرَاءِ بْن عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثٍ عُبَيْدِ بْن فَيْرُوزَ عَنِ البَرَاءِ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم.

\* قوله: «لا يُضَحَّى»: على بناءِ المفعول. «بِالعَرْجَاءِ»: بالمَدِّ.

\* وقوله: «بَيِّنٌ ظَلَعُهَا»: - بفتح، فسكون - أي: عَرْجُها، و«بَيِّنٌ ظَلَعُهَا»: بالتَّنكير في نُسَخ الكتابِ فهُوَ بدلٌ بالْجَرِّ بدلٌ من العَرْجَاء. وفي المُوطأُ<sup>(۱)</sup> وغيره<sup>(۲)</sup> بالتَّعْريفِ «البَيِّنُ ظَلَعُهَا» على أنَّه نَعْتُ عَوْرَاء - بالمَدِّ - تأنيْثُ الأَعْوَر، والْعَوَرُ: - بفحتين - ذَهابُ بَصَر إحْدَى الْعَيْنَيْن.

<sup>(</sup>١) راجع: موطأ الإمام مالك بن أنس: ٣/ ٨٦، ح: ١١٢٦

<sup>(</sup>٢) راجع: سنن ابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب: ما يكره أن يضحى به، ح: ٣١٤٤، وسنن النسائي: كتاب الضحايا، باب: ما نهى عنه من الأضاحى: العرجاء، ح: ٤٣٧٢.

## بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَضَاحِيِّ

١٠٣٩ - (١٤٩٨) - (١٤٩٨) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النَّهُ عَالَ: «أَمَرَنَا رَسُوٰلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ وَالأَذُنَ، وَأَنْ لا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلا شَرْقَاءَ، وَلا خَرْقَاءَ».

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْن مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْن النَّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَزَادَ قَالَ: المُقَابَلَةُ: مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا، وَالمُدَابَرَةُ: مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِ الأَذُنِ، وَالشَّرْقَاءُ: المَثْقُوبَةُ. المَثْقُوبَةُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَشُرَيْحُ بْنُ النَّعْمَانِ الصَّائِدِيُّ هُوَ كُوفِيٌّ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ، وَشُرَيْحُ بْنُ هَانِيَ كُوفِيٌّ، وَلِوَالِدِهِ صُحْبَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ، وَشُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ الكِنْدِيُّ أَبُو أُمَيَّةَ القَاضِي، قَدْ رَوَى عَنْ عَلِيٍّ، وَكُلُّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ.

العَيْن والأذُنِ ونَبْحَثَ عَنهما اللهِ على العَيْن والأذُنِ ونَبْحَثَ عَنهما لئلاً يَكُونَ فيهما عَيبٌ. [قاله] ابنُ العربي (١١).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٦/ ٢٣٥.

# بَابُ [مَا جَاءً] فِي الجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فِي الأَضَاحِيِّ

- ١٠٤٠ (١٤٩٩) - (١٤٩٩) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ كِدَامٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي كِبَاشٍ، قَالَ: جَلَبْتُ غَنَمًا جُذْعَانًا إِلَى المَدِينَةِ فَكَسَدَتْ عَلَيَّ، فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نِعْمَ الْأُضْحِيَّةُ الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ»، قَالَ: قَالَ: فَانْتَهَبَهُ النَّاسُ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ بِلَالِ ابْنَةِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا، وَجَابِرٍ، وَعُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا. وَعُثْمَانُ بْنُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا. وَعُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْن زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ بْن الخَطَّابِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ.

\* «الجَذَعُ»: بفتحتين. وَ «الْجُذْعَان»: ضُبِطَ بضَمِّ الجِيم، جَمْعُه.

وقوله: «فَانْتَهَبَهُ النَّاسُ»، أي: سَارَعُوا في شِرائِه، وإفْرادُ ضَميرِ «انْتَهَبَه»
 لرَجْعِه إلى المَجْلُوبِ، أي: فانْتُهِبَ ما جُلِبَ من الغَنَم.

١٠٤١ – (١٥٠٠) – (٨٨/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ أَوْ جَدْيٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ أَنْتَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ وَكِيعٌ: الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يَكُونُ ابْنَ سَنَةٍ أَوْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَايَا فَبَقِيَ جَذَعَةٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «ضَحِّ بِهَا أَنْتَ»، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو ذَهَالًا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ دَاوُدَ، قَالًا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الحَدِيْثِ. عَبْد اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الحَدِيْثِ.

الرَّعْيِ على الرَّعْيِ اللَّهِ قَوله: «عَتُودٌ»: ضُبِط - بفتح، فضم - وهو الذي قَوِيَ على الرَّعْيِ واسْتَقَلَ بنَفْسِه عن الأمِّ، وإذا مرَّ عليه حولٌ فهو «تَيْسٌ» كذا نَقَله ابنُ العربي عن أبي عبيدة (١). وقد صرَّح غيرُه بأنَّه من أولادِ المَعْز (٢).

عُفِها بِالْأَوَّ، وَجَدْيُّ»: - بالواو - في بَعْض النُّسَخ، وفي بَعْضِها بِالْأَوَ»، وهو ما بَلَغَ وهو أَظْهَر؛ لأنَّه شَكُّ من الرَّاوي، وقد ضُبِط - بفتح، فسكون مُهْمَلةٍ - وهو ما بَلَغَ ستَّةَ أَشْهُر أَو سَبْعَةً من أولاد المَعْزِ.

\* وقوله: «ضَحِّي»: بإثباتِ الياءِ ههنا وفيما بعدَه. قيل: والصَّوابُ «ضَحِّ»: بحَذْفِ الياءِ كما هو في بعضِ النُّسَخ. قلتُ: وكأنَّ الياءَ للإشباع. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٦/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) راجع: السنن الكبرى للبيهقي: ٩/ ٤٥٢، ح: ١٩٠٦٢، والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: للحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر بن عيسى المديني الأصفهاني: ٢/ ٤٠٠.

والحاصلُ: أنَّ هذا كانَ جَذعًا من المَعْز كما جاءَ به الرِّوايةُ صَريحًا، ولذا قالوا: إنَّ هذَا كانَ رُخْصةً لعُقْبَةَ. قال البيهقيُّ: ويدلُّ عليه ما في بعض الرِّواية «ولا رُخْصَةَ لأَحَدِ بَعْدَكَ فِيْهَا» (١). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع: السنن الكبرى الإمام البيهقي: ٩/ ٤٥٢، ح: ١٩٠٦٢.

كتاب الأضلاحي

## بَابِ[مَا جَاء] فِي الْإشْتِرَاكِ [فِي الْأُضْحِيَّةِ]

١٤٠١ – (١٥٠١) – (٨٩/٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْن حُرَيْثِ، حَدَّثَنَا اللهُ عَمَّارِ الحُسَيْنُ بْن حُرَيْثِ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الحُسَيْنِ بْن وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بْن أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي البَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي البَعِيرِ عَشَرَةً».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الأَسَدِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَأَبِي أَتُوب. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الفَضْلِ بْن مُوسَى.

اللّه قوله: «سَبْعَةً»: ضُبِط - بالنصب - والأقْربُ الرَّفْعُ على أنَّه بَدَلُ البَعْض اشتراكُ سبعةٍ هنا في البَقَرة، وعلى تقدير النَّصب يكونُ حَالاً لكنَّه بعيدٌ [١٧٧/ ب] معنَى. والله تعالى أعلم.

١٠٤٣ – (١٥٠٢) – (٩٠٨٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وقَالَ إِسْحَاقُ: «يُجْزِئُ أَيضًا البَعِيرُ عَثَارَةٍ وَاحْتَجَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ».

البَدنَة (البَدَنَة) - بفتحتين - وهو الأشْهَر، أو - بضَمِّ فسكون - واحِدُ البُدْن: بضم، فسكون أو بضمتين.

الله عَنْدَ أَهْلِ العِلْمِ»: قال ابنُ العربي: قال به جميعُ العُلَماء إلا الله عنه العُلَماء الله وليس لهذه الأحاديثِ تأويلٌ، ولايَرُدُّهَا القِيَاسُ بل يَشْهدُ لها النَّظر (١١).

الْحَصْر وأنَّ المانِعَ هي الآفةُ فيهما. والله أعلم.

#### \* \* \* \* \*

\_\_\_

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٦ / ٢٣٨.

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّاةَ الوَاحِدَةَ تُجْزِي عَنْ أَهْلِ البَيْتِ

١٠٤٤ – (١٥٠٥) – (١٥٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْن يَسَارٍ، يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ هو مَدَنِيٌّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنِ أَنَسِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُو قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشٍ، فَقَالَ: «هَذَا عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي». وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا تُجْزِي الشَّاةُ إِلَّا عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَهُو قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

توله: «كَمَا تَرَى»: لا يَحْسِبُون الشَّاةَ إلا عن نفس واحدة مباهاةً.

توله: «عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ»، أي: يُجْعَل عن الكُلِّ شاةٌ واحِدةٌ.

توله: «إلا عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ»: قال ابن العربي: والآثار الصِّحَاح ترد عليه (۱).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ٦/ ٢٣٩، ٢٤٠.

# بَابِ [مَا جَاءً] فِي الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

١٠٤٥ – (١٥٠٨) – (٩٤-٩٣/٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْن حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا السَّعْبِيِّ، عَنِ البَرَّاءِ بْن عَازِب، قَالَ: إَسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْن أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ البَرَّاءِ بْن عَازِب، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ نَحْرٍ، فَقَالَ: «لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّي»، قَالَ: فَقَامَ خَالِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ، وَإِنِّي يَصَلِّي»، قَالَ: «فَاعَدْ ذَبْحًا آخَرَ»، فَقَالَ: عَجَّلْتُ نُسُكِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ جِيرَانِي، قَالَ: «فَأَعِدْ ذَبْحًا آخَرَ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَنْدِي عَنَاقُ لَبَنِ وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ،

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَجُنْدَبٍ، وَأَنْسٍ، وَعُوَيْمرِ بْن أَشْعَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنْ لَا يُضَحَّى بِالْمِصْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ. وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ لِأَهْلِ القُرَى فِي الذَّبْحِ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ: أَنْ لَا يُجْزِئَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ. المَعْزِ، وَقَالُوا: إِنَّمَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ.

توله: «اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ»: قال النَّووي: قال الحَافظُ أبو موسى الأصْبهانيُّ معناه هذا يومٌ طَلبُ اللَّحم فيه شَاقٌ وهذا أحسن (١).

اللّبَن، ومعناه ومعناه وقوله: «عَنَاقُ لَبَن»: هو - بفتح المُهملة - مُضَافٌ إلى اللّبَن، ومعناه صغيرةٌ قريبةٌ مِمّا تُرْضِع وهي الأنثى من أولادِ المَعْز دونَ السّنة قال النووي (٢).

<sup>(</sup>١) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ١١٣/١٣.

<sup>(</sup>٢) راجع: المصدر السابق: ١١٣/١٣.

\* قوله: «خَيْرٌ»، أي: أطيبُ لحمًا وأنفعُ لسِمَنِها ونَفَاسَتِها، فشاةٌ سمينةٌ أفضلُ من شَاتَين غير سَمِيْنَتَيْن، ومعنى «خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ»: أنّك ذبحت صورة نَسِيكتَيْن وهما هذه والتي ذبحتها قبلَ الصَّلاةِ، وهذه أفضل لأنّها حَصَلَتْ بِها التَّضْحِيَّةُ بخلافِ الأولى، نَعم في الأولى أيضًا ثوابٌ للنِيَّةِ فلذا كانَتْ هذه خَيْرًا منها، فإنَّ هذا يَقْتَضِي أنَّ في الأولى أيضًا ثوابًا.

\* وقوله: «وَلا تُجْزِئُ...» إلخ، بيانٌ للاختِصَاص.

# بَابُ [مَا جَاءَ] فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ

عَيْلانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَالُ وغيرُ واحِد، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، عَيْلانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَالُ وغيرُ واحِد، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْ ثَلِا، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لاطَوْلَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَنُبَيْشَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَقَتَادَةَ بْن النُّعْمَانِ، وَأَنَسٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ.

توله: «عَنْ لُحُوم الأَضَاحِيِّ»،أي: عن ادِّخَارِهَا فوقَ ثلاثٍ.

# بَابِ [مَا جَاءً] فِي الفَرَعِ وَالعَتِيرَةِ

١٠٤٧ – (١٥١٢) – (٩٦-٩٥/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْن غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْن غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ﴾ وَالفَرَعُ: أَوَّلُ النَّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ نُبَيْشَةَ، وَمِخْنَفِ بْن سُلَيْمٍ وأبِي العَشْرَاءِ عَنْ أَبِيْهِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَتِيرَةُ: ذَبِيحَةٌ كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي رَجَبٍ يُعَظِّمُونَ شَهْرَ رَجَبٍ لِأَنَّهُ أَوَّلُ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الحُرُمِ، وَأَشْهُرِ الحُرُمِ: رَجَبٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحَجَّةِ، وَلُو الْمُحَرَّمُ، وَأَشْهُرُ الحَجِّةِ، كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ وَأَشْهُرُ الحَجِّةِ، كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ.

قوله: «وَالفَرَعُ»: - بفاءٍ، ثُمَّ راءٍ مَفْتُوْ حَتَيْن، ثم عين مُهملةٍ - ويُقال فيه: الفرعةُ بالهاء. «وَالعَتِيرَةُ»: بعينِ مُهمَلةٍ مفتوحةٍ ثم تاء مُثَنَّاة من فوقٍ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي العَقِيقَةِ

مَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوسُفَ بْن مَاهَكَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوسُفَ بْن مَاهَكَ، أَنَّهُمْ ذَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلُوهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجُارِيَةِ شَاةً».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأُمِّ كُرْزِ، وَبُرَيْدَةَ، وَسَمُرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَأَنَسٍ، وَسَلْمَانَ بْن عَامِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَحَفْصَةُ هِيَ: بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.

[قال] [118/أ] ابنُ العربي: قال قومٌ من أهل اللَّغَة هي الشَّعر الذي على رأسِ المَوْلُوْد، وقال آخرون هي الذَّبْح نفسُه واحْتَجَّ على ذلك بعُقُوقِ الوَالِدَين والرَّحم؛ فإنَّه يَرْجع إلى القَطْع وهو اختيارُ أحمدَ بْن حنبل، ويعضده حديثُ: سُئِلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيْقَةِ، فقال: «لاَ أُحِبُّ الْعُقُوْقَ» وكأنه كره الاسم انتهى (۱).

وفي «شَرح المُوَطَّأ» (٢) قال الأصمَعيُّ (٣): العَقيقةُ وغيره الشَّعر الذي يكون

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٦ / ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) راجع: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك بن أنس: ٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) هو: الإمام الحافظ، العالم العلامة، أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمغ بن مُظَهِّر بن عبد شمس بن أُعْيا بن سعد الأصمعي البصري. سمع ابن عون، =

على رأس الصَبِيِّ حين يُوْلَد، وسُمِيَّتِ الشاةُ التي تُذْبَح عنه عقيقةً؛ لأنَّه يُحْلَق عنه ذلك الشَّعر عند الذَّبح.

وقال أبو عبيد (١٠): فهو من تَسْمِيَة الشَّيءِ باسم غَيره إذا كانَ معَه أو من سَبِه. وقيل: هي الذَّبِيحَةُ سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنَّها تُعَقُّ، أي: تُشَقُّ وتُقْطَع، وقد أَنْكَر

وسليمان التيمي، وعمرو بن العلاء، وقرة بن خالد، وعمر بن أبي زائدة، وشعبة وغيرهم. حدث عنه: أبو عبيد، ويحيى بن معين، وإسحاق بن إبراهيم الموصلي، وزكريا بن يحيى المنقري، وأبو حاتم السجستاني، ونصر بن علي وخلق كثير.كان حجة بحرا في الأدب لا يُعرف مثلُه، صاحبَ لغة ونحو، إماما في الأخبار والنوادر، والمُلَح والغرائب، كان يحفظ ستة عشر ألف أجوزة. له تصانيف كثيرة، منها: «خلق الإنسان»، وكتاب «الأجناس»، وكتاب «الأنواء»، وكتاب «الأمثال»، وكتاب «الأضداد»، وكتاب «النوادر»، و«أصول الكلام»، وهماني الشعر»، و«ما اتفق لفظه واختلف معناه»، وكتاب «غريب الحديث» وسوى ذلك من التصانيف الرائعة. توفي في صفر سنة بضع عشرة ومائتين. راجع لترجمته: التاريخ الكبير للبخاري: ٥/٨٨، تهذيب الكمال: للبخاري: ٥/٨٨، سير أعلام النبلاء: ١/٥٠١، وفيات الأعيان: ٣/ ١٧٠، تهذيب الكمال:

(۱) هو: الإمام الحافظ المجتهد البحر، ذو الفنون، أبو عبيد القاسم بن سلَّم البغدادي كان أبوه عبدًا روميًّا لرجل من هرات، واشتغل أبو عبيد بالحديث والأدب والفقه، كان فاضلا في دينه وعلمه، ربانيا مُتَفَنِّنا في أصناف علوم الإسلام من القراءات والفقه والعربية والأخبار، حسن الرواية صحيح النقل، عارفا بالفقه والاختلاف، حافظا للحديث وعلله وأسانيده، رأسًا في اللغة، إماما في القراءات، سمع إسماعيل بن جعفر، وشريكا القاضي، وهشيما، وابن عيينة، وعباد بن عوام، وسفيان بن عيينة وطبقتهم، وهو أوَّل من صنَّف في الغريب. من تصانيفه: كتاب «الأموال»، وكتاب «فضائل القرآن»، و«غريب الحديث»، و«الناسخ والمنسوخ»، و«الغريب المصنف في علم اللِّسان» وغير ذلك، توفي سنة أربع وعشرين ومائة بمكة المشرفة. راجع لترجمته: طبقات الحنابلة: ٢/ ٢١، وفيات الأعيان: ٤/ ٢٠، تهذيب الكمال: ٣٢/ راجع لترجمته: طبقات الحنابلة: ٢/ ٢٠، مير أعلام النبلاء: ١/ ٤٠، العبر في خبر من غبر: البداية والنهاية: ٤/ ٢٠، البداية والنهاية: ٤/ ٢٠٠.

أحمدُ قولَ الإصمعي بأنَّه لا وجهَ له، وإنَّما هي الذَّبْح نفسُه، قال أبو عمرو وهذا أولى وأقربُ إلى الصَّواب، واحْتَجَّ له بعضُهم بأنْ «عَقَّ»: لغةً قَطَعَ انتهى (١).

قلتُ: لكن حديثَ: «مَعَ الغُلاَمِ عَقِيْقَتُه» يؤيِّد قولَ الإصمعي فتأمَّلْ. والله أعلم.

\* قوله: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ»: هو مبتدأ وخبرٌ، والجملةُ بيانُ الأمر بتقدير «قال»، كأنَّه قيل كيفَ أمرَهم؟ فقالَتْ: قال: «عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ» وخبرُ الشَّارع في المَعنى أوكَدُ من الأمر.

\* وقوله: «مُتكَافِئَتَانِ»: - بِهَمزة - أي: مُتَساوِيتان في الشدَّةِ بمعنى أنَّه لا يَنْزل سِنُّهما عن سِنِّ أَدْنَى ما يُجْزئ في الأضْحِيَّة. وقيل: متساويتان أو متقاربتان وهو - بكسر الفاء - كافأه إذا سَاوَاه. قال الخطَّابي: والمحدِّثون يفتحون الفَاء وأرَاه أولى؛ لأنَّه يريدُ شَاتَيْن قد سُوِّي بينَهما، أي: مُسْتَوى بينَهما، وأما - بالكسر - فمعناه يُسَاوِيَان، فيحتاجُ إلى شَيءٍ آخر يُسَاوِيَانِه، وأمَّا لو قيل: مُتكَافِئتان لكان الكسر أولى ". وقال الزَّمخشري "": لافرقَ بينَ الفتح والكسر؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ الكسر أولى ".

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لا بن العربي: ٦/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) راجع: غريب الحديث للإمام أبي سليمان حمد بن إبراهيم الخطابي البستي: ١/ ٦٠٥.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري المعتزلي، الإمام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان، ولد به «زمخشر» من قرى «خوارزم» في رجب سنة سبع وستين وأربع مئة، وتوفي بخوارزم ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة. سافر إلى مكة وجاور بِها زمانا، فصار يقال له: «جار الله»، ورحل إلى بغداد ومصر، ولقي بِها العلماء الأفاضل، وصنف التصانيف البديعة، منها: «الكشاف في تفسير القرآن»، «والفائق في غريب الحديث»، و «أساس البلاغة» في اللغة ودون ذلك من التصانيف الرائعة. راجع لترجمته: المنتظم: ١٥/ ٣٠، وفيات الأعيان: ٥/ ١٦٨، سير أعلام النبلاء: ٢٠/ ١٥١، تاج التراجم: ١٩٢، لسان الميزان: ٨/٨.

إذا كافَأَتْ أَختَها فقد كُوْفِئَتْ، فهي مُكَافِئَةٌ ومُكَافَأَةٌ؛ أو يكون معناه مُعَادِلَتان لما يَجِب في الأضْحِيَّةِ من [١١٨/ب] الأسْنان، ويحتملُ مع الفتح أنْ يُرادَ مَذْهُوحَتَان من كَافَأ الرَّجُلُ بينَ بَعِيرَيْن إذا نَحَر هذا ثُمَّ هذا مَعًا من غير تَفْريقٍ كأنَّه يريدُ شَاتَيْن تَذْبَحُهُمَا معًا (١).

١٠٤٩ (١٥١٥) - (٩٦/٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ الْحَلَالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْن حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الْمَرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْن عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَعَ الْغُلَامِ عَنْ سَلْمَانَ بْن عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى».

حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنِ أَعِين، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْلَةً عَنْ عَالِم بْنِ سُلِيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمُانَ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ سُلْيَمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمُانَ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثُ صَحِيلٍ .

توله: «أُمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى»، أي: احْلِقُوا رأسه.

<sup>(</sup>١) راجع: الفائق في غريب الحديث للعلامة محمود بن عمر الزمخشري: ٣/ ٢٦٧.

### بَابٌ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَعُفَيْرُ بْن مَعْدَانَ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ.

قوله: «الحُلّةُ واحدة»: الحُلَل وهي بُرُودُ اليَمَن، ولا تُسَمَّى حُلَّةً إلا
 أن تكونَ ثوبَيْن من جنسٍ واحدٍ.



### بَابٌ [مِنَ الْعَقِيقَة]

١٠٥١ – (١٠٢٢) – (١٠١/٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْن حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْن مُحْجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْن مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن مُسْلِم، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الغُلَامُ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الغُلَامُ مُرْتَهَنَّ بِعقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ». حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْ الخُلَالُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْن رَأْسُهُ». حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْن عَلِيِّ الخُلَالُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْن أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّحِسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدُ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُذْبَحَ عَنِ الغُلامِ العَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ يَوْمَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عُقَّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِينَ، وَقَالُوا: لَا يُجْزِئُ فِي الْمُضِيَّةِ. الْعَقِيقَةِ مِنَ الشَّاةِ إِلَا مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ.

توله: «الغُلامُ»: أريدُ به الصَّغيرُ مُطْلقًا ذكرًا كانَ أو أنْشَى.

كتاب الأضاحي

# [بَابُ تَرْكِ أَخْذِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي]

١٠٥٢ – (١٥٢٣) – (١٠٢/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَكَمِ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْن أَنسٍ، عَنْ عَمْرِو أَوْ عُمَرَ بْن مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّي، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالصَّحِيحُ هُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِم، قَدْ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْن عَلْقَمَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ نَحْوَ هَذَا. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْم، وَبِهِ كَانَ يَقُولُ سَعِيدُ بْن المُسَيِّب، وَإِلَى هَذَا الحَدِيثِ ذَهَبَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَرَخَصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم فِي المُسَيِّب، وَإِلَى هَذَا الحَدِيثِ ذَهَبَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَرَخَصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم فِي ذَلِكَ، فَقَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَاحْتَجَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ بِالهَدْيِ مِنَ المَدِينَةِ، فَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ مِنْهُ المُحْرِمُ.

توله: «وَإِلَى هَذَا»، أي: قالوا: بحُرْمَةِ الأُخْذِ بظَاهر الحَديثِ.

الشّافعيّ وأَصْحَابَه الشّافعيّ : قرّر النوويُّ: أنَّ الشَّافعيّ وأَصْحَابَه قائلون بالكَراهَة دونَ الحُرْمَة (١).

الله عيفٌ جِدًا يظهر بَحَدِيثِ»: قلتُ: هو دليلٌ ضعيفٌ جِدًّا يظهر بأدنى تأمُّل.

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ١٣٨/١٣.

# [أَبْوَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

# عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

# بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَذْرَ فِي

### مَعْصِيَةٍ

١٠٥٣ – (١٥٢٤) – (١٠٣/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُّو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْن يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: مُوسَى بْن عُقْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ سُلَمَةً مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّيْعِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالحَدِيثُ هُوَ هَذَا.

الخ، ليسَ معناه أَنْ لا يَنْعَقِد أَصلاً إِذَ لا يُنَاسِب لللهِ وَلهُ: ﴿ لا يُنَاسِب ذَلك قوله: ﴿ وَكَفَّارَتُهُ... ﴾ إلخ، بل معناه ليسَ فيه وفاءٌ، وهذا هو صَريحُ بعض

الرِّوَاياتِ الصَّحِيحَةِ، وأنَّ فيها لا وِفاءَ لنَذْرٍ في مَعْصِيةٍ.

\* وقوله: «وَكَفَّارَتُهُ...» إلخ، معناه أنَّه يَنْعَقِد يمينًا يَجِبُ فيه الحنثُ.

## بَابِ [مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ]

١٠٥٤ – (١٥٢٦) – (١٠٤/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْن أَنَسٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْد المَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ الْنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ». حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبْدِ المَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، قَالُوا: لا يَعْصِي اللهَ وَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِذَا كَانَ النَّذُرُ فِي مَعْصِيَةٍ.

الله عَصِهِ»: لا دَلالة لهذا الحديثِ على أنّه لا كَفَّارَة في نَذرِ المَعْصِيةِ، فإذا ثَبَتَ فَلا يَعْصِيةِ، فإذا ثَبَتَ فلا يَعْصِهِ»: لا دَلالة لهذا الحديثِ على أنّه لا كَفَّارَة في نَذرِ المَعْصِيةِ، فإذا ثَبَتَ يَجِبُ القَولُ به، نَعم هم يُنْكرون ثبوتَ الكَفَّارَة ويقولونَ بضُعْفِ حديثِ: «وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ» (١) ويقولون: إنَّ في سَنده سُلَيْمانُ بْنُ أَرْقم وهو ضعيفٌ. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الحديث في السابق.

## بَابِ [مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ] النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

١٠٥٥ – (١٥٢٨) – (١٠٦٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيع، حَدَّثَنَا أَبُو بَاكْرِ بْن عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ مَوْلَى المُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْن عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْن عَلْقِمَةَ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

قوله: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»، أي: إذا قَال: عَلَّى نذرٌ ولم يعيِّنْ شيئًا بعَيْنِه، فعَلَيه كَفَّارةُ اليَمينِ.

# بَابُ [مَا جَاءً] فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

١٠٥٦ – (١٥٢٩) – (١٠٧٩) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّنَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يُونُسَ هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّنَنَا الْحَسَنُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَتَتْكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ عَيْرَهَا مِنْهَا فَأْتِ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ اللَّذِي هُو خَيْرٌ، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ».

وَفِي البَابِ عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِم، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةً، وَأَبِي مُوسَى. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «الإِمَارَةَ»: - بكسر الهَمزة - الوِلايَةُ.

\* وقوله: «وُكِلْتَ وأُعِنْتَ»: مبنياتٌ للمفعول.

العَوْن عليها، ﴿ إِلَيْهَا ﴾، أي: إلى المَسْأَلةِ وهو كِنَايةٌ عن عدم العَوْن عليها، والمرادُ باليمين المَحْلُوْفُ عليه.

## بَابِ [مَا جَاءً] فِي الكَفَّارَةِ قَبْلَ الحِنْثِ

٠١٠٧ - (١٥٣٠) - (١٠٧/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْن أَنَسٍ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَنِسٍ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ».

قَالَ: وفي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيخٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ تُجْزِئُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْن أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم: لا يُكَفِّرُ إِلَّا بَعْدَ الحِنْثِ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِنْ كَفَّرَ بَعْدَ الحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الحِنْثِ أَجْزَأَهُ.

\* قوله: «فَلْيُكَفِّرْ»: اسْتَدَلُّوا به على جَواز تَقديمِ الكَفَّارةِ على الحِنْثِ، وكأنَّهم بَنَوْا ذلك على أنَّ الفَاء للتَّعْقيبِ، فتَدُلُّ على أنَّ الكفَّارةَ عقبَ الحَلْفِ بلا مُهْلةٍ أصلاً ولا تكونُ كذلك إلا إذا كانَ قبلَ الحِنْثِ وهذا دليلٌ فاسدٌ؛ أمَّا أوَّلا فلأنَّ الفَاء الدَّاخِلةَ على جوابِ الشَّرطِ لا تَدُلُّ على التَّعْقِيبِ بلا مُهْلَةٍ أصلا، وإنَّما الدَّلالةُ على ذلك الفَاء العَاطِفَةِ.

وأمَا ثَانِيًا: فلأنَّه لا يَسْتقيمُ ذلك عنه أحدٌ إذا يَلْزَم منه وجوبُ تَقديمِ الكَفَّارَةِ على الجَنْثِ ولايقولُ به أحدٌ، ويؤدِّي ذلك إلى التَّعَارُض بينَ حديثِ «فَلْيُكَفِّرُ ولْيَفْعَلْ».

وأمَّا ثالثًا: فلأنَّ تَعقيبَ الكَفَّارةِ بلا مُهلَةٍ يَقْتضي أَنْ يَجِبَ اتِّصالُ الكَفَّارَة بالحَلْف بِحَيثُ لا يَقَعُ بينَهما فَصْلٌ لا بالجِنْث ولا بغَيْره، وهذا أمرٌ لا يقولُ به عَاقِلٌ.

وأمَّا رابعًا: فلأنَّه يُمْكِن القولُ باعتبار التَّعْقِيب بالنَّسْبة إلى مَجْموعِ الكَفَّارَةِ، والفعل باعتبار العَطف بينَهما أوَّلا، ثُمَّ اعتبار دُخُولِ الفاءِ على مَجموعِهما، فلا يَبْقَى دلالةٌ على تَقديم أَحَدِهما على الآخر أصْلاً.

### [بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإَسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِين]

١٠٥٨ – (١٥٣٢) – (١٠٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مُوسَى، لَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مُوسَى، لَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاؤُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا أَبِيهِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاؤُوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدًا قَالَ: لَأَبُو فَلَمْ تَلِدُ الْمُرَأَةُ فَكُمْ تَلِدُ الْمُرَأَةُ فَكُمْ تَلِدُ الْمُرَأَةُ فَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ قَالَ: إِنْ مُنْهُنَّ إِلَّا الْمُرَأَةُ نِصْفَ غُلَامٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَكَانَ كَمَا قَالَ». هَكَذَا رُويِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاؤُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَقَدْ رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ عَنْ أَبِيهِ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "قَالَ سُلَيْمَانُ بْن دَاوُدَ وَجُهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "قَالَ سُلَيْمَانُ بْن دَاوُدَ لَأُوفَقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "قَالَ سُلَيْمَانُ بْن دَاوُدَ لَا لَكُلِيلَةَ عَلَى مِائَةِ الْمُرَأَةِ".

الجِماع. «لأطُوفَنَّ»: كنايةٌ عن الجِماع.

ج قوله: «نِصْفَ غُلام»: قيل: هو الجَسَد الذي ذَكَره اللهُ تعالى في كِتابه ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيتِهِ عَصَدًا ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) سورة «ص»: ۳٤.

﴿ وقوله: «فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...» إلخ، هذا مَحْمُولٌ على أنَّه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم أوْحِي إليه بذلك في حقِّ سُلَيمان، لا أنَّ كلَّ مَنْ فَعَلَ هذا يَحْصُل له هذا.



### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللهِ

١٠٥٩ – (١٥٣٣) – (١٠٩/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، وَأَبِي، فَقَالَ عُمَرُ: «فَوَ اللهِ وَأَبِي، وَأَبِي، فَقَالَ عُمَرُ: «فَوَ اللهِ مَا حَلَفْوا بِآبَائِكُمْ»، فَقَالَ عُمَرُ: «فَوَ اللهِ مَا حَلَفْتُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا وَلا آثِرًا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَقُتَيْلَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَعْنَى قَوْلِهِ «وَلا آثِرًا»، أَيْ: لَمْ آثْرُهُ عَنْ غَيْرِي، يَقُولُ: لَمْ أَذْكُرُهُ عَنْ غَيْرِي، يَقُولُ: لَمْ أَذْكُرُهُ عَنْ غَيْرِي.

قوله: «وَلا آثِرًا»: يقول: لَمْ آثره هذا حاصلُ المعنى، وأمَّا تقدير الكلام فأنْ يُقالَ: ولا ذكر تُه آثِرًا، أي: رَاوِيًا وحَاكِيًا عن غَيْري.

١٠٦٠ – (١٥٣٤) – (١١٠/٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ فَهَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ لِيَحْلِفُ حَالِفٌ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «لِيَحْلِفْ بِاللهِ»، أي: ليَحْلِفْ مَنْ يُريدُ الحَلْف بالله، أو ليَسْكُتْ ويَتْرُك الشَّيءَ على وفق الإرَادة.

١٠٦١ (١٥٣٥) - (١٠٢٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالَدٍ اللهِ عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا اللَّحْمَرُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لا وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَفُسِّرَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ قَوْلَهُ: «فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» عَلَى التَّغْلِيظِ، وَالحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: وَأَبِي وَأَبِي، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ اللهُ عُمَرَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي حَلْفِهِ وَاللَّاتِ، وَالعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الرِّيَاءَ شِرْكٌ». وَقَدْ فَسَّرَ مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الرِّيَاءَ شِرْكٌ». وَقَدْ فَسَّرَ مِثْلُ مَا رُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الرِّيَاءَ شِرْكٌ». وَقَدْ فَسَّرَ مِثْنُ أَهْلِ العِلْمِ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَرْجُولُ لِقَاءَ رَبِّهِ عَفَلْيُعُمَلُ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ كَمَالَكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّابَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الرِّيَاءَ شِرْكٌ». وَقَدْ فَسَرَ مِغْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَرْجُولُ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْمُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُوا الْعَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهَ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمْ الْعَلْمَ الْعِلْمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْتَهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الْمَالَةَ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعِلْمَ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اَوْ أَشْرَكَ»: على التَّغْليظِ، وحَمَله [١١٩/ب] بعضهم على شِرْكِ الأَعْمَالِ وكُفْرِها لا على شِرْكِ الاعْتِقَادِ وكُفْرِه، أي: فَعَلَ فِعْلَ الكَفَرَة.

العَادَةِ بينَهم؛ هُوله: «وَاللَّاتِ»، أي: بلا قَصْدٍ بل على طَريق جَرْيِ العَادَةِ بينَهم؛ لأنَّهم كانوا قَرِيْبِي عَهْدٍ بالجَاهِلِيَّةِ.

<sup>(</sup>١) الكهف: ١١٠.

# بَابُ [مَا جَاء] فِيمَنْ يَحْلِفُ بِالْمَشْي وَلَا يَسْتَطِيعُ

١٠٦٢ – (١٥٣٧) – (١١١/٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْن اللَّمُنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْخٍ كَبِيرٍ يَتَهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟»، قَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ! عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْخٍ كَبِيرٍ يَتَهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟»، قَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ! نَذَرَ أَنْ يَمْشِي، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ»، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قوله: «يُهَادَى»، أي: يُمْسِكُه ابناه من جَانِبَيْه بعَضُدِه يَعْتَمِد عليهمًا.

## بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ

١٠٦٣ - (١٥٣٨) - (١١٢/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ: «لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذُرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».

قَالَ: وفي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ كَرِهُوا النَّذْرَ، وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: مَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ كَرِهُوا النَّذْرَ، وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: مَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ فِي النَّذُرِ فِي الطَّاعَةِ فَوَقَى بِهِ فَلَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَيُكْرَهُ لَا الطَّاعَةِ فَوَقَى بِهِ فَلَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَيُكْرَهُ لَهُ النَّذُرُ.

قوله: «لا تَنْذِرُوا»: - بكسر الذَّال أو ضَمِّها - لُغَتان كأنَّ المراد لا تنذروا بظنِّ أنَّه يُفيدُ حُصولَ المَرْغُوبِ والخَلاص عن المَكروهِ.

الطَّاعَةِ وقوله: «وَإِنَّمَا يُخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ»، أي: الَّذي لا يَأْتي بِهذه الطَّاعَةِ الله مُقَابَلَةِ شِفَاءِ مَريضِ ونَحْوِه مِمَّا علَّق النَّذْر عليه.

## بَابُ [مَا جَاءً] كَيْفَ كَانَ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ (١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

### وَسَلَّمَ

١٠٦٤ – (١٥٤٠) – (١١٣/٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَثِيرًا مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ: «لَا وَمُقَلِّبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ بِهَذِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ بِهِ إِلَا وَمُقَلِّبِ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الله السّابِق، ويحتملُ أن تكونَ زائِدةً لتأكيدِ القَسْم كما في قوله تعالى: ﴿ لَا الله السّابِق، ويحتملُ أن تكونَ زائِدةً لتأكيدِ القَسْم كما في قوله تعالى: ﴿ لَا الْقَسْم بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ (٢) ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «النَّبيِّ» مكان «رَسُولِ الله».

<sup>(</sup>٢) البلد: ١.

## بَابُ [مَا جَاء] فِي ثَوَابِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً

- ١٠٦٥ – (١٥٤١) – (١١٤/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ عَمِرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ المُحَسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنةً، أَعْتَقَ اللهُ مِنْهُ بِكُلِّ عُضْوِ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى يَعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَمْرِو بْن عَبْسَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَوَاثِلَةَ بْن الْمُشَقَعِ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَعُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، وَكَعْبِ بْن مُرَّةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا الوَجْهِ. هُرَيْرَةَ هَذَا الوَجْهِ.

وَابْنُ الهَادِ اسْمُهُ: يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَسَامَةَ بْنِ الهَادِ وَهُوَ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ، قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْم.

تُخلِيصٌ للعَبْد لعِبَادَةِ اللهِ تعالى وذلك لا يَظْهر في الكَافِر إلا نَادِرًا.

الأعْضَاء الخَفِيَّةِ التي لا يَشْمَلُها ذِكْرُ العُضْو مطلقًا، ولا يُحْسَب في الأعْضَاء عادةً، الأعْضَاء الخَفِيَّةِ التي لا يَشْمَلُها ذِكْرُ العُضْو مطلقًا، ولا يُحْسَب في الأعْضَاء عادةً، فلذا جُعِل غايةً لإفَادَةِ الاسْتِيفَاء، والعِتْقُ من النَّار لا يكونُ إلا بعُمُومِ المَعْفِرةِ للصَّغَائر والكَبَائر، بل التَّعْذِيبُ بالنَّار غالبًا لا يَتَحَقَّقُ إلا من جِهَةِ الكَبائر، فالعِتْقُ منها لا يكونُ بدُوْنِ تكفيرهَا، فالحديثُ دليلٌ على تكفير الكَبَائر بهذا الوَجْه.

وأَمَّا قُولُ مَنْ قَالَ: إِنَّ مَعْصِيَةَ الفرْجِ الزِّنَا، فَعِنْقُه يَدُلُّ عَلَى تَكْفِيرِ الكَبائرِ،

فَيْرَدُّ عليه أَنَّ الفَرْجِ يَتَعَلَّقُ [٧٢٠/ أ] به نِكَاحُ اليَدِ والإيلاجُ فيما دونَ الفَرْج.

قال ابن العربي: الفَرْجُ يَتَعَلَّقُ به المَسُّ في الأعْضَاء وفيما دونَ الفَرْج، وهذا من الصَّغَائر بعيدٌ جِدًّا.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٧/ ٢١.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَلْطِمُ خَادِمَهُ

٦٦٠ - (١٥٤٢) - (١٥٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْن يَسَافٍ، عَنْ سُويْدِ بْن مُقَرِّنٍ المُزَنِيِّ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَبْعَةَ إِخْوَةٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا.

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي الحَدِيثِ، قَالَ: لَطَمَهَا عَلَى وَجْهِهَا.

\* «الخَادِم»: يُطْلَقُ على الجَاريةِ كما يُطْلَق على الرَّجُل.

وقوله: «فَأَمَرَ»: حَمَلُوه على النُّدب، وذلك إذا لم يَكُنْ عن ذَنْبٍ،
 وتعليم وتأديب، وهذا العِتْقُ يكونُ مكَافِئًا لِمَا صَدَرَ من اللَّطْم والظُّلْم في حَقِّه.

### <u>بَابٌ</u>

١٠٦٧ – (١٥٤٣) – (١١٥/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ يُوسُفَ الأَزْرَقُ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَنْ الضَّحَاكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ اللهُ عَلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ اللهُ عَلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ وَسَلَّمَ وَلَابَةً عَنْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا قَالَ ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلَامِ، فَقَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَفَعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ أَتَى عَظِيمًا وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ وَكَذَا فَفَعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ أَتَى عَظِيمًا وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، وَإِلَى هَذَا القَوْلِ ذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، وَإِلَى هَذَا القَوْلِ ذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ أَكُوا لَكُفَّارَةُ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

قوله: «كَاذِبًا»: ظَاهرُ هذا أَنَّه في يَمينِ الغُمُوسِ إِذِ الْكَذِبُ يَظْهرُ فيه،
 ويمكنُ أَنْ يقالَ: حالٌ مُقَدَّرةٌ، أي: مُقَدَّرٌ كَذِبُه فيَشْمَل الحَلْف على المُسْتقبل.

\* قوله: «فَهُوَ كَمَا قَالَ»: بظاهِره يَقْتضِي أَنَّه يَصيرُ كَافرًا، وقد أُوِّل بضُعْفِه في دِيْنِه وخُرُوْجِه عنِ الْكَمَال فيه، ويُمْكن أَنْ يقالَ ذلك إذا رَضِي بالدُّخُوْلِ فيه. والله أُعلم.

### [بَابٌ]

١٠٦٨ – (١٥٤٤) – (١١٦/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَالِكٍ اليَحْصبِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُخْتِي عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى البَيْتِ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

توله: «غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ»، أي: غَير سَاتِرَةٍ رأسَها بالخِمَار.

المَّدُونَ الْمَا الْمَشْيُ كَبْ، وَلْتَخْتَمِرْ»: أَمَرَها بالاخْتِمَار والاسْتِتَار؛ لأَنَّ تَرْكَه مَعْصِيةٌ لا نذرَ فيه، وأمَّا المَشْيُ حَافِيًا فيَصِحُّ النَّذْرُ فيه لعلَّها عَجَزَتْ عنِ الْمَشْي، والأَمْرُ بالصَّوْم مَبْنِيٌّ على أَنَّ كفَّارةَ النَّذر كَفَّارةُ اليَمين. والله أعلم.

## [بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ أَعْتَقَ]

- ١٠٦٩ (١٥٤٧) - (١٥٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْإَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْإَعْلَى، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنِ عُيئِنَةَ ، وَهُو أَخُو سُفْيَانَ بْنِ عُيئِنَةَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَيُّمَا الْمرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ الْمرَأَ مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئ كُلُّ عُضْوِ مِنْهُ، وَأَيُّمَا الْمرِئٍ مُسْلِم أَعْتَقَ الْمرَأَةِ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَ الْمرَأَةِ مُسْلِمةً أَعْتَقَ الْمرَأَةِ مُسْلِمةً أَعْتَقَ الْمرَأَةِ مُسْلِمةً أَعْتَقَ الْمرَأَةِ مُسْلِمةً أَعْتَقَتُ الْمرَأَة مُسْلِمةً أَعْتَقَتُ الْمرَأَة مُسْلِمةً عَضُوا مِنْهُ، وَأَيُّمَا الْمُرَاةِ مُسْلِمة أَعْتَقَتُ الْمُرَأَة مُسْلِمة مَا عُضُو مِنْهَا عُضُوا مِنْهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَفِي الحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِتْقَ اللَّاكُورِ لِلرِّجَالِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الإِنَاثِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوِ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ. الْحَدِيثَ صَحَّ فِي طُرُقِهِ.

النَّصَب النَّصَب الضَّميرُ للمُعْتَق - بالفَتح -، وفِكَاكَه - بالنَّصَب النَّصَب النَّصَب النَّميرُ المَجرورُ للمُعْتِق : بالكسر.

الذَّكُورِ أَفْضَلُ مِنْ الإِنَاثِ»: وقيل: بلِ الذَّكُر من الذَّكر، والظُّاهر أنَّ الذَّكر إذا قَام مقام امرأتَيْن فهو أفضلُ من الذَّكر والأنثى من الأنثى، والظَّاهر أنَّ الأنثى يَكْفِيْهَا الأنثى في الإعْتَاقِ من النَّار وزيادة والله أعلم.

# [كِتَابُ السِّيرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

\* قوله: «السّيرِ»: هو - بكسر، ففتح - جمع سِيْرة - بكسر، فسكون - بمعنى الطَّريقَة؛ لأنَّ الأحْكامَ المذكورةَ فيها مُتَلَقَّاةٌ من سِير رسولِ الله صلى الله تعالى عليه وسلَّم في غَزواتِه.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّعْوَةِ قَبْلَ القِتَالِ

عَطَاءِ بْن السَّائِبِ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، أَنَّ جَيْشًا مِنْ جُيُوشِ المُسْلِمِينَ كَانَ أَمِيرَهُمْ عَطَاءِ بْن السَّائِبِ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، أَنَّ جَيْشًا مِنْ جُيُوشِ المُسْلِمِينَ كَانَ أَمِيرَهُمْ سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ حَاصَرُوا قَصْرُا مِنْ قُصُورِ فَارِسَ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! أَلا نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: دَعُونِي أَدْعُهُمْ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ فَأَتَاهُمْ سَلْمَانُ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ فَارِسِيٌّ تَرَوْنَ العَرَبَ يُطِيعُونَنِي، فَإِنْ أَنْهُمُ سَلْمَانُ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ مَثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا، وَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَا دِينَكُمْ تَرَكْنَاكُمْ عَلَيْهِ وَأَعْطُونَا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، قَالَ: وَرَطَنَ إِلَيْهِمْ بِالفَارِسِيَّةِ: وَأَنْتُمْ عَلَى سَوَاءٍ، قَالُوا: مَا نَحْنُ بِاللّذِي نُعْطِي الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، قَالَ: وَرَطَنَ إِلَيْهِمْ بِالفَارِسِيَّةِ: وَأَنْتُمْ عَلَى سَوَاءٍ، قَالُوا: مَا نَحْنُ بِالَّذِي نُعْطِي الجِزْيَة فَيْرُ مَحْمُودِينَ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، قَالُوا: مَا نَحْنُ بِاللَّذِي نُعْطِي الجِزْيَة وَلَكَامُ فَلَا نُقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! أَلَا نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: لا، فَدَعَاهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ الْقَصْرَ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَالنُّعْمَانِ بْن مُقَرِّنٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،

وَحَدِيثُ سَلْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْن السَّائِبِ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: أَبُو البَخْتَرِيِّ لَمْ يُدْرِكْ سَلْمَانَ، لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا، وَسَلْمَانُ مَاتَ قَبْلَ عَلِيًّا.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَرَأُوا أَنْ يُدْعَوْا قَبْلَ القِتَالِ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْن إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ تُقُدِّمَ إِلَيْهِمْ فِي الدَّعْوَةِ فَحَسَنٌ يَكُونُ ذَلِكَ أَهْيَبَ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا تَقُدِّمَ اليَوْمَ الكَوْمَ أَحَدًا يُدْعَى، وقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يُقَاتَلُ لا دَعْوَةَ اليَوْمَ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يُقاتَلُ العَدُو حَتَّى يُدْعَوْا إِلَّا أَنْ يَعْجَلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ.

العَرَفْ العَرَبَ»، أي: فإنْ لم تُطِيْعُونِ ولم تَقْبَلوا دَعْوتِي الْحَارِبْكُمْ بِهِم، أو المرادُ أنَّه يُطِيْعُني [١٢٠/ب] مَنْ هو خَيرٌ منكم، أو يُطِيْعُني مَنْ ليسَ قَبِيْلَتِي فَأنتُمْ أَحَقُّ بذلك.

﴿ وَرَطَنَ إِلَيْهِمْ ﴾، أي: تَكَلَّم معهم، وأَلْقَى إلَيْهم بالفَارِسِيَّةِ بحيثُ ما فَهِمَه غيرُهم، من «الرَّطَانَة» - بفتح الرَّاء وكسرها - وهو التَكَلُّم باصْطِلاحِ
 لا يَفْهَم الجُمْهور، وإنَّما يَفْهَمُه من تَحَرَّى الخطابَ بينهم.

الأمانُ «ونَابَذْنَاكُمْ»، أي: بطرْح المُصَالَحة الجَارِية بينَنا وبينكم، والأمانُ الموجودُ حالَ كَونِ كُلِّ مِنَّا ومِنْكم «عَلَى سَوَاءٍ»: على عِلْمٍ مُسَاوٍ لعِلْم الآخَر، أي: تَقَاتُلُكم لا يَقَع بلا علم بالخَدِيْعَةِ.

١٠٧١ – (١٥٤٩) – (١٢٠/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى العَدَنِيُّ المَكِّيُّ وَيُكُنِّي بَابِي عَمْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن نَوْفَلِ بْن مُسَاحِقٍ، عَنِ ابْنِ عِصَامِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً يَقُولُ لَهُمْ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا».

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةً.

\* قوله: «فَلا تَقْتُلُوا أَحَدًا»: حَذرًا عن الوُقُوْعِ في قَتْل مُسْلِمٍ.

### بَابٌ فِي الْبَيَاتِ وَالْغَارَاتِ

١٠٧٢ – (١٥٥٠) – (١٢١/٤) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ أَتَاهَا لَيْلًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحُ، فَلَمَّا إِلَى خَيْبَرَ أَتَاهَا لَيْلًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحُ، فَلَمَّا وَأَوْهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَافَقَ وَاللهِ أَصْبَحَ، خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ، وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَافَقَ وَاللهِ مُحَمَّدٌ الخَمِيسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهُ أَكْبُرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ».

قوله: «لَمْ يُغِرْ»: من الإغَارَةِ، وجُوِّزَ فتحُها على أنَّ قولَه: «لَمْ يَغِرْ»
 من غَارٍ.

اللّه وقوله: «بِمَسَاحِيهِمْ»: جَمْعُ مِسْحَاةٍ، وهي آلةٌ من حَديدٍ يُحَوَّل بِها التُّرابُ والمَاءُ، ومِيْمُه زَائِدةٌ من السَّحْو: الكَشْف، والإزَالَة.

وقوله: «مَكَاتِلهم»: جمعُ مَكْتَل: القُفَّةُ الكَبِيرة يُحَوَّلُ فيها التَّرابُ،
 [أي]: هم خَرَجُوْا بآلاتِ الزَّرْع.

الرَّفع. «مُحَمَّدٌ»: بالرَّفع.

\* وقوله: «وَافَقَ»: من الوفاق بتقديم الفاء على القاف.

\* قوله: «خَرِبَتْ خَيْبَرُ»: تفاؤلاً بِمَا رَأَى في أَيْدِيْهِم من آلاتِ الهَدْم،

وبما سَمِعَ منهم من اسم الخَمِيس المُشْتَقِّ من الخُمُس، أي: الذي هو مُقْتَضَى سَبْق الغَنِيْمة، ولذَا كان صلى اللهُ تعالى عليه وسلَّم يُحِبُّ الخُرُوْجَ يومَ الخَمِيس، والمرادُ خَرِبَتْ على أهلِها وفُتِحَتْ على المُسْلِمِين.

\* قوله: «إِنَّا»، أي: مَعْشرَ الرُّسُل أو معَشْرَ المُسلمين

توله: «المُنْذَرِينَ»: - بفتح الذَّال - أي: الذين أَنْذَرهم الرُّسُلُ
 وحذَّرُوهم عن مَعْصِيةِ اللهِ فمَا انتهَوْا عن ذلك.

١٠٧٣ – (١٥٥١) – (١٢١-١٢١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنِسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَحَدِيثُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَحَدِيثُ حُسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي الغَارَةِ بِاللَّيْلِ وَأَنْ يُبَيَّتُوا، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لا بَأْسَ أَنْ يُبَيَّتَ العَدُوُّ لَيْلًا. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: وَافْقَ مُحَمَّدٌ الخَمِيسَ، يَعْنِي بِهِ: الجَيْشَ.

توله: «ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ»، أي: غَلَب عليهم.

وقوله: «أَقَامَ...» إلخ، ولعل ذلك كان لإظهار أحْكَام اللهِ تَعالى فيهم.
 والله أعلم.

قوله: «وَأَنْ يُبَيَّتُوا»: على بناءِ المَفْعول مِنْ بيَّت - بالتَّشديدِ - أي: أنْ
 يُغَارَ عليهم باللَّيْل. و «الغَارَةِ»: النَّهْب والهُجُوم على العدُوِّ من غَير علم.

## بَابٌ فِي [١٢١/أ] التَّحْرِيقِ وَالتَّخْرِيبِ

١٠٧٤ – (١٥٥٢) – (١٢٢/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ البُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿مَاقَطَعۡتُمِصِّ لِيّنَةٍ أَوْتَرَكَّتُمُوهَاقَآبِمَةً عَلَىۤأُصُولِهَا فَهِإِذْنِ ٱللّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَلِسِقِينَ ﴾ (١)

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَلَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِقَطْعِ الأَشْجَارِ وَتَخْرِيبِ الحُصُونِ. وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: وَنَهَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ أَنْ يَقْطَعَ شَجَرًا مُثْمِرًا، أَوْ يُخَرِّبَ عَامِرًا، وَعَمِلَ بِذَلِكَ المُسْلِمُونَ بَعْدَهُ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا بَأْسَ بِالتَّحْرِيقِ فِي أَرْضِ العَدُوِّ وَقَطْعِ الأَشْجَارِ وَالثَّمَارِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ تَكُونُ فِي مَوَاضِعَ لا يَجِدُونَ مِنْهُ بُدًّا، فَأَمَّا بِالعَبَثِ فَلا تُحَرَّقُ، وقَالَ إِسْحَاقُ: التَّحْرِيقُ سُنَّةٌ إِذَا كَانَ أَنْكَى فِيهِمْ.

النَّضِيرِ»: هو كأمِيْر.

﴿ وَالبُويْرَةُ ﴾: - بضم، ففتح - مَوْضِعٌ كَانَ به نَخْلُ بني النَّضِير، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى وذلك أَنَّه حين قُطِع نادَوْه: يا مُحَمَّد! قد كنتَ تَنْهَى عن الفَسَاد واتَعِيْبُه على من صَنَعَه فمَا بالُك تَقْطَع النَّخْلَ وتُحرِّقها؟ قال السُّهيليُّ: قال أهلُ التَّأُويل وَقَع في نُفُوْس بعض المُسلمين من هذا الكَلام شَيءٌ حتى أنزلَ اللهُ تعالى: ﴿ مَا

سورة الحشر: ٥.

ناب السير ١٧٥

قَطَعْتُ مِين لِيّنةٍ أَوْتَرَكْتُمُوهَا ﴾(١)

و «اللَّيْنَةُ»: أنواعُ التَّمر ما عَدا العَجْوة. ذكره في المواهب (٢). واللَّيْنة: فِعْلَةٌ من اللَّوْنِ، وياءُها بدَلٌ من الوَاو لكَسْرةِ مَا قَبْلَها.

\* \* \* \* \*

(١) سورة الحشر: ٥.

<sup>(</sup>٢) راجع المواهب اللدنية للعلامة أحمد بن محمد القسطلاني: ١/ ٤٣٠.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الغَنِيمَةِ

١٠٧٥ – (١٥٥٣) – (١٢٣/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ المُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ المُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَمَّتِي عَلَى الأَمْمِ، وَأَلَحَلَ لَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَمَّتِي عَلَى الأَمْمِ، وَأَلَحَلَ لَنَا الْغَنَائِمَ».

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي ذَرِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَسَيَّارٌ هَذَا يُقَالُ لَهُ: سَيَّارٌ مَوْلَى بَنِي مُعَاوِيَةَ وَرَوَى عَنْهُ سُلَيْمَانُ النَّيْمِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَحِيرٍ وَغَيْرُ لَهُ: سَيَّارٌ مَوْلَى بَنِي مُعَاوِيَةَ وَرَوَى عَنْهُ سُلَيْمَانُ النَّيْمِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَحِيرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فُضِّلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فُضِّلْتُ عَلَي الْأَعْبِ وَاللهُ عَلِي الْعَنَائِمُ، عَنْ أَبِيهِ بَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أَعْطِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ، وَخُومِ عَلَى الْخَلْقِ كَافَةً، وَخُتِمَ بِي عَلَى الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الخَلْقِ كَافَةً، وَخُتِمَ بِي وَكُنِي وَاللّهَ عَلِي كَافَةً، وَخُتِمَ بِي النَّيْونَ ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الله عليه وسلم.
الله قوله: «أَوْ قَالَ:أُمَّتِي»: وتَفْضِيلُهم يَسْتَلْزم تَفْضِيلَ نَبِيِّهِم صلَّى الله تعالى عليه وسلم.

الكَثِيرةِ مع وِجَازَة اللَّفْظ، أو هي كَلامُه الْجَامعُ لِمَا أَعْطِيَ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم من فَصَاحة اللَّسَان وبَرَاعَة البَيَان.

الشَّعْبِ»: - بضَمِّ الرَّاء - الخَوْفُ والفَزَع، وقد أَوْقَع اللهُ تَعالى الخَوْفَ فِي قُلُوْبِ أَعْدَائِه مَسِيرةَ شَهْر.

# [بَابٌ فِي سَهْمِ الْخَيْل]

١٠٧٦ - (١٥٥٤) - (١٢٤/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ. وَدَّثَنَا مُبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُلَيْم بْنِ أَخْضَرَ نَحْوَهُ.

وَفِي البَابِ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ. وَهذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ بْن أَنَسٍ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ قَالُوا: لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لَهُ، وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ.

النَّفَلِ»: - بفَتْحَتَيْن على المَشْهور وقد تُسْكَن الفَاء - واحدُ الأنْفَال، وهي زيادةٌ يُزَادُها الغَازي على نَصِيْبِه من الغَنِيْمَة.

قال النَّووي: والمرادُ بالنَّفَل ههنا الغَنِيْمَةُ، وأطلِقَ عليها اسمُ النَّفَل لكَوْنِها نَفَلا لغةً، فإنَّ النَّفَل في اللَّغَة الزِّيَادةُ والعَطِيَّةُ وهذه زِيَادةٌ وعَطِيَّةٌ من اللهِ تعالى، فإنَّها أَحِلَّتْ لهذه الأُمَّةِ دونَ غَيره (۱). قلتُ: ومن إطْلاقِ النَّفَل على الغَنِيْمة قوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ الآية (۱).

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۲/ ۸۳.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ١.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّرَايَا

١٠٧٧ – (١٥٥٥) – (١٢٥/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن يَحْيَى الأَزْدِيُّ البَصْرِيُّ، وَأَبُو عَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ، عَنِ اللهِ عَنْ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ، عَنِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ الجَيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلا يُغْلَبُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا يُسْنِدُهُ كَبِيرُ أَحَدٍ غَيْرُ جَرِيرِ بْن حَازِمٍ، وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا. وَقَدْ رَوَاهُ حِبَانُ بْنُ عَلِيٍّ العَنَزِيُّ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَالِ اللهِ عَنِ النَّهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا.

النَّهُ عَدادِ بِالنَّسْبة ﴿ وَخَيْرُ الصَّحَابَةِ ﴾، أي: خيرُ الرُّفَقاء، وخَيْرُ هذه الأعدادِ بِالنَّسْبة إلى مَا دُوْنَها.

الصَّبْر، وأَنَّه الصَّبْر، وأَنَّه الصَّبْر، وأَنَّه الصَّبْر، وأَنَّه الصَّبْر، وأَنَّه السَّبْر، وأَنَّه السَّبْر، وأَنَّه السَّبْر، وأَنَّه أعلم.

## بَابُ مَنْ يُعْطَى الفَيْءَ

الْهَيْءِ»: الغَنِيْمَةُ، وهو ما أخِذَ عَنْوَةً بَقَرِيْنَةِ حديثِ البَابِ،
 المُتَعارَف وهو ما يَحْصل بمُصَالَحةِ [١٢١/ب] أَهْلِه مثلاً.

١٠٧٨ – (١٥٥٦) – (١٢٥-١٢٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْن إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْن هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ الحَرُورِيَّ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْم؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ، وَكَانَ يَغْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ المَرْضَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَنْسٍ، وَأُمِّ عَطِيَّةً. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسْهَمُ لِلْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ، وَهُو قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: وَأَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلمَّبْيَانِ بِخَيْبَرَ، وَأَسْهَمَتْ أَئِمَّةُ المُسْلِمِينَ لِكُلِّ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي أَرْضِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلضِّبْيَانِ بِخَيْبَرَ، وَأَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ بِخَيْبَرَ، وَأَخَذَ الحَرْبِ، قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: وَأَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ بِخَيْبَرَ، وَأَخَذَ الحَرْبِ، قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: وَأَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ بِخَيْبَرَ، وَأَخَذَ لِلْكَ المُسْلِمُونَ بَعْدَهُ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ بِذَلِكَ المُسْلِمُونَ بَعْدَهُ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «وَيُحْذَيْنَ مِنَ الغَنِيمَةِ»، يَقُولُ: يُرْضَخُ لَهُنَّ بِشَيْء مِنَ الغَنِيمَةِ يُعْطَيْنَ شَيْءً.

توله: «فَيُدَاوِينَ»: هو مِن المُدَاوَاةِ - بضم الياءِ، وكَسْر الواو - يعني
 كانَ المقصودُ من خُرُوْجِهِنَّ مُدَاوَاةُ المَرْضى لا القِتالُ.

المُهْملة، وفتح المُهْملة، وقوله: «يُحْلَيْنَ»: من الحَلِيَّة - بضَمِّ الياء، وسُكون المُهْملة، وفتح الذَّال المُعْجَمة - أي: يُعْطَيْنَ عَطِيَّةٌ دونَ السَّهْم.

\* قوله: «يُرْضَخُ»: من الرَّضْخِ - بإسْكان الضَّاد، والخاء المُعْجَمَتْين - وهي العَطِيَّةُ القليلةُ.

## بَابٌ: هَلْ يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ

١٠٧٩ – (١٥٥٧) – (١٢٧/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَلَّمُوهُ أَنِّي مَمْلُوكٌ، قَالَ: فَأَمَرَ بِي، فَقُلَّدْتُ السَّيْفَ، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ، فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ المَتَاعِ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا المَجَانِينَ، فَأَمَرَنِي بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا.

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ لا يُسْهَمُ لِلْمَمْلُوكِ وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُ بِشَيْءٍ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

\* قوله: «فَكَلَّمُوا فِيَّ»، أي: في شَأني.

المُجَاهدين لأ تَعَلَّم المُحاربة.

﴿ فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ ﴾: - بتشديدِ الرَّاء - أي: أَجُرُّ السَّيْفَ على الأرْض من قِصْر قَامَتِي لصِغْر سِنِّي، ويُمْكن أنَّه كنَّى بذلك عن كَوْنِه لا يُحْسِنُ تَقلِيْدَ السَّيفِ ولم يَكُنْ من أَهْلِه.

﴿ وَخُرْثِيِّ المَتَاعِ »: - بضم الخَاء المُعجمة، وسُكونِ الرَّاء المُهْمَلة،
 وكسر الثَّاء المُثَلَّثةِ، وتشديد الياء - أثاثُ البَيتِ ومتَاعُه.

«والرُقْيَة»: - بضم الرَّاء، وتخفيفِ الياء - العَوْدَةُ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ يَغْزُونَ مَعَ المُسْلِمِينَ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ؟

١٠٨٠ – (١٥٥٨) – (١٢٧/٤) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الفُضَيْلِ بْن أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن نِيَارٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن نِيَارٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الوَبَرَةِ لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَنَجْدَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعْ فَلَنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعْ فَلَنْ أَسُولِهِ؟»، قَالَ: لا، قَالَ: «ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ».

وَفِي الحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: لا يُسْهَمُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِنْ قَاتَلُوا مَعَ المُسْلِمِينَ العَدُوّ، وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يُسْهَمَ لَهُمْ إِذَا شَهِدُوا القِتَالَ مَعَ المُسْلِمِينَ.

وَيُرْوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِقَوْمٍ مِنَ اليَهُودِ قَاتَلُوا مَعَهُ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَزْرَةَ بْن ثَابِتٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

الْإقْدَامُ على الْجُرْأَةَ الْجُرْأَةُ - بِضَمِّ، فسكون، فهمزة - الإقْدَامُ على الشَّيء. «وَالنَّجْدَة»: - بفتح نون، وسكون جيم - الشَّجَاعة، والعَطْفُ بِمَنْزلةِ التَّفْسِير.

وقوله: «يَذْكُرُ»: يَحْتَمل البِناءَ للفَاعل والمَفْعُول. قالوا: قد تَبَت أَنَّه اسْتَعانَ بصَفْوانَ قبلَ إسلامِه، فيُحْمَل الأمْران على حَالةِ الحَاجةِ وعَدَمِها.

كتاب السير كتاب السير

### <u>بَابٌ</u>

١٠٨١ – (١٥٥٩) – (١٢٨/٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ مُوسَى، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ مُؤْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا مَعَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: مَنْ لَحِقَ بِالمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ يُسْهَمَ لِلْخَيْلِ أُسْهِمَ لَهُ. وَبُرَيْدٌ يُكُنَى أَبًا بُرْدَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَرَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةً وَغَيْرُهُمَا.

﴿ فَأَسْهَمَ لَنَا مَعَ الَّذِينَ... ﴾ إلخ، قيل أَسْهَمَ لهم؛ لأَنَّهم وَرَدُوْا عليه قبلَ
 حِيَازَة الغَنِيْمَةِ، أو برَضَى الغَانِمِيْن.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِنْتِفَاعِ بِآنِيَةِ المُشْرِكِينَ

١٠٨٢ - (١٥٦٠) - (١٣٠-١٣٩/٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُدُورِ المَجُوسِ، فَقَالَ: «أَنْقُوهَا غَسْلًا، وَاطْبُخُوا فِيهَا، وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبُع ذِي نَابٍ».

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً، وَرَوَاهُ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيُّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً، وَأَبُو قِلابَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي ثَعْلَبَةً، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْخَوْلانِيُّ عَنْ خَيْوَةً بْنِ شُرَيْحٍ، قَال: أَسْمَاءَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً، حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةً بْنِ شُرَيْحٍ، قَال: سَمِعْتُ رَبِيعَةً بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيُّ عَائِذُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، قَالَ: «إِنْ وَصَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، قَالَ: «إِنْ وَجَدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الأشياءَ النَّجِسَة، ولذلك كَرِهَ الأكلَ فيها عندَ وُجُوْدِ غَيرِها كما في الحديثِ اللَّحِق.

كتاب السير كتاب السير

## <u>بَابُ النَّفَلِ</u>

\* بَفَتْحَتَين وقد تُسْكَن، زِيَادةٌ يُخَصُّ بِها بَعْضُ الغُزَاةِ.

١٠٨٣ - (١٥٦١) - (١٣٠/٤) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّنَنَا عُنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْحَارِثِ، عَنْ مُلْيَمَانَ بْن مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ فِي البَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَفِي القَّفُولِ الثَّلُثَ.

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَبِيبِ بْن مَسْلَمَةَ، وَمَعْنِ بْن يَزِيدَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَلَمَةَ بْن الأَكْوَعِ. وَحَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنَا هَنَادُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَقَّلَ سَيْفَهُ ذَا الفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ. هَذَا كَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ، فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي مَغَاذِيهِ كُلِّهَا، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الإجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ فِي أَوَّلِ المَعْنَمِ وَآخِرِهِ.

قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَّلَ إِذَا فَصَلَ بِالرُّبُعِ بَعْدَ الخُمُسِ، فَقَالَ: يُخْرِجُ الخُمُسَ ثُمَّ يُنَفِّلُ بِالنُّلُثِ بَعْدَ الخُمُسِ، فَقَالَ: يُخْرِجُ الخُمُسَ ثُمَّ يُنَفِّلُ مِمَّا بَقِيَ وَلا يُجَاوِزُ هَذَا. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا الحَدِيثُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ المُسَيِّب

النَّفَلُ مِنَ الخُمُس، قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ.

الغَزْو على المَعنى: كان يُنفِّلُ ": من التَّنْفِيل وهو إعْطاءُ النَّفَل، والمرادُ ابْتداءُ الغَزْو والرُّجْعَة، والمعنى: كان إذا نَهَضَتْ سَرِيَّةٌ [٢٢٢/أ] من جُمْلةِ العَسْكر المُقْبِل على العَدُوِّ، وابْتَدَرُوْا إليهم فَغَنِمُوا، نَفَلَها الرُّبْع مِمَّا غَنِمَتْ، وإذا قَفَلُوْا ورَجَعَتْ طَائِفةٌ منهم فأوْقَعُوْا بالعَدُوِّ وغَنِموا، نَفَلَها الثَّلُث؛ لأنَّ الكرَّةَ الثَّانِيةَ أشَدُّ لضُعْفِ الظَّهْر، والعُدَّةِ والفُتُوْر وزيَادَةِ الشَّهْوَة إلى الأوْطَان فزادَ لذلك.

\* قوله: «تَنَفَّلَ سَيْفَهُ»، أي: أخَذَه زِيَادَةً لنَفْسِه.

عوله: «إِذَا فَصَلَ»، أي: خَرَجَ كقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَلَ عَلَمُ لَا فَصَلَلَ اللَّهُ وَلَمُ لَلَّا فَصَلَلُ اللَّهُ وَالْمُوادُ فِي بَدْء الأَمْر.

<sup>(</sup>۱) هكذا في المخطوط وهو خطأ؛ لأن هذه الرؤيا قد رآها النبي صلى الله قبل خروجه إلى غزوة أحد كما ذكر ذلك في جميع كتب السيرة، والمواهب اللدنية الذي اقتبس منه المصنف هذه العبارة، ولم يكن شيء من قبيل الرؤيا عند غزوة بدر، لأنها وقعت على غير ميعاد بين النبي صلى الله وبين عدوه، وأيضا لم يقتل فيها أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل فيها إلا بعض الصحابة الكرام، وإنما أوقع الله تبارك بأسه من القتل والأسر في جموع المشركين. راجع: المواهب اللدنية للقسطلاني: ٣٩٢،٣٩٣/١

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٩.

\* قوله: «في النَّفَل مِنَ الخُمُسِ»: اخْتَلَف العُلماءُ فِي النَّفَل هل هو من أَصْلِ الغَنِيْمَةِ ومِنَ الخُمُس أَوْ من خُمُس الخُمس؟ ورَوَى مالكُ عن سعيدِ بْن المُسَيِّبِ أَنَّه «كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفْل مِنَ الْخُمُسِ» (١٠). قال الحافظُ: ظاهرُه اتَّفَاقُ المُسَيِّبِ أَنَّه «كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفْل مِنَ الْخُمُسِ» (١٠). قال الحافظُ: ظاهرُه اتَّفَاقُ الصَّحَابةِ على ذلك. قال ابنُ عَبْدِ البر: إنْ أرادَ الإمامُ تَفْضِيلَ بعضِ الجَيْش لمَعْنى الصَّحَابةِ على ذلك. من الخُمُس لا من رَأس الغَنِيْمَةِ، وإن انْفَردَتْ قِطْعةٌ فأرادَ أَنْ يُنَفِّلَهَا مِمَّا فَيه فذاك من الخُمُس لا من رَأس الغَنِيْمَةِ، وإن انْفَردَتْ قِطْعةٌ فأرادَ أَنْ يُنَفِّلَهَا مِمَّا غَنِمَتُه دونَ سَائر الجَيْش فذلك من غَير الخُمس بشَرْطِ أَنْ لا يَزيدَ على الثُّلُثِ. انتهى (٢).

<sup>(</sup>١) راجع: موطأ الإمام مالك بن أنس: ٣/ ٢٨، ح: ١٠٧١.

 <sup>(</sup>٢) راجع: فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني:
 ٢/ ٢٧٧.

### بَابُ [مَا جَاءَ فِي] مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ

١٠٨٤ - (١٥٦٢) - (١٣١ - ١٣١) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَمَعْنُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْن كَثِيرِ بْن أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي الحَدِيثِ قِصَّةٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِلْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَفِي البَابِ عَنْ عَوْفِ بْن مَالِكٍ، وَخَالِدِ بْن الوَلِيدِ، وَأَنُسٍ، وَسَمُرَةً. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو مُحَمَّدٍ هُوَ نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لِلإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ السَّلَبِ الخُمُسَ. وقَالَ الثَّوْرِيُّ: النَّفَلُ أَنْ يَقُولَ: الإِمَامُ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ وَلَيْسَ فِيهِ الخُمُسُ. وقَالَ إِسْحَاقُ: السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا كَثِيرًا فَرَأَى الإِمَامُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الخُمُسَ، وَقَالَ عَمَرُ بْنُ الخَطَّابِ.

\* «السَّلَبِ»: - بفتحتين - ما يُؤخَذُ من المُحَارِب من مَلْبُوسٍ وأغيرِه عندَ الجمهور، وعن أحمدَ لا تَدْخُل الدَّابة، وعن الشَّافعي يَخْتَصُّ بأدَاةِ الحَرْب، والجمهورُ على أنَّه لابُدَّ من بَيِّنَةٍ تَشْهد بأنَّه قَتَلَه، وصَرَّح بعضُهم بأنَّه يَكْتَفِي بالوَاحِد، ثم حَمَلَ هذا الحَديثَ كثيرٌ من العُلَمَاء على التَّشرِيْع، فقالوا: السَّلَب

للقَاتِل سواءً قال الإمامُ [١٢٢/ب] ذلك أم لا. وبعضُهم حَمَلوه على أنَّه قالَ ذلك بطَريق الإذْنِ؛ لكَوْنِه إمامًا، وللإمَام الإذْنُ، فقالوا: ليسَ السَّلَب للقَاتِل إلا أنْ يَأذَنَ الإمامُ.



# بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ المَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ

١٠٨٥ – (١٥٦٣) – (١٣٢/٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ المَغَانِم حَتَّى تُقْسَمَ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

البَيْعِ، وايُمكِن حَمْلُه على معنى البَيْعِ، وايُمكِن حَمْلُه على معنى البَيْعِ، وايُمكِن حملُه على ظاهِره، والنَّهْيُ عن الشِّراءِ يستلزمُ النَّهْيَ عن البَيْع. والله أعلم.



## بَابُ [مَا جَاءً] فِي كَرَاهِيَةِ وَطْءِ الحَبَالَى مِنَ السَّبَايَا

١٠٨٦ (١٥٦٤) - (١٣٣/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ عَنْ وَهْبِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً، أَنَّ أَبَاهَا أَخْبَرَهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «نَهَى أَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، وَحَدِيثُ عِرْبَاضٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ. غَرِيبٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ. وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ وَهِيَ حَامِلٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: لا تُوطأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ. قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: وَأَمَّا الحَرَائِرُ فَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ فِيهِنَّ بِأَنْ أُمِرْنَ بِالعِدَّةِ كُلُّ هَذَا حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ.

الغَايةِ كما السَّبَاية الغَايةِ كما السَّبَاية الغَايةِ الغَايةِ كما السَّبَايا بقَريْنَةِ الغَايةِ كما أشارَ إليه المُصَنِّفُ بالتَّرْجَمَةِ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَام المُشْرِكِينَ

١٠٨٧ – (١٥٦٥) – (١٣٣/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ، حَدَّثَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ فَبِيصَةَ بْنَ هُلْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى؟ فَقَالَ: «لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. قَالَ مَحْمُودٌ: وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ مَحْمُودٌ: وَقَالَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُرَيِّ بْن قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدْ عَنْ مُرَيِّ بْن قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدْ عَدْ عَنْ مُرَيِّ بْن قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدْ عَدْ عَنْ مُرَيِّ بْن حَاتِم، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي طَعَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ.

\* قوله: «ضَارَعْتَ»: - بسُكونِ العَيْن، وفتح التَّاءِ على صِيْغَةِ الخِطَابِ الْيَ شَابَهَةَ أَهلِ النَّصْرانِيَةِ مَمْنُوعةٌ مَكْرُوهةٌ، فهذا الكلامُ يَقْتَضِي أَنَّ سَوْقَ الجَوابِ لإَفَادَةِ المَنْع عَن طَعَامِهِم مَمْنُوعةٌ مَكْرُوهةٌ، فهذا الكلامُ يَقْتَضِي أَنَّ سَوْقَ الجَوابِ لإَفَادَةِ المَنْع عَن طَعَامِهِم وكراهَتِه، لكن قولَه: «لا يَتَحَلَّجَنَّ»: - أي: لا يَتَحَرَّكَنَّ ولا يَتَرَدَّدَنَّ - يَقْتَضِي أَنَّ سَوْقَ الجَوابِ لإَفَادَة الإبَاحَةِ والإِذْنِ في طَعَامِهِم؛ لحَديثِ: «الإثمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ»، ولأنَّه إذا كانَ للمَنْع، فالتَّرَدُّدُ بينَ كونِه حرامًا أو مُباحًا مَوْجُودٌ فلا يَسْتَقِيْمُ مُا حَالًا فَيْ التَرَدُّد؛ ولذا حَمَل كثيرٌ منهم على الإذْن إلا أَنْ يُقَال: نَفَى التَردُّد بينَ كونِه مُباحًا أو ممنوعًا، وأثبَتَ فيه المَنْع، والتَّردُّد فيه بعدَ ذلك بينَ أقسامِ المَنْع لا يُنَافِيه، وكأنَّه لهذا جَزَم بعضُهم بأنَّ سِيَاقَ الحديثِ لا يُنَاسِب الإذْن، وإنَّمَا يُناسِبُ المنعَ.

وقَدْ يُقال: إنَّه للإذْنِ ومَحَطُّ الكلام هو الطَّعامُ، والمَعْنى أنَّه لا يَخْتَلِجْ في صَدْرك طَعامٌ تشبهُ فيه النَّصَارى، يعنى أنَّ التَّشَبُّه الممنوعَ إنَّما هو في الدِّين، والعَادات والأخلاقِ، لا في الطَّعام الذي يَحتاجُ إليه كلُّ واحدٍ والتَّشَبُّه فيه لازمٌ، إذ مأكولُ الفَريقَيْن من جِنسِ واحدٍ، وقد أذِنَ اللهُ تعالى فيه بقوله: ﴿ الْيُؤمَ أُحِلَّ لَكُمُ الْمَا اللهُ يَاللهُ وَالتَّشَبُّة في مِثْلِه لا عِبْرة الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الذِينَ أُوتُوا الدِّيتَ اللهُ عنه.

وأجاب الطِّيبي: بأنَّ المرادَ تشابَهتَ النَّصرانِيَّةَ والرَّهْبانِيَّةَ في تَشْديدِهم وتَصْنِيْعِهم، وكيفَ وأنتَ على الإذْنِ. والله أعلم.



<sup>(</sup>١) المائدة: ٥.

<sup>(</sup>٢) راجع: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: ٩/ ٢٨١١، ح: ٤٠٨٧.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْأُسَارَى وَالفِدَاءِ

١٠٨٨ - (١٥٦٧) - (١٣٥/٤) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الهَمْدَانِيُّ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، غُنِ ابْنِ سِيدِنَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ جِبْرَائِيلَ هِبَطَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ جِبْرَائِيلَ هَبَطَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ جِبْرَائِيلَ هَبَطَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ: خَيِّرُهُمْ - يَعْنِي أَصْحَابَكَ - فِي أُسَارَى بَدْرِ القَتْلَ أَو الفِدَاءَ عَلَى أَنْ يُقْتَلُ مِنْهُمْ قَابِلًا مِثْلُهُمْ، قَالُوا: الفِدَاءَ وَيُقْتَلُ مِنَّا».

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَجُبَيْرِ بْن مُطْعِمٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ النَّوْرِيِّ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ النَّوْرِيِّ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَرَوَى أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَرَوَى ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَلِيدٍ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوْسَلًا. وَأَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ اسْمُهُ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوْسَلًا. وَأَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ اسْمُهُ: عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ.

\* قوله: «قَالُوا الفِدَاءَ وَيُقْتَلُ مِنَّا...» إلخ، هذا مَحْمَولُ على أنَّهم رَغِبوا في الدُّنيا في فَضْل الشَّهادةِ في سَبيل اللهِ فاخْتَارُوا الفداءَ تَبْعًا لذلك، لا أنَّهم رَغِبوا في الدُّنيا بحيثُ رَضُوا لها عن القَتْل فهذا بعَيدٌ عنهم لا يُتَوَهَّمُ فيهم أَصْلاً، ومع هذا فالحديثُ لا يَخُلو عن نَوع بُعْدِ إذ لا يُنَاسِبُه ظاهرُ قوله تعالى: ﴿مَاكَانَ لِنَبِيِّ أَنَ لِنَبِيِّ أَنَ يَكُونَ لَهُ وَاللهُ أَعلم.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٦٧.

١٠٨٩ – (١٥٦٨) – (١٣٥ - ١٣٥ – ١٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعَمُّ أَبِي قِلابَةَ هُوَ أَبُو المُهَلَّبِ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو قِلاَبَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الجَرْمِيُّ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ الأُسَارَى، وَيَقْتُلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ، وَيَقْتُلَ مَنْ شَاءَ، وَاخْتَارَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ القَتْلَ عَلَى الفِدَاءِ، وقَالَ الأوْزَاعِيُّ: بَلَغَنِي مَنْ شَاءَ، وَاخْتَارَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ القَتْلَ عَلَى الفِدَاءِ، وقَالَ الأوْزَاعِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّ هَذِهِ الآيةَ مَنْسُوخَةٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِمَّامَنَا بَعَدُو إِمَّافِدَاءَ ﴾ (١) نسختها ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ (١) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. قَالَ إِسْحَاقُ بْن مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا أُسِرَ الأسِيرُ يُقْتَلُ أَوْ يُفَادَى الْأَوْزَاعِيِّ. قَالَ إِسْحَاقُ بْن مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا أُسِرَ الأَسِيرُ يُقْتَلُ أَوْ يُفَادَى اللَّوْزَاعِيِّ. قَالَ إِنْ قَدَرُوا أَنْ يُفَادُوا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسُ، وَإِنْ قُتِلَ فَمَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا، قَالَ إِسْحَاقُ: الإِنْخَانُ أَحَبُ إِلَى إِلَا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا فَأَطْمَعُ بِهِ الكَثِيرَ.

المُشْركين بدَفْع المُشْركين بدَفْع المُشْركين بدَفْع المُشْركين بدَفْع المُشْركين بدَفْع المُشْركين بدَفْع المُشْركِ إليهم.

<sup>(</sup>١) محمد: ٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩١.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

١٠٩٠ – (١٥٦٩) – (١٣٦/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَاذِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَلَٰ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَرَيَاحٍ، وَيُقَالُ: رَبَاحُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَالأَسْوَدِ بْن أَسَرِيعٍ، وَالأَسْوَدِ بْن أَسَرِيعٍ، وَالْمَسْوِدِ بْن أَسَرِيعٍ، وَالصَّعْبِ بْن جَثَّامَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ كَرِهُوا قَتْلَ النِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ. وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي البَيَاتِ وَقَتْلِ النِّسَاءِ فِيهِمْ وَالوِلْدَانِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ وَرَخَّصَا فِي البَيَاتِ.

الله عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ»، أي: عَمَدًا إذ هو الذي لَيدُخُل عَتَل النِّسَاءِ»، أي: عَمَدًا إذ هو الذي لَيدُخُل تحتَ النَّهي.

١٩١- (١٥٧٠) - (١٣٧/٤) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْن جَثَّامَةَ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ خَيْلَنَا أَوْطَأَتْ مِنْ نِسَاءِ المُشْرِكِينَ وَالْوَلادِهِمْ، قَالَ: «هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ»، أي: في الحُكْم في تلك الحَالةِ المَسْؤُولِ

عنها، وفي ذلك القَتْل الغَير القَصَديِّ، وأمَّا القَصَدِيُّ فقد نَهى عنه كما تقدَّم، فالحَاصِلُ أنَّ السُّؤالَ ههنا عن القَتْل اتِّفَاقًا، والنَّهيُ عن القَصدِيِّ فلا مُعَارَضَةَ بينَ الحَدِيْثَيْن. والله [أعلم].



### بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُلُولِ

١٠٩٢ – (١٥٧٢) – (١٣٨/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ: الكِبْرِ، وَالغُلُولِ، وَالدَّيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ.

\* قوله: «مِنْ الكِبْرِ»: - بكَسْر الكَاف، وسُكُون الباء، والرَّاء المُهْملة - أي: العُلُوُّ والتَّكَبُّر قال الله تعالى: ﴿ يَلْكَ ٱلدَّالُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَ اللَّذِينَ لَايْرِيدُونَ عُلُوَّا فِي اللَّذِينَ لَايْرِيدُونَ عُلُوَّا فِي اللَّهْ وَهَا الله تعالى: ﴿ يَكُنُ النَّون، وسكون النَّون، والزَّاء المُعْجَمة - أي: تَرْكُ الزَّكَاةِ قال الله تعالى: ﴿ يَكُنُونَ ٱلذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ﴾ (٢) الآية، وهذا هو المُناسِب لِمَا بعدَه إذ الكلامُ فيما يِتَعَلَّقُ بالأَمْوال. ﴿ وَالغُلُولِ »: بضَمَّتَيْن.

١٠٩٣ - (١٥٧٤) - (١٣٩/٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عِبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ أَبُو زُمَيْلٍ الحَنفِيُّ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فُلانًا قَدْ اسْتُشْهِدَ، قَالَ: «كَلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ بِعَبَاءَةٍ قَدْ غَلَهَا»، قَالَ: «كَلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ بِعَبَاءَةٍ قَدْ غَلَهَا»، قَالَ: «قُمْ يَا عَلِيُّ فَنَادِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا المُؤْمِنُونَ» ثَلَاثًا. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا

<sup>(</sup>۱) القصص: ۸۳.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٣٤.

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

السّبَبِيَّة قوله: «بِعَبَاءَةٍ»: هو ضَرْبٌ من الأكْسِية، والبَاءُ تَحْتَمِل السّبَبِيَّة والمُصَاحَبة، ويؤيِّد الثَّاني [١٢٣/ب] «والَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِيْ أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِم لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا» (١).

\* وقوله: «لا يَدْخُلُ»، أي: ابتداءً. «إلاَّ الْمُؤْمِنُونَ»، أي: كَامِلُوا الإِيْمَانِ، ويُمْكُن أَنَّ المُرادَ الإطْلاقُ، ويكونُ المَقْصُوْدُ من هذا النِّداءِ أَنْ لا يَرْتَابَ أحدٌ في هذا الخَبر بناءً على أنَّه قَدْ صَدَر مِنْهم الدَّعْوى في حَقِّ هذا الرَّجُل على خِلافِ ما أخبر به صلَّى اللهُ تَعَالى عليه وسلَّم عنه، فيَحْتَمِل أنَّ تلك الدَّعْوى تَخْتَلِج في قُلوبِ بعضٍ فيُخَافُ عليه الشكُّ في الخَبر بوَاسِطَتِه. والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) راجع: كتاب الأيمان والنذور، باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والمغنم والزرع والأمتعة، ح: ۲۷۰۷، و صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب: غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، ح: ۱۱۵، وسنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب: في تعظيم الغلول، ح: ۲۷۱۱، وسنن النسائي: كتاب الأيمان والنذور، باب: هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر، ح: ۳۸۲۹.

# بَابُ [مَا جَاء] فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الحَرْبِ

١٠٩٤ – (١٥٧٥) – (١٣٩/٤) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، ﴿حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، ﴿حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّى اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءَ وَلُكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَفِي البَابِ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الغَزْو، هَوله: «يَغْزُو بأم سُلَيْم»: قال النَّوويُّ: فيه خُرُوْجُ النِّسَاء في الغَزْو، والانْتِفَاع بِهِنَّ في السَّقْي والمُدَاوَاة، وهذه المُدَاوَاة لمَحارمِهِنَّ وأَزْوَاجِهِنَّ ولغَيْرهِنَّ بلا مَسِّ بِشْرِةٍ إلا لحَاجَةٍ (١).

<sup>(</sup>١) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ١٨٨/١٢.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ

الشُّكْر فَجْأَةً نعمةٌ عظيمةٌ لا يَتكَّرر مثلُها كُلَّ حينٍ، وغالبُ ما تحقَّق في حَقِّه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم من هذا النَّوْعِ [في] الفُتُوح، ذَكَرَ هذا البابَ ههنا. والله أعلم.



# بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمَانِ المَرْأَةِ (''وَ العَبْدِ

١٠٩٥ – (١٥٧٩) – (١٤١/٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ المَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ»، يَعْنِي: تُجِيرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ المَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ»، يَعْنِي: تُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ.

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَكَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ قَدْ سَمِعَ مِنَ الْوَلِيدِ بْن رَبَاحٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ سَمِعَ مِنْ الْوَلِيدِ بْن رَبَاحٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ مَنْ أَبِي مُرَّةً وَهُو مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَبْبٍ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ مَلْ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهَا قَالَتْ: أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَمَّنَا مَنْ أَمَّنْتِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَجَازُوا أَمَانَ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، أَجَازَ أَمَانَ الْمَرْأَةِ، وَالْعَبْدِ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْدٍ. وَأَبُو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَيُقَالُ لَهُ أَيضًا: مَوْلَى أُمِّ هَانِئِ أَيضًا، وَاسْمُهُ: يَزِيدُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ، وَقَدْ رُوِيَيَ عَنْ عَلِي بِن أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْد اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «ذِمَّةُ

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: أَمَانِ العَبْدِ وَالمَرْأَةِ.

المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ مَنْ أَعْطَى الأَمَانَ مِنَ المُسْلِمِينَ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى كُلِّهِمْ.

المُسْلمين لقَوْمٍ»، أي: تأخُذُ الأمانَ على المُسْلمين لقَوْمٍ الكَفَرةِ.

قوله: «أَدْنَاهُمْ»، أي: أقلُهم عَدَدًا وهو الوَاحِد، وأوضْعُهم مَنْزلَةً وهو العَبْدُ، والحَاصِلُ: إذا أَجَارَ عَبْدٌ أو امْرأةٌ أمْضِيَ جوارُه ولا يُنْقَض.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الغَدْرِ

قَالَ: أَنبأنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الفَيْضِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: قَالَ: أَنبأنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الفَيْضِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ، حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُولُ: اللهُ أَكْبُرُ، وَفَاءٌ لا غَدْرٌ، وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ وَلِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا، وَلا يَشُدَّنَهُ حَتَّى عَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ»، قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «وَكَانَ يَسِيرُ»، أي: أيامَ العَهْد.

الوَفاءُ يَجِبُ عليكَ وَفاءٌ لا غَدْرٌ»، أي: يَجِبُ عليكَ وَفاءٌ لاغَدْرَ معه، وهذا الوَفاءُ يَتضمَّنُ نوعَ غَدْرٍ.

العُقْدةَ هو مع ما بعدَه اللام - مِنْ حلَّ العُقْدةَ هو مع ما بعدَه كِنَايةٌ عن عَدم التَعَرُّضِ للعَهْد.

الَّوْ يَشْدِذَ»: [١٢٤/ أ] أي، يَطْرحُ إليهم طَرْحًا واقعًا على الاسْتِوَاء من حيثِ العِلْمِ الكُلِّ مع السَّوِيَّة.

## بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ القِيَامَةِ

١٠٩٧ – (١٥٨١) – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَأَنَسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ سُويْدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِمَارَةَ بْن عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءٌ»، فَقَالَ: لا أَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ مَرْ فُوعًا.

اللّواء»: - بكسر اللّام - الرّايةُ العَظيمةُ ويكونُ من اللّواء التّشهِيرُ فهو كِنَايةٌ عن تَشْهِيره بالغَدْريومَ القِيَامةِ على رُؤوس الأشْهَادِ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّزُولِ عَلَى الحُكْمِ

١٠٩٨ – ١٠٩٨ ) – (١٥٨٢) – (١٤/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي النَّبِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: رُمِيَ يَوْمَ الأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ أَوْ النَّبِكِهُ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَتَرَكَهُ فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَحَسَمَهُ أُخْرَى، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ، قَالَ: اللَّهُمَّ لا تُخْرِجُ أَفْسِي الدَّمُ، فَحَسَمَهُ أُخْرَى، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ، قَالَ: اللَّهُمَّ لا تُخْرِجُ أَفْسِي حَتَّى تُولُوا عَلَى حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْطَةَ، فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ، فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَتُسْتَحْيَى نِسَاقُهُمْ، وَسُلَّمَ: «أَصَبْتَ حُكُمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَبْتَ حُكُمَ اللهِ يَسْتَعِينُ بِهِنَّ المُسْلِمُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَبْتَ حُكُمَ اللهِ فِي وَلَهُ فَمَاتَ. وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ انْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَطِيَّةَ القُرَظِيِّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا جَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «رُمِيَ»: على بناءِ المَفعول، وضميرُ «قَطَعُوا»: للرُّماةِ المَدْلُول عليهم بـ «رُمِيَ». و«الأَكْحَلُ»: عِرْقٌ معروفٌ، قال الخليلُ<sup>(١)</sup>: إذا قُطِع في اليد لم يَرْقا الدمُ وهو عِرْقُ الحَياةِ، في كُلِّ عُضْوٍ منه شُعْبَةٌ لها اسمٌ. و«الأَبْجَلُ»: عِرْقٌ عليظٌ في الرِّجْل أو اليد بإزاء الأَكْحَل.

الدَّمَّ عنه اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، أي: قَطَع الدَّمَّ عنه بالكَيِّ.

<sup>(</sup>١) راجع: كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي: ٢/ ٢١٥، ٦/ ١٣٦.

اللهُ على الدُّعَاء، ويحتملُ أنَّه الخُروج مَجْزُومٌ على الدُّعَاء، ويحتملُ أنَّه من الخُروج مرفوعٌ.

\* وقوله: «فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ»، أي: انْقَطع دمه.

النَّبِيّ وقوله: «فَأَرْسَلَ»: على بناءِ المفعول والفاعِل، وضميرُه للنَّبِيّ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم، فبَعَثَ إليه مَنْ يأتي به إلى مَحَلِّ الحُكم.

وقوله: «وتُسْتَحيَى نِسَاؤُهُمْ»، أي: تُبْقَى النِّسَاءُ أَحْياءً للانتفاع بِهِنَّ.

رقوله: «انْفَتَقَ عِرْقُهُ»، أي: انْشَقَ.

١٠٩٩ – (١٥٨٣) – (١٤٥/٤) حَدَّثَنَا أَحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ أَبُو الْوَلِيدِ النَّمَشْقِيُّ ﴿ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْن بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْن بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْن بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدَبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: ﴿ اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ ، وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ ﴾ . وَالشَّرْخُ: الغِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يُنْبِتُوا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْن أَرْطَاةَ، عَنْ قَتَادَةَ نَحْوَهُ.

قوله: «شُيُوخَ المُشْرِكِينَ»: قيل: أريدُ بالشُّيوخِ الرِّجَال الذين هُمْ أهل القُوَّة والجَلْد، لا الهَرْمَى فلا يُنافِي حديثَ: «لاَتَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا».

﴿ وَالشَّرْخُ »: - بفتح مُعَجمةٍ، وسكون مُهْملَةٍ، وخَاء معجمةٍ - قيل: مصدرٌ [فتُطْلَق] (١) على الكثير، وقيل: جُمع شَارخٍ.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، والصحيح: «فيُطْلَق...».

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الحِلْفِ

١١٠٠ – (١٥٨٥) – (١٤٦/٤) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رَسُولَ اللهِ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ رَسُولَ اللهِ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «أَوْفُوا بِحِلْفِ الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لا يَزِيدُهُ - يَعْنِي الإِسْلَامَ». الإِسْلَامَ - إِلَا شِدَّةً، وَلا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الإِسْلَامِ».

قَالَ : وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَجُبَيْرِ بْن مُطْعِم، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَيْسِ بْن عَاصِمٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحَيِحٌ.

\* قوله: «الحِلْف»: - بالكسر - العَهْدُ بينَ القَوْم على التَنَاصُر. وإيفاءُه: الخروجُ عن الاهْتِمَام برذِيْلةِ الكَذِب، والاتِّصَاف بأحْسنِ الأخْلاقِ، وكُلُّ ذلك مِمَّا يؤكِّدُه الإسلامُ قال اللهُ تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ﴾ (١) والمرادُ أنَّه إذا لَم يَكُنْ مُفْضِيًّا يؤكِّدُه الإسلامُ قال اللهُ تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ﴾ (١) والمرادُ أنَّه إذا لَم يَكُنْ مُفْضِيًا إلى خلافِ مُقتضَى الإسلام وهذا ظاهرٌ، وإنَّما مُنع عن إحْداثِه في الإسلام؛ لأنَّ الإسلام وَرَدَ بإيْفَاءِه، والعَهْد قد يُفْضِي إلى خلافِ ذلك فلا حَاجة إلى إحْداثِه، بل قد يكونُ سَببًا للجَوْر وغيرِه إذا عهد على وجهِ العُموم وأرادَ إيفاءَه بمَعُوْنة النَّفْس عليه.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٣٤.

كتاب السير كتاب السير

# بَابُ [مَا جَاءً] فِي أَخْذِ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةً بْنِ عَبْدَةَ، قَالَ: مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةً بْنِ عَبْدَةَ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةً عَلَى مَنَاذِرَ، فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ: انْظُرْ مَجُوسَ مَنْ قِبَلَكَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةً عَلَى مَنَاذِرَ، فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ: انْظُرْ مَجُوسَ مَنْ قِبَلَكَ فَخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى آخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

توله: «مَنْ قِبَلكَ»: أي: في جَانِبَك.

قوله: [۱۲٤/ب] «مَنَاذِر»: كمَسَاجد بَلْدَتَان بناحِيَة الأهْوَاز: صُغْرى وكُبْرَى.

توله: «هَجَرَ»: - بفتحتين - مدينةٌ على قاعِدة البَحْرين.

# بَابُ مَا جَاءَ مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ [أهل] الذِّمَّةِ

١٠٢ – (١٥٨٩) – (١٤٨/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلَا هُمْ يُضَيِّفُونَا وَلَا هُمْ يُؤَدُّونَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ وَلَا نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ أَبُوا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوا كَرْهًا فَخُذُوا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبِ أَيضًا. وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْرُجُونَ فِي الْغَزْوِ فَيَمُرُّونَ إِلْمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْرُجُونَ فِي الْغَزْوِ فَيَمُرُّونَ بِقَوْم وَلَا يَجِدُونَ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَشْتَرُونَ بِالثَّمَنِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوا إِلَا أَنْ تَأْخُذُوا كُرْهًا فَخُذُوا»، هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الحَدِيثِ مُفَسَّرًا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِنَحْوِ هَذَا.

النُّوْنَنَا - بنُوْنَىن - بتَشدید الیاء - وأصله: یُضَیَّفُوْنَنَا - بنُوْنَین - وَاَصله: یُضَیَّفُوْنَنَا - بنُوْنَین تخفیفًا، أي: بالدَّعْوة إلى بینِهم وصنْع الطَّعام لنا.

\* وقوله: «وَلا هُمْ يُؤَدُّونَ...» إلخ، أي: بإهداءِ الطَّعام أو الفُلُوس إلينا.

\* وقوله: «مِنَ الحَقِّ»، أي: حَقِّ الضِّيَافةِ، وهذا الحديثُ حَمَله المصنَّفُ على أَخْذ الطَّعامِ بالبَيْع كرهًا حَالةَ الاضْطِرار. وقيل: كان هذا وأمثالُه في بَدْء الإسلامِ حَتَّى كَانَتِ المُواسَاةُ واجِبَةً. وقيل: فيمن شُرِطَ عليهم ضِيافةُ من يَمُرُّ عليهم من أهل الذِّمَّةِ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الهِجْرَةِ

١١٠٣ (١٥٩٠) - (١٤٩/٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاؤُوْسٍ، عَنِ الْبُو عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً:

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَعَبْدِ اللهِ بْن حُبْشِيٍّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ المُعْتَمِرِ نَحْوَ هَذَا.

\* قوله: «لا هِجْرَة»، أي: لا هِجْرة من مَكَّة بعد فَتْحِها فريضة؛ لأنَّها صَارَتْ دارَ إسلامٍ فما بَقِي فضِيْلةُ الهِجْرة. «وَلَكِنْ جِهَادٌ»، أي: لكن لكم طَريقٌ إلى تَحْصيل فَضَائِل في معنى الهَجْرة من دَار الحَرْب كالجِهَاد، وَنِيَّةِ الخَير في كُلِّ شَيءٍ يصلح لذلك، وأمَّا الهِجْرةُ من دَار الحَرْب إلى دَار الإسلامِ وهي وَاجِبَةٌ دائِمًا.

الخُرُوْجَ للجِهَادِ ( وَ إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ »، أي: يَطْلُب الإمامُ منكم الخُرُوْجَ للجِهَادِ الْخُرُجُوْا.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المُويُّ، عَدْ بَنُ يَحْيَى بْن سَعِيدِ الأُمْوِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْن سَعِيدِ الأُمُوِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْرَضِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعُهُ عَلَى المَوْتِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعُبَادَةَ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْد اللهِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عِيسَى بْن يُونُسَ عَنِ اللهِ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ اللهِ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ أَبُو سَلَمَةَ.

الْبَيْعةِ، عَلَى المَوْتِ»: هذا بيانُ مَا ذَكَرُوْا من اللَّفْظ عندَ الْبَيْعةِ، واللَّفظان صَحِيْحَان وموادُهُما واحِدٌ فإنَّ البيعة على المَوْت ليسَ معناه الجَزْم بالمَوْتِ، بل إن لَحِقَ الموتُ نَمُوْتُ ونَصْبِر عليه لا نَفِرُّ عنه. والله تعالى أعلم.

١١٠٥ - (١٥٩٣) - (١٥٠/٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَيَقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ كِلاهما. وَمَعْنَى كِلا الْحَدِيثَيْنِ

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٨.

كتاب السير ٥٥٥

صَحِيحٌ، قَدْ بَايَعَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى المَوْتِ، وَإِنَّمَا قَالُوا: لا نَزَالُ بَيْنَ يَدَيْكَ حَتَّى نُقْتَلَ، وَبَايَعَهُ آخَرُونَ فَقَالُوا: لا نَفِرُّ.

قوله: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ»: إذ لا طَاعَةَ فوقَ الطَّاقَة، وفي التَّصْريح به عندَ البَيْعَةِ احْتِرازٌ عن لُزُوم الكَذِب عندَ عَدم الطَّاقةِ.



### [بَابُ مَا جَاءَ فِي نَكْثِ البَيْعَةِ]

الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ بِلَا اخْتِلْإنِ.

عنهم. «وَلا يُكَلِّمُهُمُ»: كنايةٌ عن عَدم الانْتِفَاتِ إليهم وقَطْعِ الرَّحْمةِ عنهم. «وَلا يُزَكِّيهِمْ»: ولا يَغْفِر لهم ليَدْخُلوا الجَنَّةَ أَوَّلا، بل لهم عذابٌ أليمٌ فيدخلون الجنَّة آخرًا. والله أعلم.

والرجل الثاني في الحديث: من كانَ له فضلُ ماءٍ بالطَّريق فمَنَعَه من ابن السَّبيل. والثَّالث: مَنْ أَقَام سِلْعَتَه بعدَ العَصْر، فقالَ: واللهِ [170/أ] الذي لا إله إلا هو لقَدْ أَعْطِيْتُ كذا، فصدَّقَه رجلٌ فأخَذَهَا ولم يُعْطَها.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ

١١٠٧ – (١٥٩٧) – (١٥٩٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ، تَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ»، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ»، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ فَيَانُ: تَعْنِي صَافِحْنَا –، فَقَالَ مِنْ اللهِ اللهِ إِنْهَا قَوْلِي لِمِائَةِ الْمَرَأَةِ كَقَوْلِي لِالْمَرَأَةِ وَاحِدَةٍ». رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ الْمَرَأَةِ كَقَوْلِي لِالْمَرَأَةِ وَاحِدَةٍ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنِ أَنْسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَنَحُوهُ، قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لا أَعْرِفُ لِأُمَيْمَةَ الْمُنْكَدِرِ وَنَحُوهُ، قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لا أَعْرِفُ لِأُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَأُمَيْمَةُ امْرَأَةٌ أُخْرَى لَهَا حَدِيثٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّهْبَةِ

توله: «النَّهْبَةَ»: - بالفَتْح - مصدرٌ بمعنى السَّلْب والاختلاس.

مَنْ سَعِيدِ بْن مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْن مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوا مِنَ الغَنَائِمِ، فَاطَّبَخُوا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَى النَّاسِ، فَمَرَّ بِالْقُدُودِ فَأَمَرَ بِهَا فَأَكْفِئتُ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ، فَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا بِلَاكَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيغٌ عَنْ شُفْيَانَ وَهَذَا أَصَحُّ. وَعَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ، قَالَ وَفِي شُفْيَانَ وَهَذَا أَصَحُّ بْنِ الْحَكَمِ، وَأَنسٍ، وَأَبِي رَيْحَانَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْن البَابِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، وَأَنسٍ، وَأَبِي مُرَيْرَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا أَصَحُّ. وَعَبَايَةُ بْن خِلِدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي مُرَيْرَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا أَصَحُّ. وَعَبَايَةُ بْن رِفَاعَةَ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ.

١١٠٩ (١٦٠١) - (١٦٠١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ.

خوله: «سَرَعَانُ»: - بضم السِّين، وسُكون الرَّاء - جمعُ مُسْرِعِ أو

سَرِيْع. وقيل: «سَرَعَانُ النَّاسِ» - بفَتْحَتَيْن - أَوَائِلُهم الذين يَتَسارَعُون إلى الشَّيءِ ويُقْبِلُوْن عَليه بسُرْعَةٍ ويجوزُ سَكُوْنُ الرَّاء. «فَاطَّبَخُوا»: - بتشديد الطَّاء - افْتَعالُ من الطَّبْخ، والفَرْق أنَّ الطَّبْخ يَعُمُّ لَمَنْ طَبَخَ لنَفْسِه وغيرِه والاطَّباخ لنَفْسِه.

\* قوله: «فَأُكْفِئَتْ»: - بضم الهمزة، وكسر الفاء - أي: قُلِّبَتْ وأرِيْقَ مَا فيها؛ لأنَّهم ذَبَحُوْا المَغْنَم قبلَ الغَنِيْمَة، والأكْلُ قبلَ القِسْمةِ إنَّما يُباحُ في دَار الحَرْب وكانُوا انْتَهَوْا إلى دَار الإسْلام. وقيل: عُقُوْبةً لاسْتِعْجَالِهم في السَّيْر، وتِرْكِهِم النبيَّ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم في آخِر النَّاس مُتَعرِّضًا لمَنْ قَصَدَه من عَدُوِّ، ولعلَّهم رَدَوْا اللَّحْم إلى المَغْنم لئلا يكونَ تَضْييعًا.



# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ المُقَامِ بَيْنَ أَظْهُرِ المُشْرِكِينَ

إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ وَسُمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَم فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ، فَأُسْرَعَ فِيهِمُ القَتْلُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ المُشْرِكِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَلِمَ؟ قَالَ: «لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا».

١١١١ – (١٦٠٥) – (١٥٠٥) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ جَرِيرٍ وَهَذَا أَصَحُّ. وفي البَابِ عَنْ سَمُرَةً.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَاذِمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ جَرِيرٍ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَمِيرٍ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً، قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: الصَّحِيحُ حَدِيثُ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ. وَرَوَى سَمُرَةُ بْن جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ. وَرَوَى سَمُرَةُ بْن جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ. وَرَوَى سَمُرَةُ بْن جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ. وَرَوَى سَمُرَةُ بْن جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ. وَرَوَى سَمُرَةُ بْن جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ. وَلا تُجَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُو مِثْلُهُمْ».

السَّجُود عاصِمًا لهم اللهُ عَلَى: سَجَدُوا ليكونَ السُّجُود عاصِمًا لهم اللهُ يَظُنَّهُم الناسُ مسلمين. «فَأُسْرِعَ»: على بناءِ المَفعول، أي: بحيثُ ما تَمَيَّز

المُسْلمُ منهم من الكَافِر. و «أمَرَ بِنِصْفِ الدِّيَةِ»: الأَنَّهم أَعَانُوْا على أَنْفُسِهم بمَقامِهم بمَقامِهم بينَ الكَفَرةِ، فكَانُوا كمَنْ هَلَك بفِعل نَفْسِه وفِعْل غَيرِه فسَقَط حِصَّةُ جِنَايَتِه من كُلِّ مُسْلِم، أي: بَرِيء من حِفْظِه ومُوَالاتِه الإِيْقَاعِه نَفْسَه في التَّهْلُكَة، أو بَرِيء مِنْ دَمِه إنْ قُتِل ودِيَتِه.

\* وقوله: «لا تَترَاءَى نَارَاهُمَا»، أي: يَجِب على المُسلم أَنْ يَتَباعَدَ عن مَنْزِل مُشْرِك، ولا يَنْزل بمَوْضِع يَظهر فيه نارُ كُلِّ منهما لِنَارِ صَاحِبه، وأَصْل «تَتراءى»: تَفَاعَل من الرُّؤْية قال تعالى: [١٢٥/ب] ﴿فَلَمَّاتَرَ عَالَجُمْعَانِ ﴾ (١) أي: رأى كُلُّ جَمْع الجَمْعَ المُقَابِل له، وإسنادُه إلى النَّارَيْن مَجَازًا إذا النَّار يَظْهر من بَعيدٍ، ففيه مبالغةٌ في التَّباعُد بينَهما.

\* قوله: «فَهُوَ مِثْلُهُمْ»: تغليظٌ لمُصَاحَبَتِهم.

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٦١.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي إِخْرَاجِ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ

كَرِه النَّبِيُّ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم اجْتِماعَ دِيْنَيْن في جَزيرةِ الْعَرب لاخْتِصَاصِها به صلى الله تعالى عليه وسلَّم.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَهْلِي، وَوَلَدِي، قَالَتْ: قَالَ: أَهْلِي، وَوَلَدِي، قَالَتْ: فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: مَنْ يَرِثُكَ؟ قَالَ: أَهْلِي، وَوَلَدِي، قَالَتْ: فَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ: فَمَا لِي لاَ أَرِثُ أَبِي؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ: «لَا نُورَثُ»، وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ، وَأَنْفِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ، وَأَنْفِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ، وَأَنْفِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ، وَأَنْفِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ، وَأَنْفِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ، وَأَنْفِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعُولُهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْفُى عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَعُولُونُ وَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَعُلُوهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمُ لَعُولُهُ عَلَيْهُ وَلَعُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدٍ، وَعَائِشَةَ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ إِنَّمَا أَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنِ سَلَمَةَ، وَعَبْدُ الوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي شَلَمَةَ، وَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَا حَمَّادَ بْن سَلَمَةَ، وَ قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الوَهَابِ بْنُ عَطْرٍه، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لِكَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ رِوَايَةٍ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ.

الله عَمُولُ»، أي: أمُونُ، يُرْيدُ أنَّه يُعَامِل مَعَها ومع غَيرها كمُعَامَلةِ
 رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ تَعَالى عليه وسلَّم معهم في الإنْفَاقِ.

١٩١١ – (١٦١٠) – (١٩٨/٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، أَخْبَرَنَا بِشُو بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ،

وَالزُّبِيْرُ بْنُ العَوَّامِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ، وَالعَبّاسُ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ عُمَرُ لَهُمْ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ»؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتَ أَنْتَ وَهَذَا إِلَى أَبِي بَكْرِ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتَ أَنْتَ وَهَذَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ أَنْتَ مِيرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ تَطُلُبُ أَنْتَ مِيرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ صَادِقٌ، بَارٌ، رَاشِدٌ، تَابِعٌ لِلْحَقِّ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ مَالِكِ بْنِ أَنس.

\* قوله: «مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ»: هو مُبتدأ وخبرٌ، والتَّقديرُ «مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ». وأمَّا نَصْبُ «صَدَقَةً» على أنَّه مفعولُ ثَانٍ لَ «سَدَقَةٌ». والجُمْلةُ بيانٌ لقَوْلِه: «لانُوْرَثُ». وأمَّا نَصْبُ «صَدَقَةٌ للرِّوَايةِ لا يَقْبَله العَقْلُ لـ «تَرَكْنَا»، وجعلُ المَوْصُوْل مفعولَ «نُوْرَثُ» فهو مَخَالَفَةٌ للرِّوَايةِ لا يَقْبَله العَقْلُ السَّليمُ أنَّ المَقْصُودَ [بالحَدِيْثِ] (۱) تَخْصِيْصُ الأنبياءِ بأنَّهم لا يُوْرَثُوْنَ وعلى هذا الوَجْهِ لا يَبْقَى التَّخْصِيصُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بالسيوف».

كتاب السير كتاب السير

# بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ [فِيهَا] القِتَالُ

مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّعْمَانِ بْن مُقَرِّن، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّعْمَانِ بْن مُقَرِّن، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ أَمْسَكَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَّى العَصْرِ، ثُمَّ أَمْسَكَ حَتَّى يُصَلِّي العَصْرَ ثُمَّ يُقَاتِلُ، قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ تَهِيجُ العَصْرِ، ثُمَّ أَمْسَكَ حَتَّى يُصَلِّي العَصْرَ ثُمَّ يُقَاتِلُ، قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ تَهِيجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُو المُؤْمِنُونَ لِجُيُوشِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ النُّعْمَانِ بْن مُقَرِّنٍ بِإِسْنَادٍ أَوْصَلَ مِنْ هَذَا، وَقَتَادَةُ لَمْ يُدْرِكِ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ، وَمَاتَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ فِي خِلافَةِ عُمَرَ.

\* قوله: «رِيَاحُ النَّصْرِ»: قد أَجْرى اللهُ العَادةَ أَنَّ الرِّياحَ تَهُبُّ من جَانب المَنْصُوْر فهي عَلامةُ النَّصْر، ولذَا تُضَاف إلى النَّصْر، ويُكنَّى بِها عن النَّصْر، فيقالُ: الرَّيحُ لآلِ فُلانٍ، أي: النَّصْر لهم، وعليه قولُه تعالى: ﴿وَرَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ ﴿ (١) وقال صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا» (٢). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «نصرت بالصبا»، ح: ١٨١، وصحيح مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب: في ريح الصبا والدبور، ح: ٩٠٠.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الطِّيرَةِ

١٦١٥ (١٦١٤) - (١٦١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ حَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الطِّيرَةُ مِنَ الشِّرُكِ، وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوكُلِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَابِسٍ التَّمِيمِيِّ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَعْدٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْن كُهَيْلٍ، وَرَوَى شُعْبَةُ أَيْضًا عَنْ سَلَمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ وَرَوَى شُعْبَةُ أَيْضًا عَنْ سَلَمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ إِللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «وَمَا مِنَّا».

\* «الطِّيرَةُ»: هي – بكُسْر، وفتح ياءٍ وقد تُسْكَن –: التَّشَاؤم بالشَّيْء، وأَصْلُه أَنَّهم كَانُوا في الجَاهِلِيَّةِ إِذَا خَرَجُوا لَحَاجَةٍ فإنْ رأوا الطَّيْر طَارَ عن يَمِيْنِهم فَرِحُوا واسْتَمرُّوْا، وإن رأوا طَار عن يَسَارِهم تَشَاءَمُوْا به ورَجَعُوْا، وربما هيَّجُوْا الطَّير ليَطيرَ فيَعْتَمِدُوْن [على] ذلك، فكان يَصُدُّهُم ذلك عن مَقَاصِدهم [٢٦٦/أ] فنفاه الشَّرعُ وأبْطله ونهَى عنه، وأخبَر أنَّه لا تأثيرَ له في جَلْب نَفْعٍ أو دَفْع ضَرَرٍ، وأنَّ اعْتِقَادَ تأثيره شِركٌ؛ لأنَّه اعتقادُ أنَّ لغيره تأثيرًا في الإيْجَادِ.

وقوله: «وَمَا مِنَّا»: أحدٌ يَخْلُو عن اعْتِراء شَيءٍ مَّا منه في أوَّل الأمْر قبلَ التَّأَمُّلِ.

وقوله: «وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُ بِالتَّوَكُّلِ»: أَنَّه إذا تَوَكَّل على اللهِ ومَضَى

على ذلك الفِعْل ولَمْ يَعْمَلْ بوِفْقِ هذا العَارض غُفِر له.

١٦١٦ (١٦١٥) - (١٦١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَأُحِبُّ الفَأْلُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الفَأْلُ؟ قَالَ: «الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «لا عَدْوَى»: أي: لا يُعْدِي مَريضٌ مَرضَه إلى غَيره.

الفَأْلُ»: مهموزٌ ويجوزُ تَركُ الهَمْزةِ. قال العلماءُ: فيما يَسُرُّ وفيما يَسُوْء، والغَالبُ في السُّرُورِ، والطِّيرةُ لا تكونُ إلا فيما يَسُوْء.



# بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١١١٧ – (١٦١٧) - (١٦١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشِ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، وَقَالَ: «اغْزُوا بِسُم اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلا تَغُلُّوا، وَلا تَغْدِرُوا، وَلا تُمَثِّلُوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ أَيَّتُهَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَام، وَالتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ، وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى الأَعْرَابِ، لَيْسَ لَهُمْ فِي الغَنِيمَةِ وَالفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ حِصْنًا فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَاجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَمَ أَصْحَابِكَ، لِأَنَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ فَلَا تُنْزِلُوهُمْ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتْصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لا"، أَوْ نَحْوَ هَذَا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ. وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَّةَ بْن

مَرْثَدٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ: فَإِنْ أَبَوْا فَخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ عَلَيْهِمْ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَكَذَا رَوَاهُ وَكِيعٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَى غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّادٍ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن مَهْدِيٍّ وَذَكَرَ فِيهِ أَمْرَ الْجِزْيَةِ.

\* قوله: «وَمَنْ مَعَهُ»: عطفٌ على «خَاصَّةِ نَفْسِهِ»، و «خَيْرًا»: مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الخَافِض، أي: بِخَيْرٍ، أي: أوْصَاه في مُعَامَلَتِه مع اللهِ بالتَّقْوى والشدَّة على النَّفْس، وفي مُعَامَلِته مع الخَلْق بالمُسَامَحَة.

\* «وَلا تَغْدِرُوا»: - بِكَسْرِ الدَّال - مِنِ الغَدْرِ وَهُو تَرْكُ الوَفاء بِالعَهْد.

\* «وَلا تُمَثِّلُوا»: - بالتشديد - للمُبَالَغةِ وهو المَشهورُ، وإن كانَ مَوْضِعُ النَّهي يقتضي أنْ يكونَ بالتَّخْفيفِ إذ لا يُناسِبه المُبالَغةُ في النَّهي كما قالوا في قوله النَّهي يقتضي أنْ يكونَ بالتَّخْفيفِ إذ لا يُناسِبه المُبالَغةُ في النَّهي على وجه التَّاكيدِ عن تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا مِ لِلْعَبِ بِيدِ ﴾ (١) كأنَّه نَهْي على وجه التَّاكيدِ عن المُثلة، لا نَهْي عن المُبَالَغةِ في المُثلة مع الإذْن في أصْل المُثلة، و «الْوَلِيْدُ»: الصَّبِيُّ.

السّتِحْبَاب، أي: يستحب السّتِحْبَاب، أي: يستحب الهم أنْ يُهَاجِرُوا إلى المدينةِ.

الفَيءِ العَنِيمَةِ»: ظاهرُه أنَّه ليسَ معهم مِنَ الفَيءِ العَنِيمَةِ»: ظاهرُه أنَّه ليسَ معهم مِنَ الفَيءِ نَصِيبٌ، وقال بظاهرِه الشَّافعيُّ (۱).

وقوله: «فَإِنْ أَبَوْا»: قد سَقَطَتْ من ههنا الخِصْلةُ الثَّالثةُ وهي الجِزْيَة كما سَيُنَبِّهُ عليه المُصَنِّفُ.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ٣٨/١٢.

\* وقوله: «فَأَرَادُوكَ»، أي: مِنْك.

وقوله: «أَنْ تُخْفِرُوا»: - بضم التَّاء المُثَنَّاة، وبالخَاء المُعجمةِ - من أَخْفَرَ العَهْدَ إذا نَقَضَه.

التَّنزيهِ والاَّحْتِيَاطِ. (تُنْزِلُوهُمْ): من الإِنْزال، والنَّهْيُ في المَوْضِعَيْن على التَّنزيهِ والاَّحْتِيَاطِ.

# [كِتَابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

# وَسَلَّمَ]

## بَابُ [مَا جَاءَ فِي] فَضْلِ الجِهَادِ

مَالِحٍ عَنْ شُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ عَنْ شُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَعْدِلُ الجِهَادَ؟ قَالَ: هَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَعْدِلُ الجِهَادَ؟ قَالَ: «لا تَسْتَطِيعُونَهُ»، فَقَالَ «لا تَسْتَطِيعُونَهُ»، فَقَالَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَثْلُ القَائِمِ الصَّائِمِ الَّذِي لا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ مَثْلُ القَائِمِ الصَّائِمِ الَّذِي لا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاةٍ وَلا صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ».

وَفِي البَابِ عَنِ الشِّفَاءِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيٍّ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأُمِّ مَالِكٍ البَهْزِيَّةِ وَأَنَسٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

- \* قوله: «مَا يَعْدِلُ»: بكسر الدَّال أي: ما يُسَاوِيْه من الأعْمَال.
  - \* قوله: «لا تَسْتَطِيعُونَهُ»، أي: ذلك العَمَل المُسَاوي للجِهَادِ.
- المُراد، أي: الله عن صَلاةٍ بضَمِّ التَّاء المُراد، أي: الله يَكْسَل عنها لَحظةً من اللَّحَظاتِ، ومعلومٌ أنَّ هذا لا يتأتَّى لأَحَدٍ فلهذا قال

صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم: «لاتَسْتَطِيْعُوْنَه».

مَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي مَرْزُوقٌ أَبُو بَكْرٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي مَرْزُوقٌ أَبُو بَكْرٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ -: «المُجَاهِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ». قَالَ: هُوَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

توله: «ضَمَانٌ»، أي: ذُوْ ضَمَانٍ أو مَضْمون.

﴿ وَقُولُه: ﴿ إِنْ رَجَعْتُهُ ﴾: مِنْ رَجَعَ المُتَعَدِّي، ومثلُه قوله تعالى: ﴿ فَإِن رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَلَ إِنْ كَا اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

﴿ وقوله: «بِأَجْرٍ»، أي: فقطُّ إن لم يكُنْ له غَنيمةٌ، أي: أيضًا أو مع أَجْر إن كانَتْ له غَنيمةٌ، والحاصلُ: أنَّ المُجاهدَ مَضْمونٌ له الخَيرُ على كُلِّ حَالٍ رَجَعَ أو مَاتَ.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٨٣.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا

عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيَ الْخَوْلانِيُّ أَنَّ عَمْرُو بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيَ الْخَوْلانِيُّ أَنَّ عَمْرُو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ»، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، وَجَابِرٍ. وَحَدِيثُ فَضَالَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «يُخْتَمُ»، أي: لا يَزيدُ له العملُ السَّابقُ كما في المُرابِطِ وإلا فَقَدْ
 [يَبْقَى] على عَمَلِه كالصَّدَقةِ الجَارِيةِ.

البطاً فِي سَبِيلِ الله»، أي: مُلازِمًا على الجِهَاد، أو رَابِطًا حَبْلَه في الثَّغْر الذي [هو] حَدُّ بلادِ الإسلام للجِهَادِ.

تقوله: «ئُنْمَى»، أي: يَزيد هو ويَرْتَفِع.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ

الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ زَحْزَحَهُ اللهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ » وَالآخَرُ يَقُولُ: «أَرْبَعِينَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَأَبُو الأَسْوَدِ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ الأَسَدِيُّ الْمَدَنِيُّ. وفي البَاب: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي أُمَامَةً.

الله وقوله: «سَبْعِينَ»: بمعنى أنَّها مَسَافَةٌ لا تُقْطَع إلا بسَيْر سَبْعِين خريفًا، وهو كنايةٌ عن حُصُول البُعْد بينهما.

المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ شُهَيْلِ بْن أَبِي طَالِح، مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا عَبِدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ شُهَيْلِ بْن أَبِي طَالِح، عَن النُّعْمَانِ بْن أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَن النَّعْمَانِ بْن أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَا بَاعَدَ ذَلِكَ اليَوْمُ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «ذَلِكَ اليَوْمُ»: إمَّا هو بالرَّفْع على أنَّه الفَاعِل، أو بالنَّصْب على أنَّه ظُرْفٌ، والفاعل ضميرُ «الله»، أو الصَّوم، أو العَبْدُ فالوجوهُ في الفَاعل أربعةٌ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

١١٢٣ – (١٦٢٥) – (١٦٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الرُّكِيْنِ بْن الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُسَيْرِ بْن عَمِيلَةَ، عَنْ خُرَيْمٍ بْن فَاتِكٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْع مِائَةٍ ضِعْفٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الرُّكِيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ.

الحديث يُفسِّرُه قوله تعالى: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ اللهِ عَلَى اللهِ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ﴾ (١) الآية.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٦١.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الخِدْمَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

١٦٢٤ – ١٦٢٦) – (١٦٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن رَافِعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْن رَافِعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْن حُبَابٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْن صَالِحٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِمِ الطَّائِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «خِدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ ظِلُّ فُسْطَاطٍ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ ظِلُّ فُسْطَاطٍ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ ظِلُّ فُسْطَاطٍ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن صَالِحٍ هَذَا الحَدِيثُ مُرْسَلًا، وَخُولِفَ زَيْدٌ فِي بَعْضِ إِسْنَادِهِ، قَالَ: وَرَوَى الْوَلِيدُ بْن جَمِيلٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ أَمِامَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ زِيَادُ بْن أَيُّوبَ.

١١٢٥ – (١٦٢٧) – (١٦٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا اللهِ الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ عَنِ القَاسِمِ أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنِيحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْن صَالِح.

الغُزاة، عَبْدِ»: ظاهرُه الإعَارةُ من الغَازِي أو الوَقْف على الغُزَاة، ويَحْتَمِل أن يكونَ المرادُ من ويَحْتَمِل أن يكونَ المرادُ من العَبْدِ الخِدْمَةِ، ويَحْتَمِل أن يكونَ المرادُ من العَبْدِ الخَدْمَةِ، ويَحْتَمِل أن يكونَ المرادُ من العَبْد الشَّخْصُ نَفْسُه، أي: أَفْضَل الصَّدقَةِ أَنْ يَخْدِمَ الشَّخْصُ في سبيلِ اللهِ، والتَّعبيرُ

عن الشَّخْصِ نَفْسِه بالعَبْدِ غيرُ بعيدٍ، وقد تَقَدَّم [١٢٧/ أ] في قولِه: «لا يَصُوْمُ عَبْدٌ».

﴿ وَ«الْفُسْطَاطُ»: - مُثَلَّثَةُ الطَّاء - نوعٌ من الخِيَم، أي: أَفْضَل الصَّدَقةِ طِلُّ الْفُسْطَاطِ أيضًا، إمَّا بالإعَارةِ من الغَازي يُسْتَظَلُّ به في الطَّريقِ، أو الوَقْف له، أو بأنْ يَنْصِبَه فيَسْتَرِيْحُ الغُزاةُ بظِلِّه أو بالهِبَةِ.

و «طَرُوقَةُ الفَحْلِ»: النَّاقةُ التي من شَأنِها أن يَطْرُقَها الفَحْلُ، والظَّاهر من التَّصَدُّق بِها الهَبِةُ أو الوَقْف، ويحتمل الإعَارةَ. والله أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي [فَضْلِ] مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُسْرِ بْن سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

التشديد - وتَجْهيزُ الغَازي تَحْمِيْلُه، وإعْدادُ ما يحتاجُ إليه في الغَزْو.

الله عَلَمَ عَازِيًا»، أي: أقام بعدَه مَقامَه في خِدْمَةِ أَهْلِه، وصَار كأنَّه خَلِيفَةٌ عنه، ونَابَ عنه في خِدْمَة أهله.

### بَابُ [مَا جَاءَ فِي فَضْلِ] مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

١١٢٧ – (١٦٣٢) – (١٦٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بُن حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بُن حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْن مُسْلِم عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَنْحَقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأَنَا مَاشٍ إِلَى البُّحُمُعَةِ، فَقَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنَّ خُطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو عَبْسِ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرٍ. وفي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَيَزِيدُ بْن أَبِي مَرْيَمَ هُوَ رَجُلٌ شَامِيٌّ رَوَى عَنْهُ الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَيَحْيَى بْن حَمْزَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ. وَبُرَيْدُ بْن أَبِي مَرْيَمَ كُوفِيٌّ، مُسْلِمٍ، وَيَحْيَى بْن حَمْزَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ. وَبُرَيْدُ بْن أَبِي مَرْيَمَ كُوفِيٌّ، أَبُوهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْمُهُ مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَبُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ مَوْيَمَ مَرْيَمَ أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، مَرْيَمَ سَمِعَ مِنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ، وَرَوَى عَنْ بُرَيْدِ بْن أَبِي مَرْيَمَ أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، وَعَطَاءُ بْن السَّائِبِ، ويُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وشُعْبَةُ، أَحَادِيثَ.

توله: «أَبْشِرْ»: من الإبْشَار وجَاء من نصر بمعناه.

الأصَحِّ، فلا جاجة إلى العَائد في جُمْلةِ الْجَزَاء، ولو قُلْنَا: جملةُ الشَّرْطِ على الخَبَر فلا جاجة إلى العَائد في جُمْلةِ الْجَزَاء، ولو قُلْنَا: جملةُ الجَزاءِ هي الخَبَر يَصِحُّ بأنْ يُقالَ: قولُه: «فَهُمَا»: بمنزلةِ: «فَقَدَمَاهُ» ومن هنا ظَهَر صِحَّةُ جَعْلِها موصولةً أيضًا.

### بَابُ [مَا جَاءً] فِي فَضْلِ الغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللهِ

١١٢٨ – (١٦٣٣) – (١٧١/٤) حَدَّثَنَا هَنَادُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيسَى بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَيسَى بْن طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ الله حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ ، وَلا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ الله وَدُخَانُ جَهَنَّم ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ هُوَ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ مَدَنِيٌّ.

النارَ مستحيلٌ، ومثلُه قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَعُودَ»: تعليقٌ بالمُسْتَحِيل العَادِي لِيُعْلَم أَنَّ دُخولَه النارَ مستحيلٌ، ومثلُه قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرًا لِذِياطِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٤٠.

### بَابُ مَا جَاءَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ (١)

عَنْ شُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْ شُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ: هِيَ لِرَجُلٍ وَرْزٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ: فَالَّذِي لِرَجُلٍ اللهُ وَيُعِيِّدُهَا لَهُ، هِي لَهُ أَجْرٌ لا يَغِيبُ فِي بُطُونِهَا شَيْءٌ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرًا». وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بْنِ أَنْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا.

عوله: «الخَيْرُ»، أي: هي تَجْلِبُ الخَيرَ لأَهْلِها من أَجْرٍ وغَنِيمةٍ، وعِزِّ، فهي كِنَايَةٌ عن لُزُوْم الخَيْر عادةً.

\* و «النَّاصِيَةُ»: الشَّعْر المُسْتَرْسَل على الجَبْهَةِ.

﴿ وَلِرَجُلِ سِتْرٌ ﴾: - بكسر، فسكون - أي: سَاتِرٌ لفَقْره وحَالِه.

وقوله: ﴿فَيُعِدُّهَا»: بضَمِّ الياءِ، وكسر العَيْن، وتشديدِ الدَّال. ﴿لَهُ ﴾، أي: لِلَّه، أي: لسَبِيْلِه.

\* وقوله: «وَلا تُغِيِّبُ»(٢): - بتشديد الياء - وضميرُه للخَيل.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوط، أما في نسخة أحمد شاكر للترمذي فه: «لاَيَغِيْبَ» كما ذكر في متن هذا الحديث.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الرَّمْي فِي سَبِيلِ اللهِ

١١٣٠ – (١٦٣٧) – (١٧٤/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيع، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن مَنِيع، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْن إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الوَاحِدِ ثَلاَثَةً الجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَالمُمِدَّ بِهِ»، وَقَالَ: «ارْمُوا وَارْكَبُوا، صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَالمُمِدَّ بِهِ»، وَقَالَ: «ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَلأَنْ تَرْمُوا أَنْ تَرْكَبُوا، وَلاَنْ يَرْكُبُوا، وَلاَنْ تَرْكَبُوا، وَلَوْ كَبُوا، وَلاَنْ يَرْمُوا اللهُ سُلِمُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمْيَهُ وَلَانٌ تَرْمُوا أَدْيَبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الحَقِّ».

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي صَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الحُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ كَعْبِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. بُنِ مُرَّةَ، وَعَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

المُمِدَّ بِهِ»، أي: من [۱۲۷/ب] يَقُومُ عندَ الرَّامي فَيُنَاوِلُه بَهُمَا بعدَ سَهْم، أو يَرُدُّ عليه النَّبل من الهَدَف، مِنْ «أَمْدَدْتُه» بكذا، أي: أعْطَيْتُه إيّاه. قلتُ: بل مِنْ أَمَدَه إذا أعَانه، أي: والمُعِيْنُ للرَّامي في الرَّمْي بإعْطَاءِ السَّهم إيّاه.

١١٣١ – (١٦٣٨) – (١٧٤/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْن هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْن أَبِي الجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْن أَبِي

<sup>(</sup>١) لم يُذْكَر بعده شرح في الكتاب.

طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو نَجِيحٍ هُوَ: عَمْرُو بْن عَبْسَةَ السُّلَمِيُّ. وَعَبْدُ الله بْنُ يَزِيْدَ.

الراء - من العَين أو كَسْرها. «مُحَرَّر»: - بفتح الراء - من التَّحْرير، أي: يُسَاوي إعْتَاقَ العَبْد.



## بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الشُّهَدَاءِ

١١٣٢ – (١٦٤١) – (١٧٦/٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَر، حَدَّثَنَا سُفْمًانُ بْن عُمْرِه بَن مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمْرِة بْن مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرِ الجَنَّةِ أَوْ شَجَرِ الجَنَّةِ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «فِي طَيْرٍ»، أي: في صُورِ طَيْرٍ خُضَرٍ كما في بَعْض الرَّواياتِ، أي: في صُورِ طَيْرٍ خُضَرٍ كما في بَعْض الرَّواياتِ، أي: أي: تَتَشَكَّلُ الأَرْواحُ وتَتَمَثَّلُ بأمْر اللهِ طَيْرًا خَضْراء كتَمَثُّلُ المَلَك بَشَرًا، أو في أَجْوَاف طَيْر خُضَر كما في رِوَاياتٍ أَخَر. قال الشيوطيُّ: إذا فسَّرْنَا الحديثَ بأنَّ الرُّوحَ تَتَشَكَّل طَيرًا، فالأَشْبَه أنَّ ذلك في القُدْرةِ على الطَّيرَانِ فقطُّ لا في صُوْرةِ الخِلْقةِ، لأنَّ شَكْلَ الإنْسَانِ أَفْضَلُ الأَشْكالِ. انتهى (١).

قلتُ: هذا إذا كانَ الرُّوحُ الإنْسَانِيُّ له شكلٌ في نَفْسِه ويكونُ على شَكلِ الإنْسَانِ، وأمَّا إذا كانَ في نَفْسِه لا شكلَ له بل يكونُ مُجَرَّدًا، وأرادَ اللهُ أن يَتَشَكَّلَ ذلك المُجَرَّدُ لحِكْمَةٍ مَّا، فلا يَبْعُد أن يَتَشَكَّلَ من أوَّلِ الأَمْر على تَشَكُّلِ الطَّيْرِ. والله تعالى أعلم.

وعلى الثَّاني فقد أَوْرَدَ عليه الشَّيخُ عَلَم الدِّين العَراقِي: أنَّه لا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَخْصُلَ للطَيْر الحَياةُ بتلك الأرْوَاحِ أَوْ لاَ، والأوَّل: عينُ ما تَقُولُه التَّنَاسُخِيَّةُ، والثَّاني مُجَرَّدُ حَبْسٍ للأرْوَاحِ وتَسَجُّنٍ.

<sup>(</sup>١) راجع: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود للسيوطي: ٢/ ٦٣١.

وأجابَ السُّبكيُّ باخْتيارِ الشِّقِّ الثَّاني ومنعِ كَوْنِه حَبْسًا وَتَسَجُّنًا؛ لَجَواز أَنْ يُقِدِّرُ اللهُ في تلك الأَجْوَاف من السُّرُور والنَّعيمِ مَا لا تَجِدُه في الفَضَاء الوَاسِع انتهى (١).

وتَوْصِيْفُها بالخُضَر قيل: يَحْتَمل أَنْ يكونَ لونُها كذلك، ويحتملُ أَنْ يُرَادَ به أَنَّها غَضَّةٌ ناعِمَةٌ.

قلتُ: ولعلَّ الحكمة في تَشَكُّلِها بشَكْل الطُّيورِ أو إِدْخالِها في أَجْوَافِها أَنَّ اللهَ تَعالَى أَخْبَر [بأن عادتَه] (٢) أَنَّ التَّنَعُّم والتلَلُّذَ الجُسْمَانيَّ لا يُوْجَد ولا يَتِمُّ إلا بواسِطَة البَدَنِ والجِسْم ولَيْسَ للرُّوحِ المُجَرَّدِ منها [٢٨٨/ أ] نصيبٌ، وقد تعلق إرادتُه [تعالى] بحَياةِ الشُّهَداء وتلَنُّذِهم بالنِّعَم الجِسْمانِيَّة كما نَصَّ عليه تعالى في كتابه الكريم، فلذلك تَتشَكَّل الأرْواحُ أو تَدْخُل في أَبْدانِ الطُّيور لينَالُوا من تلك اللذَّات الجِسمانِيَّة ويُصِيبُوْا منها على الوَجْه المَعْهودِ، وبِهذا حَصَل الفَرقُ بينَ أَرُواح الشُّهذَاء وغيرهم حَتَّى وَصَفهم اللهُ تعالى في كتابه بالحَياةِ، وأَنَّهم يُرْزَقُون بينَ بخلافِ غيرِهم مع إِبْقَاءِ الرُّوحِ في الكُلِّ على التَّحقيقِ. والله ولي التوفيق. بخلافِ غيرِهم مع إِبْقَاءِ الرُّوحِ في الكُلِّ على التَّحقيقِ. والله ولي التوفيق.

١٣٣ – (١٦٤٢) – (١٧٦/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْن عُمْرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَامِرٍ العُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ

<sup>(</sup>١) راجع: الطبقات الكبرى للقاضي تاج الدين السبكي: ١٠/ ٩٥، ٩٦.

 <sup>(</sup>۲) هكذا في المخطوط، ولعل العبارة وقع فيها تقديم وتأخير، وينبغي أن تكون هكذا: «قلتُ: ولعلَّ الحكمة في تَشَكُّلِها بشَكْل الطُّيورِ أو إدْخالِها في أَجْوَافِها أنَّ الله تَعالى أُخْبَر بأنَّ التَّنَعُم والتلَذُّذَ الجُسْمَانيَّ لا يُوجَد عادةً ولا يَتِمُّ إلا بوَاسِطَة البَدَنِ والحِسْمِ ولَيْسَ للرُّوْح المُجَرَّدِ مِنْهَا نَصْتٌ».

يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ: شَهِيدٌ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ الله وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

\* قوله: «أَوَّلُ ثَلاثَةٍ»، أي: أوَّلُ فَوجٍ هم ثلاثةُ نَفرٍ.

\* قوله: «عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ»: العِفَّةُ: الكَفُّ عَمَّا لا يَحِلُّ. و«التَّعَفُّفُ»: الكَفُّ عن الحَرام والسُّؤال عن النَّاس كذا فُسِّر، والظَّاهر أنَّ العَفيفَ مَنْ طُبِغُ على العِفَّةِ كما يدُلُّ عليه هذا الوَزنُ، والمُتَعَفَّفُ: المُتكلِّف في ذلك كما يَدُلُّ عليه هذا البابُ فإذا اجْتَمع أمْران في شَخْصٍ صَارَ أكملَ في العِفَّةِ، والاحْترازِ عن المحارم وما لا يَنْبغي على وَجْهِ الكَمَال.

إِسْمَاعِيلُ بْن جُعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بْن جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلَا الشَّهِيدُ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً إِلَا الشَّهِيدُ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أَلْ الشَّهِيدُ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أَلْ الشَّهِيدُ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أَلَى اللهُ عَمْرَا: قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرًا: قَالَ الشَّهِيدُ لَنَ عُيْنَةَ: كَانَ عَمْرُو بْن دِينَارِ أَسَنَّ مِنَ الزُّهْرِيِّ.

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط. ويحتمل أن يكون «لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ» خبرٌ ، مكان «دار»، أو صفة بعد صفة...

## بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ

- 1100 - (1784) - (1786) - (1786) - <math>- 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْن دِينَارٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: قَدْ رَوَى سَعِيدُ بْن أَبِي أَيُّوبَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْن دِينَارٍ، وَقَالَ: عَنْ أَشْيَاحٍ مِنْ خَوْلانَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي يَزِيدَ، وقَالَ عَظَاءُ بْن دِينَارٍ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ».

\* قوله: «فَصَدَقَ الله»: - بتَخفيفِ الدَّال، ونصب الجَلالَة - أي: عاملَ الله مُعَاملة صِدْقٍ وخُلوصٍ في فعل القِتال، وقَاتَل بقُوَّة نفسٍ، وهِمَّةٍ عَلِيَّة ولم يَجْعَلْ قِتَالَه مَشُوبًا بجُبْنِ وضُعْفِ قَلْبٍ.

هكذا، والفَرقُ بينَ الأوَّل والثَّاني مع اشْتِراكِهما في جَوْدَة الإيمانِ أنَّ الأوَّل صَدَق اللهُ بالشَّجَاعة، والثَّاني بذَل نفسَه لكن لم يَصْدُقْ لجُبْنِه.

\* قوله: «ضُرِبَ»: على بناءِ المفعول. و «الطَّلْحُ»: شيءٌ معروفٌ.

\* وقوله: «سَهُمٌ غَرْبٌ»، أي: لا يُعْرَفَ رَاميه، وهو بفَتح [راء] أو سكونِها وبإضافةٍ، وتَركِها. وقيل: هو بالسُّكون، [و] ما ذكروا بالفتح: إذا رَمَاه فأصَاب[١٢٨/ب] غيرَه.

التَّحقِيقِ: فيه دليلٌ على التَّحقِيقِ: فيه دليلٌ على التَّحقِيقِ: فيه دليلٌ على أنَّ الكَبائرَ لا تُنافي الإيمانَ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزْوِ البَحْرِ

الأنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ اللهِ عَلْي بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمُّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ مَا يُضْحِكُكَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَعِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ السَّيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ، هَاللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَعِ مَلْهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ هِيَ: أُخْتُ أُمِّ سُلَيْم وَهِيَ خَالَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

اللام. «بِنْتِ مِلْحَانَ»: بكسر الميم، وإسكانِ اللام.

وقوله: «تَفْلِي»: - بفتح التَّاء، وإسكانِ الفاء، وكسر اللام - أي: تُفَرِّقُ
 شَعْرَ رسولَ اللهِ صلى الله تعالى عليه وسلَّم، وتُفَتِّشُ القُمَّلَ منه. قال بعضُهم: إنَّها

كَانَتْ محرمًا له بوَاسِطَة أنَّ أمَّه من بَنِي النَجَّار. قيل: وعليه الأكْثر، وقال آخرون: بأنَّ هذا من خَصَائِصِه صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم.

المُوَحَّدَة (اللهُ اللهُ الل

الرّمذي، بتقدير «هُمْ مُلُوْكٌ»: - بالرّفع - في نسخ الترمذي، بتقدير «هُمْ مُلُوْكٌ»، والجملة عالً. و «الأسِرّةُ»: جمعُ سَريرٍ.

المُلُوْكِ فقط لا اللَّوْلِ»: فَسَّر بِتَشْبِيْهِهِمْ بالمُلُوْكِ فقط لا بالرُّكوبِ في اللَّواياتِ فيَحْصُل بالرُّكوبِ في البَرِّ كما هو مُقْتَضى بعض الرِّواياتِ فيَحْصُل الفرقُ بينَ الفَريقَيْن.

\* وقوله: «فَصُرِعَتْ»: على بناءِ المفعول، أي: أَسْقِطَتْ عن ظَهرها.

## بَابُ مَا جَاءَ [فِي] مَنْ يُقَاتِلُ رِيَاءً [وَ] لِلدُّنْيَا

عَنِ مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

تأنُّفًا من أنْ يُقالَ له: جَبانٌ ونحوه.

قوله: «فقال»، أي: ليسَ شيءٌ من هؤلاء في سبيلِ اللهِ، وإنَّما الذي في سبيلِ اللهِ، وإنَّما الذي في سبيل اللهِ مَنْ يُقَاتِل لإعلاءِ دِيْنِهِ وإعْزَازِه.

١٣٨ – ١٦٤٧) – (١٦٤٧) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيِّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ هَذَا عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ

حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ. قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: يَنْبَغِي أَنْ نَضَعَ هَذَا الحَدِيثَ فِي كُلِّ بَابِ.

\* قوله: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ...» إلخ، تكلَّمُوا على هذَا الحديثِ في أوْرَاق وذكروا له مَعَاني، وإنَّما الذي عِنْدي في معناه هو أنَّ الأعْمالَ، أي: الأَفْعَال الاَخْتِيَارِيَّةَ لا تُوْجَد ولا تَتَحَقَّقُ إلا بالنِّيَّة، وليسَ للفاعِل من فِعْلِه إلا ما نوى، أي: نيَّتَه على أنَّ «مَا» مَصْدريةٌ، أي: الذي يَرجِع إليه من عَمَلِه نفعًا وضَرًّا هي النِيَّةُ، فإنَّ العملَ يُحْسَب بحَسْبها خيرًا وشرًّا، ويُجْزَى المرءُ بحَسْبها على العَمَل ثوابًا وعقابًا، وإذا تَقَرَّرت هاتان المُقَدَّمَتان تَرتَّبَ عليهما.

\* «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ»: أجرًا وثوابًا... إلخ. وقد أوْضَحْتُ عن هذا المعنى في حَاشيةِ الأذْكَار إيضَاحًا وافيًا، ولعلَّ المتأمِّلُ في مَباني [٢٩١/أ] الألفاظِ ونظمها يَشْهد بأنَّ هذا المعنى هو معنى هذه الكلماتِ. والله أعلم.



## بَابُ [مَا جَاءً] فِي [فَضْلِ] الغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ فِي سَبِيلِ اللهِ

١٣٩ – (١٦٥٠) – (١٦٥٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْن مُحَمَّدِ القُرَشِيُّ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْن سَعْدِ، عَنْ سَعْدِ بْن أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِعْبٍ فِيهِ عُينَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيبِهَا، فَقَالَ: لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشَّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الشَّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لا تَفْعَلْ، فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ لَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّةَ، أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّةُ، قَالَ أَبُو اعْرَقُ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ». قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

إِسْمَاعِيلُ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ يَدِهِ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

توله: «لَغَدْوَةٌ»: بفتح الغَين المُعجَمةِ، وسكون الدَّال. «والرَوْحَة»:
 مثلُه وزنًا، قال: النووي(١) وغيرُه(٢): الأوَّل: السَّيْرُ من أوَّل النَّهار إلى الزَّوال،

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ١٦/١٣.

<sup>(</sup>٢) راجع: قوت المغتذي للسيوطي: ١/ ٢٢٤، والنهاية الجزرية لابن الأثير: ٧/ ٢٩٨٢.

والثَّاني السَّيْر من الزَّوال إلى آخر النَّهار. وفي «المجمع» (١) «الغَدْوَة»: المَرَّةُ من النَّهار، وأَخره النَّهاب، و «الرَوْحَةُ»: المرَّة من المَجيء، وقال: التَّقيِيدُ بأوَّل النَّهار وآخره غيرُ مُعْتَبر.

المُنيا من الخَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا»: أكثرُ وأكبرُ مِمَّا في الدُّنيا من الخَير عندَ أهلِها، أو على أنَّ ثوابَ الغَدُوة خيرٌ من ثَوابِ الدُّنْيا وما فيها لو مَلَك إنسانٌ وملك جميع ما فيها وأَنْفَقَها في أمورِ الآخِرةِ.

اطَّلَعَتْ»: - بتَشديد الطاء - أي: ظَهَرَتْ لأَهْلها، ونَظُرَتْ الْهُلها، ونَظُرَتْ اللها من مَوْضِع عَالٍ.

توله: «مَا بَيْنَهُمَا»، أي: ما بينَ السَّماءِ والأرْض.

توله: «بِشِعْبِ»: - بكسر مُعْجَمةٍ، وسكون مُهْمَلةٍ - هو ما انْفَرَجَ بينَ
 جَبَلَيْن، وقيل: الطَّريقُ فيه.

\* «وعُيَيْنَة»: تصغيرُ العَين.

\* «و فَوَاقَ نَاقَةٍ»: - بضم الفاء ويُفتح - هو ما بينَ الحُلْبَتَيْن من الرَّاحةِ، ونصبه على الظَّرفِيَّةِ بتقدير «وَقْتَ فَواق» أي: وقتًا مقدَّرًا بذلك أو على إجْرائِه مَجْرى المَصْدر، أي: قِتالاً قليلاً.

<sup>(</sup>١) راجع: محمع بحار الأنوار للهندي: ١٣/٤.

### بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟

عَبْد الله بْن الأَشَجِّ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْد الله بْن الأَشَجِّ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ؟ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ فِي اللهِ عَنْزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِيهَا، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِيهَا، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللهِ وَلَا يُعْطِي بِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

توله: «مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ»: العِنَان: - بكسر الهَمزة - سَيْر اللجَّام،
 وهذا كنايةٌ عن دَوام تَهَيُّئه للجهاد أو مُباشرته به، وليسَ المرادُ كونُه على الفَرس
 دائمًا.

و«الْغُنَيْمَة»: تَصغير غَنَم، والمرادُ قِطَعةٌ منها، اسْتدَلَ به مَنْ يقولُ بفضل العَزْلَة، وأجابَ من يقول بفَضل الاختلاطِ بحَمْلِه على زَمان الفِتَنِ، أو بحَمْلِه على من لا يَسْلِمُ النَّاسُ منه.

### بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَأَلَ الشَّهَادَةَ

الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن سَهْلِ بْن عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْن حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ سَمْعَ سَهْلَ بْنَ أَبِيهِ مَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ مِنْ قَلْبِهِ صَادِقًا بَلَّغَهُ اللهُ أَمَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَهْلِ بْن حُنَيْفٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحِ.

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن شُرَيْحٍ يُكْنَى: أَبَا شُرَيْحٍ وَهُوَ إِسْكَنْدَرَانِيٌّ. وَفِي البَابِ عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَلٍ.

القَوْل، فلا يرد أنَّ السُّوَالَ إنْشَاءٌ فلا يَتَّصِفُ بالصِّدْق والكَذِب.

\* قوله: «مِنْ قَلْبِهِ»، أي: سَائلاً [٩٦١/ب] من قَلْبه فهو تأكيدٌ لَصَلَّادِقٍ، أو صِدْقًا ناشِئًا من خَلطٍ، عِلَّتُه ذلك أو صِدْقًا ناشِئًا من خَلطٍ، عِلَّتُه ذلك الوَهْمُ بسبب أنَّ الإنسانَ يُحِبُّ مَراتبَ الشَّهادةِ، فيَرِى نَفْسَه صَادِقًا في سُؤالِه وهو كاذبٌ. واسْتُشْكِل سؤالُ الشَّهادةِ بأنَّ حاصِلَه أن يدعوَ الله أن يُمَكِّنَ منه كافرًا يعْصي الله بقتله فيَقِلُ عددُ المسلمين، وتَسُرُّ قلوبُ الكَفَرةِ.

وأجابَ عنه ابنُ المنير('): بأنَّ المدعوَّ به قَصْدًا إنَّما هو نَيْلُ الدَّرَجة المُعَدَّة للشُّهَداء، وأمَّا قتلُ الكافرِ المُسلمَ فليسَ بمَقْصُودٍ أصَالةً، وإنَّما هو من ضَرُوْراتِ الوُجودِ؛ لأنَّ اللهَ أَجْرى حُكْمَه أنْ لا ينالَ تلك الدَّرجة إلا شهيدٌ.

قلتُ: المقصودُ بالذَّاتِ مَوتُ الإنسانِ على أَحْسَنِ الأَحْوالِ، وفَنَاءُه والمَوْتُ مُحَتَّمٌ، وكونُ تلك الحَال في سبيل اللهِ لا يُتَوسَّل إليها إلا بمَعْصِيةِ كافرٍ لا نظرَ إليه في السُّؤال، والله أعلم بحقيقةِ الحَالِ.

<sup>(</sup>١) راجع: المتواري على أبواب البخاري للعلامة ناصر الدين ابن المنير: ١٥٥، ١٥٥.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي المُجَاهِدِ وَالنَّاكِحِ وَالمُكَاتَبِ وَعَوْنِ اللهِ إِيَّاهُمْ

١١٤٣ – (١٦٥٥) – (١٨٤/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

العَفَافَ»: - عَلَى الله »، أي: بمُقْتضَى وَعْدِه الجَميلِ. «العَفَافَ»: - بفتح العَين - الكَفُّ عن مَحَارِم اللهِ تعالى.



## بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ

١١٤٤ – (١٦٥٦) – (١٨٤/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْد العَزِيزِ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ شُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ شُهَيْلٍ بْن أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَدَّمَ: «لَا يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ عَلَيْهِ وَصَدَّمَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

\* قوله: «لا يُكْلَمُ»: علَى بناءِ المَفْعُول، أي: لا يُجْرح.

النِيَّةِ ﴿ وَوَلَهُ: ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴾: معتَرضةٌ لبيانِ أنَّ المدارَ على خُلوص النِيَّةِ لا على ظَاهر الحَال.

مُنَا رَوْحُ بْنُ مَنِيعِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ مَنِيعِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ مَنِيعِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم جَبَلٍ عَنِ النَّهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيحُهَا كَالمِسْكِ».

توله: «مِنْ رِجُلٍ مُسْلِمٍ»: بيانُ مَنْ قَاتَل وجُرِح ونُكِب على بَناءِ
 المَفعول.

و «النَّكْبَةُ»: - بفَتح النُّون - وهي ما أصابَه في اللهِ من الحِجَارَة. وقوله:

## بَابُ [مَا جَاء] أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟

الله عَدْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ، وَأَيُّ الأَعْمَالِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ، وَأَيُّ الأَعْمَالِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «أَيُّ الْمَعْمَالِ أَفْضَلُ، وَأَيُّ الأَعْمَالِ خَيْرٌ؟ قَالَ: شَيْءٍ وَرَسُولِهِ»، قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ: «الجِهَادُ سَنَامُ العَمَلِ»، قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

توله: «إِيمَانٌ بِاللهِ»: مَبْنِيٌ على أنَّ المراد بالعَمل ما يَعُمُّ الجَوارحَ والقَلْبَ.

\* وقوله: «سَنَامُ العَمَلِ»: - بفَتح السِّيْن - أي: أعْلاه، وأعْلاه مُستَعارٌ من سَنَام الجَمَل لمَا ارْتَفَع من ظَهره، وهذا مَبْنِيٌ على أنَّ المرادَ بالعَمَل ما يَخُصُّ من سَنَام الجَمَل لمَا ارْتَفَع من ظَهره، وهذا مَبْنِيٌ على أنَّ المرادَ بالعَمَل ما يَخُصُّ الجَوابِ الجَوارِحَ فلا يَشْمَلُ [١٣٠/أ] الإيمانَ فلا يُتَوَهَّم التَّنَاقُض، وأمَّا اختلافُ الجَوابِ في السُّؤالِ عن أفْضَل الأعْمَال ونَحْوه فقد ذَكَروا أنَّ سببَه اختلافُ المُخَاطَبين، وأنَّه صلَّى اللهُ تَعالى عليه وسلَّم كانَ يَجِيْبُ كُلَّا حَسْبَ مَا يَقتَضِيه حالُه، والأعمالُ تَخْتلفُ بالنَّظْر إلى العَامِلِيْن. والله أعلم.

### [بَابُ مَا ذُكِرَ أَنَّ أَبْوَابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ]

١١٤٧ – (١٦٥٩) – (١٦٥٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُّلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي بِحَضْرَةِ العَدُوِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ رَثُّ الهَيْئَةِ: أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ رَثُّ الهَيْئَةِ: أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، وَكَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَا مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْن سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيِّ، وَأَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ: اسْمُهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ: اسْمُهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو بَحْرَ بْن حَنْبَلِ: «هُوَ اسْمُهُ».

\* قوله: «الجَنَّة تَحْتَ...» إلخ، كنايةٌ عَن حُصُولِ الجَنَّة لِمَنْ [كان] تَحْتَ ظِلال السُّيُوفِ ولُزُومِها له، بحيثُ كأنَّه حالَ كَوْنِه تحتَ الظِّلالِ في الجَنَّة ودَاخلها، و«ظِلَالُ السُّيُوفِ»: كنايةٌ عن الدُنُوِّ من الضُرَّابِ في الجِهادِ حتَّى يَعْلُوه السُّيوفُ ويَصيرَ ظِلالُها عليه.

توله: «رَثُّ ...»: - بتشدید النَّاء - خَلِق الثِّیاب.

## بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟

١١٤٨ – (١٦٦٠) – (١٦٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْن مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّحُدْرِيِّ، قَالَ: سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

اغْتِزَالِه ويَقْصِد به هذا الأمر، ولا يَعْتزلُ عن النَّاس خوفًا عن شَرِّهم فإنَّه يُؤدِي إلى تَحقِيْر النَّاس.

### [بَابٌ فِي ثَوَابِ الشَّهِيدِ]

مَعَادُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَا مِنْ أَحْدٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، يَقُولُ: حَتَّى أُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، مِمَّا يَرَى مِمَّا يَرَى مِمَّا أَعْطَاهُ اللهِ مِنَ الْكَرَامَةِ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٠١١٥٠ (١٦٦٣) - (١٦٦٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْن سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْن مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ بْن مَعْدِي كَرِب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، اليَاقُونَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّورِ العِينِ، اللهَا عَبْرِ، قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَيُشَى يَشْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِينِ، وَيُشَى فَي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

\* قوله: «وَيَرَى مَقْعَدَهُ»: يَحتملُ أنَّه يَرى في آخر لَمْحةٍ من الحَياةِ، ويَحتملُ أنَّه في المَرادُ بيانُ ما يَخُصُّ ويَحتملُ أنَّه في القَبر كما وَرَد في حَقِّ سَائر المُؤمنين، وليسَ المرادُ بيانُ ما يَخُصُّ الشَّهيدَ بل بيانُ الكَراماتِ التي تَحْصُل له سواءً شَارَكه في بعضِهَا أو في كُلِّها غيرُه أم لا.

وقوله: «وَيُجَارُ»، أي: يُؤْمَن الخَوفَ والفَزَع. «والفَزَعِ الأَكْبَرِ»: قبلَ النَّفْخةِ الأُخِيرَةِ، وقيل: الإِرْسَالُ إلى النَّار.

الْوَقَارِ»: - بفَتْح الواو - الحِلْم والرَّزَانَة. «تَاجُ الوَقَارِ»: إِنْ كَانتِ الْإِضَافَةُ بمعنى «مِنْ» كما في خَاتَم فِضَّةٍ لا يكونُ مِمَّا يَتَعَارِفه النَّاسُ، وإِنْ كانَت لاميةً كان المُتَعارِفُ، ويؤيِّد الثَّاني «اليَاقُوتَةُ مِنْهَا...» إلخ.

توله: «حَتَّى أُقْتَلَ»: عَلى بناء المفعول.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ المُرَابِطِ

ا ١١٥١ - (١٦٦٤) - (١٦٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ اللهِ حَنْ سَهْلِ اللهِ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

الْمقام فيه. «رِبَاطُ يَوْمِ»، أي: ارْتِباطُ الخَيل بالنَّغْر والمقام فيه.

١١٥٢ – (١٦٦٦) – (١٨٩/٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِع، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَقِيَ اللهَ بِغَيْرِ أَثْرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْن مُسْلِمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن رَافِعِ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بْن رَافِعِ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: هُوَ ثِقَةٌ مُقَارِبُ الحَدِيثِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: هُو ثِقَةٌ مُقَارِبُ الحَدِيثِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدِيثُ سَلْمَانَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ لَمْ يُدْرِكْ سَلْمَانَ الفَارِسِيَّ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا لَكِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيَّ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

توله: «بِغَيْرِ أَثْرِ»، أي: من مُبَاشَرَةٍ أو نِيَّةٍ كما يُفيده الأحاديث.

\* وقوله: «وَفِيهِ ثُلْمَةٌ»، أي: نقصانٌ.

١٩٥٧ – (١٦٦٨) – (١٩٠/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، وَأَحْمَدُ بْن نَصْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْن حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَتْلِ اللهُ عَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

توله: «مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ»: - بفتح القاف وسكون الرَّاء - قيل: وهذا في شَهيدٍ دونَ شَهيدٍ، أي: فيمَنْ يَتَلَذَّذُ بِبَذْلِ نَفْسِه في [١٣٠/ ب] سَبيل اللهِ.

## [كِتَابُ الْجِهَادِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

## بَابُ مَا جَاءَ فِي [الرخصة لِ] أَهْلِ العُذْرِ فِي القُعُودِ

١٩١/- (١٦٧٠) - (١٩١/٤) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَتَمِرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْن عَازِب، أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْتُونِي بِالكَتِفِ أَوِ اللَّوْحِ»، فَكَتَبَ: ﴿ لَا يَسَتَوِي ٱلْقَعِدُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هَلْ لِي مِنْ رُخْصَةٍ؟ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) وَعَمْرُو ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَقَالَ: هَلْ لِي مِنْ رُخْصَةٍ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ غَيْرُأُولِي ٱلضَرَدِ ﴾ (٢)

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَزَيْدِ بْن ثَابِتٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الحَدِيثَ.

قوله: «بِالكَتِفِ»: هو عَظْمٌ عَريضٌ كانُوْا يَكْتُبُونَ فيه لقِلَّةِ القَرَاطِيس عندَهم.

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٩٥.

### بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَرَجَ فِي الغَزْوِ وَتَرَكَ أَبُوَيْهِ

٥٩١- (١٦٧١)- (١٩٢-) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْن أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي العَبَّاسَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذُنَهُ فِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذُنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَلَكَ وَالِدَانِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو العَبَّاسِ هُوَ الشَّاعِرُ الأَعْمَى المَكِّيُّ، وَاسْمُهُ: السَّائِبُ بْن فَرُّوخَ.

خصيل رِضَاهما، وَفَيهِمَا فَجَاهِدْ»، أي: جاهِدْ نَفْسَك في تَحْصيل رِضَاهما، وإيثَار هَوَاهُما على هَوَاكَ. والفَاءُ الأولى فصِيحةٌ، والثَّانيةُ زَائِدةٌ، وزيادتُها في مثل هذَا سَائغٌ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَفِى ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَفِسُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) المطففين: ٢٦.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ

١١٥٦ - (١٦٧٤) - (١٩٣/٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْن مُوسَى الأَنْصَادِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالنَّلاثَةُ رَكْبٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَاصِم، وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْن زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، قَالَ: مُحَمَّدٌ: هُوَ ثِقَةٌ صَدُوقٌ، وَعَاصِمُ بْن عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ لا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا، وَحَدِيثُ عَبْد الله بْن عَمْرِو حَدِيثٌ حَسَنٌ.

الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ»، أي: سَفرُ ما دونَ الثَّلاثةِ مَنْهِيٍّ، فَهَاعِلُه مطيعٌ للشَّيطَان، أوْ آتٍ بالمَعْصِيةِ التي هي أفعالُه.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الكَذِبِ وَالخَدِيعَةِ فِي الحَرْبِ

١١٥٧ – (١٦٧٥) – (١٩٣/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، وَنَصْرُ بْن عَلِيٍّ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الحَرْبُ خُدْعَةٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْن ثَابِتٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبُّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْن السَّكَنِ، وَكَعْبِ بْن مَالِكٍ، وَأَنْسٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «خُدْعَةٌ»: - بفَتح الخَاء أو ضَمِّها، وإسكانِ الدَّال، أو أَبضَمِّ الخَاء وفتح الدَّال - واتَّفقَ العُلماءُ على جَواز خَدع الكُفَّار في الحَرْب كَيفَ أَمْكَن إلا أَنْ يكونَ فيه نَقْضُ عَهدٍ وأَمَانٍ فلا يَحِلُّ.

كتاب الجهاد كتاب الجهاد

# بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَمْ غَزَا؟

١٩٥٨ – (١٦٧٦) – (١٩٤/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقِيلَ لَهُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: «تِسْعَ عَشْرَةَ»، فَقُلْتُ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: «سَبْعَ عَشْرَةَ»، قُلْتُ: أَيَّتُهُنَّ كَانَ أَوْلَ؟ قَالَ: «سَبْعَ عَشْرَةَ»، قُلْتُ: أَيَّتُهُنَّ كَانَ أَوْلَ؟ قَالَ: «فَاتُ العُشَيْرِ، أَوِ العُشَيْرَةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «ذَاتُ العُسَيْراء أَوِ العُشَيْرة»: هَكذا وَقَع في بَعض نُسَخ التِّرمَذي بالتَّصْغِير، في آخِرهما ألفٌ ممدودة، أحدُهما: بالسِّين المُهملَةِ والآخر بالمُعْجَمةِ والتَّصغير، آخرُه هَاءٌ، قال: لم يَخْتَلِف أهلُ المَغازي في ذلك، قال: ونُسِبَت هذه إلى المَكان الذي وَصَلُوا إليه وهو مَوضعٌ لبَنِي مَذْحِج.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّفِّ وَالتَّعْبِئَةِ عِنْدَ القِتَالِ

١٩٥٩ – (١٦٧٧) – (١٩٤/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن حُمَيْدِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن حُمَيْدِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ، قَالَ: «عَبَّأَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرٍ لَيْلًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ. وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْن إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَقَالَ: مُحَمَّدُ بْن إِسْحَاقَ سَمِعَ مِنْ عِكْرِمَةَ، وَحِينَ رَأَيْتُهُ كَانَ حَسَنَ الرَّأْيِ فِي مُحَمَّدِ بْن حُمَيْدٍ الرَّازِيِّ ثُمَّ ضَعَّفَهُ بَعْدُ.

الجَيش - بالتَّشدِيدِ بِهَمزة - وعَبَّنَا»: مِنْ عَبَّاتَ الجَيش - بالتَّشدِيدِ بِهَمزة - وعَبَّيْتَ - بِيَاءٍ - رتَّبْتهم في مَواضِعهم وهَيَّاتَهُم للحَرْب.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَلْوِيَةِ

١٦٠٠ (١٦٧٩) - (١٦٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن عُمَرَ بْن الوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْن رَافِعٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَمَّارٍ يَعْنِي الدُّهْنِيَّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاءُهُ أَبْيَضُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْن آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْن آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَمَّادٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ». قَالَ مُحَمَّدُ: وَالْحَدِيثُ هُوَ هَذَا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: «وَالدُّهْنُ بَطْنٌ مِنْ بَجِيلَةَ، وَعَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ هُوَ عَمَّارُ بْن مُعَاوِيَة وَهُوَ كُوفِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.

\* قوله: في المَواهب «اللَّواءُ»: هو العَلَم الذي يُحْمَل في الحَرْب ويُعْرَف به مَواضِعُ الجَيش، وقد يَحْمِلُه أميرُ الجَيش وقد يَدْفَعُه لمَقْدم العَسْكر، وقد صَرَّح جماعةٌ من أهل اللَّغة بتَرَادُف اللِّواءِ والرَّايةِ، لكن رَوى أحمدُ والترمذي عن ابن عبَّاس: «كَانَتْ رَايَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءُ وَلِوَاءُهُ أَبْيَضَ» [١٣١/ أ] ومثلُه عند الطَّبراني عن بُريْدَة،

وعندَ ابن عَدِيٍّ (١) عن أبي هريرةَ وزادَ مكتوبٌ فيه: ﴿لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وهو ظَاهرٌ في التَّغَايُر فلعلَّ التَّفرقةَ بينَهما عُرفِيَّةٌ، وذكره ابنُ إسحاقَ (٢) وكذا أبو الأسودِ عن عُروةَ إِنَّ أَوَّل ما حدثت الرَّاياتُ يومَ خيبر وما كانوا يَعْرفون قبلَ ذلك إلا الألْوِيَةَ. انتهى (٣).

- (۱) هو: الإمام العلامة، الحافظ الكبير، الناقد الجوّال أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن قطّان الجُرْجاني، ولد مستهلّ ذي القعدة، سنة سبع وسبعين ومائتين، كان من الجهابذة الذين طافوا البلاد، وهجروا الوساد، وواصلوا السُّهاد، وقطعوا المعتاد طالبين للعلم. وكتابه «الكامل» طابق اسمه معناه، ووافقه لفظه فحواه، من عينه انتجع المنتجعون، وإلى ما يقول رجع المتقدمون والمتأخرون. رحل إلى الشام ومصر رحلتين، وسمع عبد الرحمن بن القاسم الروّاس، وأبا عقيل أنس بن السَّلْم، والحسن بن سفيان، وأبا عبد الرحمن النسائي وغيرهم. حدث عنه شيخه أبو العباس بن عقدة، وأبو سعد الماليني، والحسن بن رامين، وحمزة السهمي وآخرون. توفي في جمادى الآخرة، سنة خمس وستين وثلاث مائة. راجع لترجمته: اللباب في تهذيب الأنساب: ١/ ٢٧٠، سير أعلام النبلاء: ١٥/ ١٥٤، طبقات الشافعية: ٣/ ٢٥، البداية والنهاية: ١٥/ ٣٥٠، وطبقات الحافظ: ٣٨٠.
- السيرة النبوية، ولد سنة ثمانين من الهجرة، ورأى أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، لحدث السيرة النبوية، ولد سنة ثمانين من الهجرة، ورأى أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، لحدث عن أبيه، وعن عمه موسى، وفاطمة بنت المنذر، والقاسم، وعطاء، والأعرج، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وعمرو بن شعيب، ونافع العُمري، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والزهري، وخلق كثير. حدث عنه: يزيد بن أبي حبيب، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهما من التأبعين، وجرير بن حازم، والحمادان، وإبراهيم بن سعد، وزياد بن عبد الله البكائي، ويونس بن بكير، وشعبة، والثوري وغيرهم. كان من أحفظ الناس، حبرا في معرفة المغازي والسير. توفي ببغداد، سنة إحدى وخمسين ومائة. راجع لترجمته: التاريخ الكبير: ١/٥، وتاريخ بغداد: ٢/٧، وفيات الأعيان/ ٤/٢٠، تهذيب الكمال: ٤٢/٥٠٤، الوافي بالوفيات: ٢/ ١٣٢، تذكرة الحفاظ: ١/ ١٧٢، سير أعلام النبلاء: ٧/٣٣.
  - (٣) راجع: المواهب اللدنية للقسطلاني: ١/ ٣٣٦.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الشِّعَارِ

١٦٦١ – (١٦٨٢) – (١٩٧/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنْ بَيَّتَكُمُ العَدُوُّ فَقُولُوا: حَم لَا يُنْصَرُونَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَهَكَذَا رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مِثْلَ رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ، وَرُوِيَ عَنْهُ عَنِ الْمُهَلَّبِ بْن أَبِي صُفْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا.

\* قوله: «إِنْ بَيَّتَكُمُ»: - بالتَّشديد - أي: وَقَع فيكم لَيْلاً. «فَقُولُوا: حَم لا يُنْصَرُونَ»، أي: اجْعَلُوا شِعَارَكم هذه الكَلِمة، قيل: معناه: اللهُمَّ لا يُنْصَرُوْن، أو وَاللهِ لا يُنْصَرُوْن، وهذا مَبْنِيٌّ على أنَّ «حم» من أسْمَاءِ اللهِ تعالى كما هو مَرْوِيٌّ عن ابن عَبَّاس (۱).

الفَائدَةُ هذا القَوْل مكانَه، قيل: ما الفَائدَةُ هذا القَوْل مكانَه، قيل: ما الفَائدَةُ إذا قُلنا: «حم؟» فقيل: «لا يُنْصَرُونَ»، أي: فائدتُه أنَّهم لا يُنْصَرُونَ عليكم.

العَلامةُ، والمرادُ ههنا ما يَجْعلُونَ
 العَلامةُ، والمرادُ ههنا ما يَجْعلُونَ
 علامةً بينَهم من الكَلِماتِ يَتَعَارَفُوْنَ بها لأَجْل ظُلْمةِ اللَّيْل.

راجع: كنز العمال: ٢/ ٩٩٨، ح: ٥٨٩.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ '''

١٦٢٠ – (١٦٨٣) – (١٩٧/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن شُجَاعِ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْن سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: صَنَعْتُ شَيْفِي عَلَى سَيْفِ وَسُمُرَةً أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْفِ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ حَنَفِيًّا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ القَطَّانُ فِي عُثْمَانَ بْن سَعْدٍ الكَاتِبِ وَضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

عُوله: (وَكَانَ حَنَفِيًّا)، أي: حَنَفِيًّا مَنسوبًا إلى أَحْنَف بْن قَيسٍ؛ لأنَّه أوَّلُ
 مَنِ اتَّخَذَها.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «رَسُولِ اللهِ» مكان «النَّبِيِّ».

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُرُوجِ عِنْدَ الفَزَعِ

١٩٣١ – (١٦٨٥) – (١٩٨/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْن غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنْسُ بْن مَالِكِ، قَالَ: رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَقَالَ: «مَا كَانَ مِنْ فَزَع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَقَالَ: «مَا كَانَ مِنْ فَزَع وَلِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْن العَاصِ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

انَّ الشَّانَ، هُخَفَّفَةٌ من الثَّقِيْلَةِ، أي: أنَّ الشَّانَ، وضميرُ «وَجَدْنَاه» للفَرس، أي: وَجَدنا الفرسَ بحرًا، واسِعَ الجَرْي كالبَحر لا يَنْفَدُ جَرْيُه كما لا ينفدُ ماءُ البَحر.

١٦٦٤ – ١٦٦٧) – ٤٠ عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْرَأِ النَّاسِ، وَأَجْوَدِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْرَأِ النَّاسِ، وَأَشْجَعِ النَّاسِ، قَالَ: وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَيْلَةً سَمِعُوا صَوْتًا، قَالَ: فَتَلَقَّاهُمُ النَّاسِ، وَأَشْجَعِ النَّاسِ، قَالَ: فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْي وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ، فَقَالَ: (لَنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وَجَدْتُهُ بَحْرًا ) يَعْنِي: ( لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا»، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وَجَدْتُهُ بَحْرًا ) يَعْنِي: الفَرَسَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

الله عَوْله: «عُرْي»: بضَمِّ مُهملةٍ، وسُكُونِ رَاءٍ، وقيل: بكَسر رَاءٍ وتَشديدِ يَاءٍ - أي: لا سَرْجَ عليه.

توله: «لا تُرَاعُوا»: مُضارعٌ مجهولٌ من الرَّوعِ هو خَبرٌ بمَعنى النَّهْي أي: لا فزعَ فاسْكُنُوْا ولا تَخَافُوا.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الثُّبَاتِ عِنْدَ القِتَالِ

١٦٥٥ – ١٦٦٥ – ١٦٨٥) – ٢٠٠١ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْن عَانِبٍ، يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَلْو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْن عَانِبٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَجُلِّ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عُمَارَةً؟ قَالَ: لا وَاللهِ، مَا وَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ وَلَى سَرَعَانُ النَّاسِ تَلَقَّتُهُمْ وَاللهِ، مَا وَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَتِهِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ هَوَاذِنُ بِالنَّلِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَتِهِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْد المُطَّلِبِ آخِذُ بِلِجَامِهَا، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْد المُطَّلِبِ،

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ. وَهَذَا حُدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

التَّشديدِ - أي: ما وَلَّى»: - بالتَّشديدِ - أي: ما أَدْبَر.

النَّاسِ»: قيل: - بضَمِّ، فسكون - جمعُ سَريع، وقيل: بفَتْحتَين، ويجوزُ سُكونُ الرَّاء، أي: أَوَائِلُهم الذين يَتَسَارَعُوْن إلى الشَّيءِ ويَقْبَلُون عليه بسُرعَةٍ.

اللّه وقوله صلى الله تعالى عليه: «أَنَا النّبِيُّ لا كَذِبْ....» إلخ، فقد قيل: الرّواية - بفتح الباء - فلا يُتَوَهّم أنّه شِعْرٌ، ورُدّ بأنّ الرّواية إسْكان [البّاء]،
 الرّواية - بفتح الباء - فلا يُتَوَهّم أنّه شِعْرٌ، ورُدّ بأنّ الرّواية إسْكان [البّاء]،
 السّم لقولِه تعالى:

﴿ وَمَاعَلَمْنَا هُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَعِى لَهُ ﴿ وَأَجِيبَ تارةً يمنع أَنَّ هذا الوزنَ من أَوْزَانِ الشَّعْر، وتارةً بأنَّ الشَّاعرَ إنَّما سُمِّي شَاعرًا بو جوه، منها: أنَّه شَعَر القَوْلَ وقصده وأتى به كَلامًا مَوْزُوْنًا على طَريقَة العَرب مُقَفِّى، فإنْ خَلا عن هذه الأوْصَاف أوْ بعضِها لم يكن شِعْرًا، والنبي صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم لم يَقْصِدُه بكلامِه ذلك فلا يُعَدُّ شِعْرًا وإن كان موزُوْنًا.

وأمَّا نِسْبَتُه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم إلى الجَدِّ فقيل: لأنَّ شُهرَتَه كانَتْ أكبرُ بجَدِّه من شُهْرَتِه بأبِيْه لأنَّ أبَاه تُوفِّي في حَياةِ أبيه، وكان عَبْدُ المطلب مشهورًا شهرةً ظاهرةً وكان سَيِّدُ قُريش، فاشْتَهر صلى الله تعالى عليه وسلَّم به.

المَصْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سُفْبَانِ بْن حُسَيْنٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ بْن عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ الْمُقَدَّمِيُّ الْمُقَدَّمِيُّ الْمُقَدَّمِيُّ الْمُقَدَّمِيُّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سُفْبَانِ بَن حُسَيْنٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّ الْفِئَتَيْنِ لَمُولِّيَتَيْنِ، وَمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةُ رَجُلِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

توله: «لَمُولِّيتَيْنِ»: في بعض النُّسَخ لَمُولِّيتَيْن - بالياء - والصَّحيحُ
 مُولِّيتَان - بالألف - كما نُقِل عن بعض النُّسَخ.



<sup>(</sup>١) سورة يس: ٦٩.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّيُوفِ وَحِلْيَتِهَا

الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا طَالِبُ بْن حُجَيْرٍ عَنْ هُودِ بْنِ عَبْد الله بْن سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ مَٰزِيدَةَ، اللهَ بْن سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ مَٰزِيدَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، قَالَ طَالِبٌ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: «كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَنْسٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَجَدُّ هُودٍ: اسْمُهُ مَزِيدَةُ العَصَرِيُّ.

توله: «قَبِيعَةُ»: كسَفِينةٍ، ما على طَرف مَقْبَضِه من فِضَّةٍ أو حَديدٍ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي المِغْفَرِ

١٦٦٨ – (١٦٩٣) – (٢٠٢/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ بْن مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فَقِيلَ لَهُ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُ كَبِيرَ أَحَدٍ رَوَاهُ، غَيْرَ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

المِغْفَرُ»: رِدَاءٌ يُنْسَجُ على قَدر الرَّأس وِقايةً له، وكان هذا أوَّل دخولِه، ثم أزَاله ووَضَع العِمَامةَ فلا يُنَافي حديثَ العِمَامةِ.



### بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الخَيْلِ

١٦٦٩ – (١٦٩٤) – (٢٠٣ – ٢٠٢/٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْثُرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الخَيْلِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ الأَجْرُ وَالمَعْنَمُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَرِيرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، وَالمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ، وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعُرْوَةُ هُوَ ابْنُ أَبِي الجَعْدِ البَارِقِيُّ، وَيُقَالُ: هُوَ عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَفِقْهُ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ الجِهَادَ مَعَ كُلِّ إِمَامٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

\* قوله: «الخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الخَيْلِ»، [أي: مَلازِمٌ لها كأنّه مَعْقُودٌ فيها، كذَا في المَجْمَع، والمرادُ أنّها أسْبابٌ لحُصُولِ الخَير لصَاحِبِها، فاعْتبر ذاك كأنّه عُقِدَ الخَيرُ فيها، ثُمَّ لَمَّا كانَ الوَجهُ هو الأشْرفُ، ولا يُتَصَوَّرُ العَقْد في الوَجه إلا في النّاصِية اعتبر ذاك عقدًا له في النّاصِية.] (١)

الخَيل الخَيل الحَدِيثِ»، أي: الحُكْم بدَوَام عَقْدِ الخَير بنَواصِي الخَيل مع تَفسير ذلك الخَير بالأَجْر والغَنِيمة يَسْتَلْزم بقاءَ الجِهَاد ودَوامَه إذ لا أَجرَ وغنيمة إلا به.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين أثبتاه من حاشية السندي على سنن النسائي: ٣/ ٥٣٠.

# بَابُ [مَا جَاء] مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الخَيْلِ

١١٧٠ (١٦٩٥) - (٢٠٣/٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الهَاشِمِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَيْسِي بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُمْنُ الخَيْلِ فِي الشُّقْرِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ شَيْبَانَ.

توله: «يُمْن»: - بالضم - البركة. «والشُّقْرِ»: - بضم، فسكون - جمعُ أَشْقَر، والشُّقْرة في الخَيل الحُمْرةُ الصَّافِيةُ.



#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّهَانِ [وَالسَّبَقِ]

السَّحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَى المُضَمَّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَى المُضَمَّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنْ الْخَيْلِ مِنْ الْحَفْيَاءِ إِلَى مَسْجِدِ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي وَرَيْتِ وَبَيْنَهُمَا مِيلٌ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى، فَوَثَبَ بِي فَرَسِي جِدَارًا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ.

\* «الرِّهَانُ»: - بكسر الرَّاء- من رَاهَنته إذا خَاطَرْتَه عَلى شَيءٍ.

 « قوله: «المُضَمَّر مِنَ الخَيْلِ»: إضمارُ الخَيْل [۱۳۲/أ] وتضميرُ ها: أَنْ يُقَلَّل عَلْفُها مدَّةً، وتُدْخَل بيتًا وتُجَلَّل فيه لتَعرقَ ويَجِفَّ عَرقُها، فيَخِفُّ لَحْمُها وتَقْوَى على الجَرْي.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُنْزَى الحُمُرُ عَلَى الخَيْلِ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ هَذَا، عَنْ أَبِي جَهْضَم، فَقَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَلَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَوَهِمَ فِيهِ اللهُ وَيَّ وَعَبْدُ الوَارِثِ بْن سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اللهُ بْن عَبَيْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. حَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

الْهُ نُسْبِغَ»: من الإسْبَاغ في حَقِّ أَهْل البَيتِ. «أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ»: من الإسْبَاغ يفيدُ أَنَّ الإسْبَاغ في حَقِّ أَهْل البَيتِ مؤكَّدٌ.

\* قوله: «أَنْ لا نُنْزِيَ»: من أَنْزَيْتَ الفرسَ على الأَنْثَى إِذَا أَوْثَبْتَه عليه، قيل: سببُ الكرَاهةِ سبقُه إلى الذي هو أَذْنَى بالذي هو خيرٌ، والحديثُ يفيدُ أَنَّ الكراهَة في حَقِّ أهل البَيتِ مؤكَّدةٌ. قُلنا: بعُموم الكرَاهَة لغَيرهم كما قيل، وإلا فالكراهَة مُخْصُوصَةٌ بِهم، واستُدلَّ على الجَواز برُكُوْبِه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم البغل، وبِمَنِّ اللهِ تعالى على عبادِه بقوله: ﴿وَلَلْخَيْلُ وَالْبِعَالَ ﴾ (١) وأجيبَ بأنَّه كالصُّور فإنَّ عَمَلَها حَرامٌ، واستِعْمَالَها في الفُرُش مُباحٌ.

<sup>(</sup>١) النحل: ٨.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِفْتَاح بِصَعَالِيكِ المُسْلِمِينَ

\* «الاستفتاح»، أي: الاستمداد بفقرائهم.

١٧٧٣ – (١٧٠٢) – (٢٠٦/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن مُوسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن مُوسَى، حَدَّثَنَا وَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْن جَابِرٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ جُبَيْرِ بْن نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ابْغُونِي ضُعَفَاءَكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

النسخ، يقال: بَغَيْتُه [و] أَبْغَيْتُه: طَلَبَتُه، وأَبْغَاه الشَّيءَ: طَلَبه له، أو أَعَانَه على طَلبه.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي [كَرَاهِيَةِ] الأَجْرَاسِ عَلَى الخَيْلِ

١١٧٤ – (١٧٠٣) – (٢٠٧/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ شُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا تَصْحَبُ المَلائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلا جَرَسٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «رُفْقَةً»: الرُّفْقة - بضم الرَّاء وكسرها - الجَماعة المُرافقون في السَّفر.

\* «والجَرَس»: - بفَتحتين - هو الجَلْجَلُ الذي يُعَلَّقُ على عُنق الدَّواب. قيل: إنَّما كَرِهَه؛ لأنَّه يدلُّ على أَصْحَابه بصَوْته، وكان عليه الصَّلاةُ والسلام يُحِبُّ أَنْ لا يَعلمَ العَدُوُّ به حتى يَأتيهم فُجُأةً.

### بَابُ مَا جَاءً فِي الإِمَامِ

١٧٥ – (١٧٠٥) – (٢٠٨/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْفَيْ عَنْ اللَّيْثُ عَنْ الْفَيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ مَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اللَّهُ اللهُ ا

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنسٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَحَدِيثُ أَنسٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَنَ مَحْفُوظٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَنَ أَبِي مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ بْن عُيئَنَةً، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهَذَا أَصَحُ. قَالَ مُحَمَّدُ: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهَذَا أَصَحُ. قَالَ مُحَمَّدُ: وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهَذَا أَصَحُ. قَالَ مُحَمَّدُ: وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَام، عَنْ أَبِيه، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهَذَا أَصَحُ. قَالَ مُحَمَّدُ: النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهَذَا أَسِهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَلَا لَعُصَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا.

﴿رَاعِ»، أي: حافظٌ مؤتَمَنٌ، ومعنى «كُلُّكُمْ رَاعِ»: أنَّه يَجِبُ عليه الحِفْظُ، ولا أقلَ من كَوْنِه راعيًا على أعْضَائِه وجَوارِحه. «والرَعِيَّة»: فَعِيْلةٌ بمعنى المَفْعول، أي: مسؤولٌ عَمَّا يَجِب عليه رِعَايَتُه.

# [ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الإِمَامِ ]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ العَيْزَارِ بْن حُرَيْثٍ، عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ العَيْزَارِ بْن حُرَيْثٍ، عَنْ أُمِّ الحُصَيْنِ الأَحْمَسِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ قَدِ التَفَعَ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، قَالَتْ: فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةٍ حَجَّةِ الوَدَاعِ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ قَدِ التَفَعَ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، قَالَتْ: فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةٍ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ مَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيًّ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ فَاسْمَعُوا لَهُ، وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللهِ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ، وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللهِ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ، وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللهِ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أُمِي هُرَيْرَةَ، وَعِرْبَاضِ بْن سَارِيَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوييَ مِنْ غَيْرِ وَجُهٍ عَنْ أُمْ حُصَيْنٍ.

\* قوله: «التَفَعَ بالثَّوْبِ»: اشْتَمَل به.

الرَّجِ الْجِيْم - تَضْطَرب افتعالٌ من الرَجِّ الْجِيْم - تَضْطَرب افتعالٌ من الرَجِّ وهو الْحَركة.

المَفعولِ من التَّأمِير، أي: " وقوله: [أُمِّرَ]: (١٠٠على بناءِ [١٣٢/ب] المَفعولِ من التَّأمير، أي: جُعِلَ عليكم أميرًا.

التشديد الله المُجَدَّعُ»: - بالتشديد - أي: مقطوعُ الأطْرَاف، والتَّشديدُ للتَّكثير. فإنْ قيل: شرطُ الإمام الحُرِيَّةُ، والقَرشِيَّةُ، وسَلامةُ الأعْضَاء. قلتُ: لَيْس الكلامُ فِي السُّلْطان بخُصُوصِه بل في مُطْلَق الأمِيْر، ويَجُوْزُ أَنَّ الإمامَ يُفوِّض بعض الكلامُ فِي السُّلْطان بخُصُوصِه بل في مُطْلَق الأمِيْر، ويَجُوْزُ أَنَّ الإمامَ يُفوِّض بعض

<sup>(</sup>١) لم تذكر المقولة في المخطوط وأثبناها لاقتصاء الموضع.

الأمور إلى بعض عَبِيدِه على أنَّ المُتَغَلِّب قد لا يوجدُ فيه شروطُ الإمَامَة، وتُحرم مخالفتُه، وتُنفذ أحكامُه مع أنَّ المقصودَ المبالغةُ في وُجُوبِ طَاعةِ الإمامِ، ولا يَلزَمُ منه أنْ تَصِحَّ إمامةُ المَوصوفِ بِهذه الصِّفات.



كتاب الجهاد كتاب الجهاد

# بَابُ مَا جَاءَ فِي [كَرَاهِيَةِ] التَّحْرِيشِ بَيْنَ البَهَائِم [وَالضَّرْبِ]

### وَالوَسْمِ فِي الوَجْهِ

التَّحريشُ: هو الإغراءُ وتَهيِيْج بعضِها على بعضٍ كما يُفْعلُ بينَ الدُّيوكِ وغيرِها.

١١٧٧ – (١٧١٠) – (٢١١- ٢١١٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الوَسْم فِي الوَجْهِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «عَنِ الوَسْمِ»: بمُهْملةٍ على الصَّحيحِ، وقيل: أو بمُعْجمةٍ هو الكَيَّةُ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الشُّهَدَاءِ

١١٧٨ – (١٧١٣) – (٢١٣/٤) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْن هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، عَنْ هِشَامِ بْن عَامِرٍ، قَالَ: شُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجِرَاحَاتُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: «احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا»، فَمَاتَ أَبِي، فَقُدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلَيْنِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ خَبَّابٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنَس، وَهَذَا حَدِيثٌ إِحَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْن هِلَالٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْن هِلَالٍ، عَنْ حَمَيْدِ بْن هِلَالٍ، عَنْ عَامِرٍ. وَأَبُو الدَّهْمَاءِ: اسْمُهُ قِرْفَةُ بْن بُهَيْسٍ أَوْ بَيْهَسٍ.

الله تعالى الله تعالى الله تعالى على بناء المفعول، وكأنّهم ذكروا له صلى الله تعالى عليه وسلّم أنّ الشهداء يُخاف عليهم أنْ يَلْصَق أبدانُ بعضِهم بعضًا، أو أنْ يتلوّث بعضُهم بدماء بعض بسبب كثرة الجِراحاتِ والدِّماء إنْ دُفِنَ أكثرُ مِنْ واحدٍ في قبر واحدٍ. والله أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي المَشُوْرَةِ

١٧٩ – (١٧١٤) – (٢١٣/٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالأُسَارَى، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلاءِ الأُسَارَى» فَذَكَرَ قِصَّةً فِي هَذَا الحَدِيثِ طَويلَةً.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَنِسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَرَا وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ، وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُوْرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله: «أَكْثَرَ مَشُوْرَةً»: عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمُ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٩.

### [ بَابُ مَا جَاءَ فِي الفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ]

١١٨٠ - (١٧١٦) - (٢١٥/٤) حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي غُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ فَاخْتَبَيْنَا بِهَا وَقُلْنَا: هَلَكْنَا، ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا فَتَكُمْ،

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْن أَبِي زِيَادٍ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، يَعْنِي: أَنَّهُمْ فَرُّوا مِنَ القِتَالِ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «بَلْ أَنْتُمُ العَكَّارُونَ»، وَالعَكَّارُ: الَّذِي يَفِرُّ إِلَى إِمَامِهِ لِيَنْصُرَهُ لَيْسَ يُرِيدُ الفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ.

تكون وَراءَ الجَيشِ إِنْ وَقَعَ فيهم هَزِيمةً.



# [كِتَابُ اللِّبَاس]

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلرِّجَالِ

١١٨١ - (١٧٢٠) - كَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْن عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبُ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعُقْبَةَ بْن عَامِر، وَأَنْس، وَحُذَيْفَةَ، وَأُمِّ هَانِئِ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو، وَعِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ، وَعَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي رَيْحَانَ، وَابْنِ عُمَرَ، واثِلَةَ بنِ الأَسْقَعِ. وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

«حُرِّمَ»: على بناءِ المفعول مشدَّدًا، أو على بناءِ الفاعل مخفَّفًا أو مشدَّدًا، والضَّميرُ «لله» لأنَّه المُتَعَيِّنُ، والأوَّل أنسبُ بقَوْلِه تعالى: ﴿أُحِلَّ ﴾ (١) وإفرادُ ضمير «أحِّلَ» [ إلى الأوَّل] (٢) لرُجُوعِه إلى اللِّبَاس.

> البقرة: ١٨٧. (1)

هكذا في المخطوط، والظاهر أنه لا يلائم السياق ولعله زائد. والله أعلم بالصواب.

١١٨٢ – (١٧٢١) – (٢١٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِ هَمَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِيُّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْن غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ خَطَبَ هِ شَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِيُّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُويْدِ بْن غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ خَطَبَ بِالجَابِيَةِ، فَقَالَ: «نَهَى نَبيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ إِللهَ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط، وزناده من عارضة الأحوذي.

<sup>(</sup>٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٧/ ١٦٣.

### بَابُ مَا جَاءَ [فِي الرُّخْصَةِ] فِي لُبْسِ الحَرِيرِ فِي [١٣٣/ أ]

#### الحَرْب

عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو، حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْن سَعْدِ بْن مُعَاذ، قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو، حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْن سَعْدِ بْن مُعَاذ، قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْت؟ فَقُلْتُ: أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْن سَعْدِ بْن مُعَاذ، قَالَ: فَبَكَى، وَقَالَ: إِنَّكَ لَشَبِيهٌ بِسَعْدٍ، وَإِنَّ سَعْدًا كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ، وَإِنَّهُ بُعِثَ إِلَى النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ، وَإِنَّهُ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةٌ مِنْ دِيبَاجِ مَنْسُوجٌ فِيهَا الذَّهَبُ، فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَقَالَ - أَوْ قَعَدَ - فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمسُونَهَا، فَقَالُ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الجَنَّةِ فَقَالُ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الجَنَّة غَيْرٌ مِمَّا تَرُوْنَ». قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «وَأَطْوَلِه»: هكذا في غالب النُّسَخ بإفرادِ الضَّمير، والظَّاهر و «أَطْوَلِهِمْ» بالجَمْع كما ذكره القَاضي ابنُ العربي في شَرحه (١)، وضميرُ «إِنَّهُ» للشَّأْن. و «بُعِثَ»: على بناءِ المفعول، وحمل القاضي لِبَاسه صلى لله تعالى عليه وسلم «الدِّيْبَاجَ»: على ما إذا كان مُباحًا (٢).

الله عَنْ هَذِهِ؟»: [أي: الجُبَّةُ]. «لَمَنَادِيلُ»، أي: التي شأنُها اللهُتحَان هي أَجَلُّ من الجُبَّة المُتَّخَذةِ لرِفْعةِ اللَّباسِ.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح الترمذي للقاضي ابن العربي: ٧/١٦٦.

<sup>(</sup>٢) راجع: المصدر السابق مع نفس الجزء والصفحة.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الفِرَاءِ

١١٨٤ – (١٧٢٦) – (٢٢٠/٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْن مُوسَى الفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا سِيْفُ بْنُ هَارُونَ البُرْجُمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: صَلَّمَا لَسُعْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ، فَقَالَ: قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ، فَقَالَ: «الحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ،

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنِ الْمُغِيرَةِ، وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا أَنَعْرِفَهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَرَوَى سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُنْ مَلْمَانَ هَوْلَهُ، وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَوْقُوفَ أَصَحُّ، وَسَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: مَا أُرَاهُ مَحْفُوظًا، رَوَى سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: مَا أُرَاهُ مَحْفُوظًا، رَوَى سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَنْ مَنْ مَنْ سَلْمَانَ مَوْقُوفًا. قَالَ البُخَارِيُّ: وَسَيْفُ بْنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ، وَسَيْفُ بْنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ، وَسَيْفُ بْنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ،

\* قوله: «عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ»: أمَّا السَّمنُ، والجُبنُ فمَعروفان، والفِرَاء - بكسر الفَاء، والمَدِّ - جَمع فَرَى كحسن: حمارُ الوَحْش، وهذا مقتضى جَمْعِه في الحَديث بالمأكُولات، أو جمع فَرْوَة: وهي مَا تلبس من الجُلُود، وهذا هو مُقْتَضى تَرجَمَة المُصَنَّف، وهذه الأشْيَاءُ ما صرَّح الكتابُ بحَلِّها أو حُرْمَتِها فهي مُنْدَرَجةٌ في المَسْكُوتِ عنه ظاهرًا وهذا هو المُوافِقُ بسَوْق الحديث.

بَقِي في الحديثِ إشكالٌ وهو أنَّ الحديثَ بظَاهِره يقتضي أن لا يشُبُتُ من الحَلال والحَرام بالسُّنَّة وهو خلافُ الوَاقع وخلافُ ما يُعْطِيه حديثُ «ألَا إنِّيْ

أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ... الله المحديث. وقد ذَمَّ ﷺ فيه مَنْ لا يأخذُ بما حرّم في الحديثِ ويَعْتذرُ بأنَّه ما وَجَدَه في القرآنِ فلا بدَّ من صَرْف الحديثِ عن ظَاهِره؛ لأنَّ المرادَ بِمَا أَحَلُّه الله تعالى في كتابه لهم وما حرَّم أعَمُّ مِمَّا أَحَلُّه وحرَّمه تفصيلاً وتعييْنًا وإجمالًا، فما أحلَّه أو حرَّمه رسولُ الله ﷺ فهو مُنْدَرِجٌ في ذلك لقَوْلِه تعالى: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ (٢) وأمثاله، وعلى هذا فهذه الأشياء المذكورة في الحديثِ مندَرجَةٌ فيما أحَلُّه، لا فيما سَكَتَ عنه، أمَّا السَّمْنُ فقد وَرَد في الصَّحِيْحَيْن (٣)وغيرهما (٤). وأمَّا الجُبْنُ ففي أبي داودَ عن ابن عمر: «أنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَتِيَ بِتَبُوْكَ بِجُبْنَة، فَدَعَا بِسِكِّيْنِ فَسَمَّى وَقَطَعَ...». الحديث (٥). وأمَّا الفِراءُ جَمع فرَى بمعنى حِمَار الوحش فقد وَرَدَتْ في الصحيحين وغيرهما، وإن كان جمع فَرْوَةٍ فقد علم طهارةُ الجِلْد إذا دُبِغَ سواءً كانَ جِلْدُ ذَكاةٍ أو مَيتةٍ، فليسَ المرادُ في الحديثِ حينئذٍ بيانُ [أنَّ] هذه الأشياءَ مندرجةٌ في المَسْكوتِ عنه فتكونُ حلالا، بل بيانُ ضابطةٍ في معرفةِ الحلالِ والحرام على العمومِ والإطلاقِ [١٣٣/ب] بحيث يُعْرَفُ منها حالُ هذه الأشياءِ وغيرَها، فالحديثُ وإن كان موقوفًا على الصَّحيح إلا أنَّه موافقٌ بما في الصَّحيح من قوله صلى الله تعالى عليه وسلَّم: «إنَّ الله أَمَرَكُمْ بأشْيَاءَ فَامْتَثِلُوْهَا، وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْهُ فَلاَ تَسْأَلُوا عَنْهَا».

<sup>(</sup>١) راجع: مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٧/ ١٤٤، ح: ١٧٦٣٧.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) راجع: صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب: إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ح: ٣٧٨١، وصحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: إباحة الضبّ، ح: ١٩٤٧.

<sup>(</sup>٤) راجع: سنن ابن ماجة، كتاب الأطعمة، باب: أكل الجبن والسمن، ح: ٣٣٦٧، وسنن النسائي: كتاب الصيد والذبائح، باب: الضبّ، ح: ٤٣٢١.

<sup>(</sup>٥) راجع: سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب: أكل الجبن، ح: ٣٨١٩.

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ جَرِّ الإِزَارِ

مَالِكٌ، وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ الله بْن دِينَارٍ، وَزَيْدِ بْن أَسْلَمَ كُلُّهُمْ مَالِكٌ، وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ الله بْن دِينَارٍ، وَزَيْدِ بْن أَسْلَمَ كُلُّهُمْ مَالِكٌ، وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ لِيُعْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَالُهُ مِنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلًاءَ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمُرَةَ، وَأَبِي ذَرِّ، وَعَائِشَةَ، وَهُبَيْبِ بْن مُغَفَّلِ. وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

السَّابقين. ﴿ لَا يَنْظُرُ اللهُ ﴾: نظرَ رحمةٍ، والمرادُ [لايدخلُ الجَنَّةِ] مع السَّابقين.

الفاء، وفتح العين ممدودًا، وكسر الفاء - العين ممدودًا، وكسر الفاء - العبر والعُجْب والاختيال.

توله: «وَهُبَيْبِ»: - كزُبَيْر - ابن مغفّل، صَحَابين.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الصُّوفِ

١١٨٦ - (١٧٣٣) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْن هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا، وَإِزَارًا غَلِيظًا، فَقَالَتْ: «قُبِضَ رُوحُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيخٌ.

\* قوله: «كِسَاءً مُلَبَّدًا»: - بفتح الباء المشدَّدة - أي: مرَقَّعًا. وقيل: غليظًا رَكِب بعضُه بعضًا لغِلْظه، وهو لا يناسبُ سياقَ الحديثِ، والكساءُ: يكونُ من الصُّوفِ، ولهذا ذكر الحديث في هذا الباب وفيه ما كان صلى الله تعالى عليه وسلم من الزَّهادةِ في الدُّنيا.

# بَابُ [مَا جَاء] مَا يُسْتَحَبُّ فِي فَصِّ الخَاتَم

١١٨٧ – (١٧٤٠) – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا خَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْن عُبَيْد اللهِ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ عَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْن عُبَيْد اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

قوله: «فَصُّهُ مِنْهُ»: قالَ القاضي: هذا، وما روي أنَّ فَصَّه كان حَبشِيًّا ليس بتَناقُضٍ، ولكنَّه لَبِسَ الصِفَتَيْنِ، واستَقَرَّ الأمرُ على خَاتَم كان فصُّه منه (١).

وفي حاشيةِ السُّيوطي على أبي داودَ قال البيهقيُّ بعد ذكر الحَديثين: هذا يدلُّ على أنَّه كان له خاتمان أحدُهما فَصُّه حبشِيُّ، والآخر فَصُّه منه أو كأنَّ الزُّهريَّ حَفِظَ في حديثِه من وَرَقِ (٢). والأشْبَهُ بسَائر الرِّواياتِ أنَّ الذي كان فَصُّه حبشِيًّا هو الخَاتَم الذي اتَّخَذَه من ذَهبٍ ثُمَّ طَرَحَه واتَّخَذَ خاتمًا من وَرَقٍ.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٧/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) راجع: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود للحافظ جلال الدين السيوطي: ٣/ ١٠٢٦.

كتاب اللباس

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الصُّورَةِ

١١٨٨ – (١٧٤٩) – (٢٣٠/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ الصُّورَةِ فِي البَيْتِ، وَنَهَى عَنْ أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي طَلْحَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِر حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

البَابِ الثَّانِ. ﴿ عَنِ الصُّورَةِ »: أريدَ بِهَا صورةُ ذي رُوْحٍ كمَا يَدُلُّ عليه حديثُ البَابِ الثَّانِ.

\* وقوله: «أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ»، أي: الذي ذكر من الصُّورة.

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي المُصَوِّرِينَ

١١٨٩ – (١٧٥١) – (٢٣١/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَّبَهُ اللهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا – يَعْنِي الرُّوحَ – وَلَيْسَ بِنَافِحٍ فِيهَا، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ يَفِرُّونَ به مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «حَتَّى يَنْفُخَ...» إلخ، قد جَعَل غاية عذابِه إلى أن يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ، وأخْبَرَ أَنَّه ليسَ بنَافِخِ فيلْزَم أَنَّه مُعَذَّبُ دائمًا، وهذا الحديثُ في حَقِّ مَنْ كَفَر بالتَّصوير، وأمَّا غيرُه وهو العاصي [الذي] يفعل ذلك غيرَ مُسْتَحِلِّ له، ولا قاصدًا أنْ يعيدَ فيُعذَّبَ [١٣٤/ أ] - إن لم يُعفَ - عذابًا يستحِقُّه ثم يَخْلُص منه، أو المَّديدُ، أو التَّغليظُ ليكونَ أبلغَ في الارْتِدَاعِ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الخِضَابِ

• ١١٩٠ – (١٧٥٣) – (٤/ ٢٣٢) حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُرَيْدَة، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الحِنَّاءُ وَالكَتَمُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو الأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ: اسْمُهُ ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْن سُفْيَانَ.

\* وقوله: «الحِنَّاءُ»: بكسر، وتشديدِ نُونٍ، ومَدًّ. «وَالكَتَمُ»: بفتحتين، قال أبو عبيدٍ: هو مشدَّدُ التَّاء، والمشهورُ التَّخفيفُ، نبتٌ يُصْبَغُ به [في] (١) الشَّعر. قيل: يَشْبَه أَنْ يُرادَ استعمالُ الكَتْم مفردًا عن الحِنَّاءِ إذ معه يُوْجَد السَّوادُ وقد صَحَّ النَّهُيُ عنه.

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط، ولعل زيادة (في) الجارة في هذا الموضع من خطأ الناسخ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الجُمَّةِ وَاتِّخَاذِ الشَّعَرِ

عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلا بِالقَصِيرِ، حَسَنَ الجِسْمِ، أَسْمَرَ اللَّوْنِ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلا سَبْطٍ إِذَا مَشَى يَتَوَكَّأَ». قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَائِشَةَ، وَالبَرَاءِ، وَأَبِي لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلا سَبْطٍ إِذَا مَشَى يَتَوَكَّأَ». قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَائِشَةَ، وَالبَرَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَوَائِلِ بْن حُجْرٍ، وَأُمُّ هَانِئٍ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيثُ أَنْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثٍ خُمَيْدٍ.

توله: «رَبْعَةً»: - بفتح الرَّاء، وسكون الموحَّدة، وتفتح - أي: معتدلاً متوسِّطًا، وقد فسَّره الرَّاوي بقوله: ليسَ بالطَّويل، والتَّأنيثُ للفظ النَّفْس أو التَّاء للمبالغة.

اللَّوْنِ»، أي: يقتضي غَلْبَةَ الحُمْرةِ في اللَّوْنِ»، أي: يقتضي غَلْبَةَ الحُمْرةِ في اللَّون، ويُرْوَى «أَبْيَضَ مَشْرُبًا حُمْرَةً» (١) وهذا [يقتضي] غلبةَ البَيَاض، وجُمِعَ بينَهما بأنَّ ما يَبْرُزُ للشَّمْس كانَ أسمرَ، وما تُوَاريه الثِّيَابُ كانَ أبيضَ.

وجُعُوْدَة في الشَّعر خلافُ السُّبُوطَة وهي التَّرَسُّل، و«الجَعْد»: - بِفتح، فسكون - أي: المُنْقَبِض المُنْتَشر. و«السَّبْطُ»: - بفتح، فكسر أو سكون أي: البسط المُسْتَرْسل.

" وقوله: «يَتَوكَّأُ»: كذا في بعض النُّسَخ، وفي بعضها «يَتكَفَّأُ»: قيل؛ وهو الصَّوابُ، ومعناه: يَمِيْل إلى قُدَّام.

<sup>(</sup>١) راجع: مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٢/ ٢٥٧، ح: ٩٤٤.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا

بْن خَشْرَم أَخْبَرَنَا عِيسَى بْن يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّلٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّلٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبَّا». حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَام، عَنِ الحَسَنِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أَنسٍ.

\* «التَرَّجُلُ»: تَسْريحُ الشَّعْر وتَزييْنُه وتحسِينُه.

وقوله: «إلا غِبًا»: - بكَسْر المُعْجَمة، وتشديدِ الباء - أي: يومًا فيومًا بالتَّفَرُّقِ، أو بعدَ مُدَّةِ أيَّام تحرُّزًا عن الاهتمام بالزِّيْنةِ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي النَّهْ بِ النَّوْبِ الوَاحِدِ

١١٩٣ – (١٧٥٨) – (٢٣٥/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي أَمَامَةَ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

النوع. «لِبْسَتَيْنِ»: - بكسر اللام - للنوع.

الصَّمَّاء»: هو أن يَشْتَمِل بثَوبِه على جَسَده كُلِّه ولا يَتْرُك منه فُرْجَةً وَلِهَ يَتْرُك منه فُرْجَةً فَإِنَّه ربما يُصِيْبُه شيءٌ فلا يَقْدِرُ على إخراج يَدِه ورَفْعِه.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي مُوَاصَلَةِ الشَّعْرِ

١٩٤ – (١٧٥٩) – (٢٣٦/٤) حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ» قَالَ نَافِعُ: «الوَشْمُ فِي اللَّنَةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَعْقِلِ بْن يَسَارٍ، وَمُعَاوِيَةَ.

الوَاصِلَة»: هي التي تُحَاوِل وَصْل الشَّعْر بيَدِها. «وَالمُسْتَوْصِلَة»: هي التي تَسْأَلُ ذلك وتُطَاوِعُها على فِعْلِه بِها [١٣٤/ب].

الدم، حَشَّتْه بِكُحْل حتى يكونَ خالا تحسِّن بها نفسَها. «وَالمُسْتَوْشِمَة»: هي طَالِبةُ دلك، والمُطَاوِعَةُ على فِعْلِها (١).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٧/ ١٩٢.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ المَيَاثِرِ

١٩٥٥ – (١٧٦٠) – (٢٣٧-٢٣٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَشْعَثَ بْن أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن سُويْدِ بْن مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَّاءِ بْن عَازِبٍ، قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُكُوبِ المَيَاثِرِ».

قَالَ: وفي الحَدِيثِ قِصَّةٌ. قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَمُعَاوِيَةً. وَحَدِيثُ البَرَّاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ نَحْوَهُ وَفِي البَرَّاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ نَحْوَهُ وَفِي البَرَّاءِ حَدِيثِ قِصَّةٌ.

\* قال السيوطيُّ: «المَيَاثِرِ»: بالثَّاء المُثَلَّثَة غير مَهْموزِ، قال أبو عبيدِ: كانَتْ مِنْ مَرَاكب الأَعَاجِم مِنْ حَريرِ (١٠). قال القاضي: هي جَمْعُ مَيْثَرَةٍ وهي مَفْعَلةٌ من الوَثَارةِ، وهي المَوْطُوْءَةُ في المَجْلس والمُضْطَجعُ (١٠). والمَياثِرُ: تُجْعَلُ في السُّرُوْجِ على خَشَبِها سِتْرًا ليُبُوسَتِها وصَلابَتِها.



<sup>(</sup>١) راجع: قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي: ١/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض اليحصبي: ٥٦٦٥.

## بَابُ مَا يُقَالُ(١) إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدٍ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ بْنُ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ المُزَنِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ نَحْوَهُ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ صَحِيحٌ.

توله: «إذا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا»، أي: لَبِسَ ثوبًا جَديدًا.

اسْتِعمَالُه في الطَّاعَة. «شَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ»: اسْتِعمَالُه في الطَّاعَة. «شَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ»: اسْتِعْمَالُه في المَعْصِية.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «يَقُول».

# بَابُ مَا جَاءَ فِي شَدِّ الأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

١٩٧٠ – (١٧٧٠) – (٢٤١- (٢٤٠/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ البَرِيدِ، وَأَبُو سَعْدٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ، قَالَ: أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الكُلابِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن طَرَفَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ، قَالَ: أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الكُلابِ فِي اللهُ عَلَيْهِ الجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن طَرَفَة مَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن طَرَفَة نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي الأَشْهَبِ، وَقَدْ رَوَى سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن طَرَفَة نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي الأَشْهَبِ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُمْ شَدُّوا أَسْنَانَهُمْ بِالذَّهَبِ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لَهُمْ، وقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ: سَلْمُ بْنُ وَزِيرٌ وَهُو وَهُمٌ، وَأَبُو سَعْدٍ الصَّنْعَانِيُّ: اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُيسِرٍ.

\* قوله: «يَوْمَ الكُلابِ»: - بضَمِّ الكافِ، وتخفيفِ اللام - اسمُ ماءٍ، وكانَ به وقعةٌ معروفةٌ في الجَاهلِيَّة وهو ما بينَ الكُوفةِ والبَصْرةِ. رُوِي أَنَّ حَبَّانَ بْنَ بَشِيرٍ وَلِي القَضاءَ بأَصْبَهان فحدَّث بِهذا الحديثِ، فقرأ بكَسْر الكَافِ، فردَّ عليه رجلٌ، وقالَ له: إنَّما هو الكُلاب - بضَمِّ الكافِ - فأمَر بحَبْسِه، فزَاره بعضُ أصحابِه فقال له فيما حُبِسْتَ، فقالَ حَربٌ كانَتْ في الجَاهليَّةِ فحُبِسْتُ بسَبِبها في الإسلام. ذكره السيوطي في حاشية أبي داود (۱). وذكر في قوله: «مِنْ وَرِق»:

<sup>(</sup>١) راجع: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود للسيوطي:٣/ ١٠٣٥.

المَشهورُ - كسرُ الرَّاء - على إرادَةِ الفِضَّةِ، وحُكِي عن الأصمعي أنَّه بفتح الرَّاء من وَرَق الشَّجَر؛ لأنَّ الفِضَّة لا تَنْتِن. وقال ابنُ قتيبة (١): كنتُ أحسبُ ما عن الأصمعي صحيحًا حتى أخبَرنِي خبيرٌ أنَّ الذَّهبَ لا تَنْتِن وأنَّ الفِضَّةَ تَنْتِنُ (٢).

الهمزة - أي: صَار نَتِنًا ذا رائحةٍ كريهةٍ يقال: نَتِنَ، وأَنْتَن إذا صَار ذا نتَن.

<sup>(</sup>۱) هو: العلامة الكبير، أحد العلماء والأدباء والأذكياء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الله يُنوري المَرْوَزي، كان فاضلا ثقة، سكن بغداد وحدَّث بها عن إسحاق بن بن راهوية، ومحمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي، وزياد بن يحيى الحساني، وأبي حاتم السجستاني وطائفة. حدَّث عنه ابنه أحمد، وابن دُرُسْتَوَيه الفارسي، وله تصانيف مفيدة، منها: «غريب القرآن الكريم»، «وغريب الحديث»، و«عيون الأخبار»، و«مشكل القرآن»، و«مشكل الحديث»، و وطبقات الشعراء»، و كتاب «الهجو»، وكتاب «أعلام النبوة» و كتاب «جامع النحو»، و كتاب «إصلاح الغلط» و كتاب «الردُّ على من يقول بخلق القرآن» وغير ذلك. توفي أوَّل ليلة من إصلاح الغلط» و كتاب «الردُّ على من يقول بخلق القرآن» وغير ذلك. ووفيات الأعيان: راجع لترجمته: المنتظم: ١٢/ ٢٧٦، ووفيات الأعيان: ٢/ ٤٤، وتذكرة الحفاظ: ٢/ ١٣٣، سير أعلام النبلاء: ٢٩٦/٢١، والبداية والنهاية:

<sup>(</sup>٢) راجع: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود للسيوطي:٣/ ١٠٣٥.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ

١١٩٨ – (١٧٧٠) - (٢٤١/٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدُ الله بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ أَنَّهُ كُرِهَ جُلُودَ السِّبَاعِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، غَيْرَ سَعِيدِ بْن أَبِي المَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، غَيْرَ سَعِيدِ بْن أَبِي عَرُوبَةَ.

الشَّعْر بالدَّبْغ، وإن [١٣٥/ أ] قيل بطَهَارَتِه فالنَّهيُ لأَنَّها من دَأَب الجَبَابرةِ وعَمَلِ الشَّعْر بالدَّبْغ، وإن [١٣٥/ أ] قيل بطَهَارَتِه فالنَّهيُ لأَنَّها من دَأَب الجَبَابرةِ وعَمَلِ المُتْرَفِّهِيْن.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي نَعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٩٩ – (١٧٧٢) – (٢٤٢/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنسِ بْن مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «لَهُمَا قِبَالَانِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «لَهُمَا قِبَالانِ»: قِبالُ النَّعْل: ككِتَابٍ، زِمَامٌ بينَ الإصْبَع الوُسْطى والتي تَلِيْها.



## بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ المَشْيِ فِي النَّعْلِ الوَاحِدَةِ

١٢٠٠ (١٧٧٤) - (٤/ ٢٤٣ - ٢٤٣) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةٌ عَنْ مَالِكٍ،

(ح) وحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرِ.

المَّشْلَة، ومُهَارقة وَلَهُ عَلَى النَّهِ النَّهِ عَلَى النَّهِ وَذَلَكَ لِمَا فَيه مِنَ المُثْلَة، ومُهَارقة الوَقَار، ومُشَابِهَة زِيِّ الشَّيطانِ كالأكْل بالشِّمالِ، وللمشَقَّة في المَشْي كذلك، والخروج عن الاعتدالِ.

الْعُنْعِلْهُمَا»: - بفتح أوَّلِه، وضَمَّه - من نَعَلَ، وأَنْعَلَ رِجْلَه، وَضَمَّه - من نَعَلَ، وأَنْعَلَ رِجْلَه، أي: أَلْبَسَها نعلاً.

النَّحَةِ وقوله: «لِيُحْفِهِ مَا»: - بالحَاء المُهْمَلة - من الإَحْفَاء، أي: ليُجَرِّدَهما، والضَّميران للقَدَمَيْن وإن لم يَتَقَدَّمْ لهما ذكرٌ، أوأرادَ النَّعلين [أي]: ليُنْعِلْهُما أو ليَحْتَفِ منهما.

## [ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ ]

١٢٠١ – (١٧٧٥) – (٢٤٣/٤) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَرَوَى عُبَيْدُ اللهِ بْن عَمْرٍ و الرَّقِّيُّ هَذَا المَحدِيثَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، وَكِلَا الحَدِيثَيْنِ لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَالحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالحَافِظِ، وَلَا نَعْرِفُ لِحَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنسٍ أَصْلًا.

توله: «وَهُوَ قَائِمٌ»: قيل: أي: في الصَّلاة، وقيلَ: مخصوصٌ بما إذا لَحِقَه مَشَقَّةٌ في لَبْسِه قائمًا كالخُفِّ والنِّعَال التي يُحتاجُ إلى شدِّ شِرَاكِهما.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي [الْمَشْي فِي] النَّعْلِ الوَاحِدَةِ

١٢٠٢ – (١٧٧٧) – (٢٤٤/٤) حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ، خَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ، خَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورِ السَّلُولِيُّ كُوفِيُّ، حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ البَجَلِيُّ الكُوفِيُّ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ لَكُوفِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ».

\* قوله: «رُبَّمَا مَشَي»: قيل: إنْ صحَّ فنَادرُّ اتَّفَقَ في دارِه لسَبِ، أو لِيُعْلَمَ أَنَّ النَّهِي مختصٌ بمَسَافةٍ يلحقُ التَّعبُ لا في قليل كالمَشْي إلى مَسجدٍ قريبٍ. وفي رواية ابن عبد البَرِّ في التَّمهيدِ «رُبَّمَا انْقَطَعَ شِسْعُ رَسُوْلِ اللهِ عَلِي مَسجدٍ قريبٍ. النَّعْلِ الوَاحِدَةِ حَتَّى يُصْلَحَ» (١) وهذا يدلُّ على أنَّه كان رَسُوْلِ اللهِ عَلَي مَن النَّعْلِ الوَاحِدةِ حَتَّى يُصْلَحَ» (١) وهذا يدلُّ على أنَّه كان للضَّروةِ، فيُحْمل النَّهْيُ على عدم الضَّرورةِ - والله أعلم - ولعلَّه مع ذلك في البيتِ.

### \* \* \* \* \*

\_\_\_

<sup>(</sup>١) راجع: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر: ١٨/ ١٧٩.

# بَابُ مَا جَاءَ بِأَيِّ رِجْلِ يَبْدَأُ إِذَا انْتَعَلَ؟

١٢٠٣ – (١٧٧٩)- (٢٤٤/٥) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ،

(ح)، وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأَ بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ، فَلْتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «أَوَّلَهُما»: - بالنَّصب - على خَبر «تَكُن».

قوله: «تُنْعَلُ»: على بناءِ الفاعل بلفظِ التَّذكير مِنْ أَنْعَلَ، أو نَعَلَ، أو على بناء المفعول بلفظ التَّأنيث وهو حالٌ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْقِيعِ الثَّوْبِ

١٢٠٤ – (١٧٨٠) – (١٧٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الوَرَّاقُ، وَأَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَاتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَرَدْتِ اللَّحُوقَ بِي عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَرَدْتِ اللَّحُوقَ بِي فَلْيَكُفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الأَغْنِيَاءِ، وَلا تَسْتَخْلِعِيْ ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ بْن حَسَّانَ. قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: صَالِحُ بْن حَسَّانَ مُنْكَرُ الحَدِيثِ، وَصَالِحُ بْن أَبِي خَسَّانَ مُنْكَرُ الحَدِيثِ، وَصَالِحُ بْن أَبِي خَسَّانَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ثِقَةٌ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: "وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الأَغْنِيَاءِ"، هوَ نَحْوُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ رَأَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي النَّحُلْقِ وَالرِّرْقِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ هُوَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا يَزْدَرِيَ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ". وَيُرْوَى عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: صَحِبْتُ الْأَغْنِيَاءَ فَلَمْ لَا يَزْدَرِيَ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ". وَيُرُوى عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: صَحِبْتُ الْأَغْنِيَاءَ فَلَمْ لَا يَرْدَرِيَ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ"، وَيُرُوى عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: صَحِبْتُ الْأَغْنِيَاءَ فَلَمْ أَرَى دَابَّةً خَيْرًا مِنْ دَابَّتِي، وَثَوْبًا خَيْرًا مِنْ ثَوْبِي، وَصَحِبْتُ الْفُقَرَاءَ فَاسْتَرَحْتُ.

الشوبَ خَلِقًا، ولا تَطْرَحِيه اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، ولكن في نسخة أحمد شاكر للترمذي «لاتَسْتَخْلِعِيْ» كما هو المذكور في متن الحديث، ولعل ذلك يرجع إلى فوارق النسخ.

قال ابن العربي: لأنَّه إذا [١٣٥/ب] خَلِقَ جزءٌ منه كان طَرْحُ كلِّه من الكبر والمُباهَاة والتَّكاثُر من الدُّنيَا، وإذا رقعه كان بعكس ذلك كلِّه (١).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٧/ ٢٠١.

## [بَابٌ فِي مَبْلَغِ الإِزَارِ]

١٢٠٥ (١٧٨٣) - (١٧٨٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي السُّحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْن نَذِيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْن نَذِيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الكَعْبَيْنِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

قوله: «بِعَضَلَةِ سَاقِي»: - بفتحتين - كُلُّ عَصبةٍ معها لحمٌ غليظٌ.

### [ بَابُ العَمَائِمُ عَلَى القَلَانِسِ ]

٦٢٠٦ (١٧٨٤) - (٢٤٧/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي الحَسَنِ العَسْقَلَانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدِ بْن رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رُكَانَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُشْرِكِينَ العَمَائِمُ عَلَى القَلَانِسِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالقَائِمِ، وَلا نَعْرِفُ أَبَا الحَسَن العَسْقَلانِيَّ وَلا ابْنَ رُكَانَةَ.

توله: «صَارَعَ»، أي: قَصدَ كلُّ منها أن يَطْرحَ صاحبَه على الأرض.
 «فَصَرَعَهُ»، أي: طَرَحَه على الأرض وغَلبَه صلى الله تعالى عليه وسلَّم.

القَلنسوةُ والعِمَامة، فأمَّا لبسُ القلنسوةِ وحدَها فهو زِيُّ المشركين، وأمَّا لبسُ العَمائم على غَير قلنسوةٍ فهو غيرُ ثابتٍ؛ لأنَّها مُخِلُّ لاسِيَّما عندَ الوُضوءِ، وبالقلنسوة تَشْتَدُ (۱).

<sup>(</sup>١) لم نعثر على هذه العبارة في عارضة الأحوذي لابن العربي.

## [بَابُ مَا جَاءَ فِي الخَاتَم الحَدِيدِ]

١٢٠٧ – (١٧٨٥) – (٢٤٨/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، وَأَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مَا لِي قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: «مَا لِي أَجِدُ أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟»، ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟»، ثُمَّ أَتَاهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «ارْمِ عَنْكَ حِلْيَةٍ أَهْلِ الجَنَّةِ؟»، قَالَ: «ارْمِ عَنْكَ حِلْيَةٍ أَهْلِ الجَنَّةِ؟»، قَالَ: مِنْ أَي: شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: «مِنْ وَرِقٍ، وَلا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمٍ يُكْنَى أَبَا طِيْبَةَ وَهُوَ مَرْوَزِيُّ.

الله قوله: «حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ»، أي: زِيُّ الكفَّار كما قيل، ويُمكن أنْ يكونَ حِلْيةَ أهل النَّار مستعارًا لسَلاسِلِهم. قيل: عَبْدُ اللهِ بْن مسلم ضعيفٌ لا يُحْتَجُّ به، وإن كان الحديثُ محفوظًا يُحْمل المَنعُ على ما إذا كانَ حديدًا صرفًا لِمَا رُويَ «أَنَّ خَاتَمَه صلى الله تعالى عليه وسلَّم [كانَ] مِنْ حَديدٍ مَلْوِيٌّ عليه فِضَّةٌ (١) وهذا أجودُ إسنادًا. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع: سنن أبي داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد، ح: ٤٢٢٤.

# [ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَحَبِّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ وَسَلَّمَ]

١٢٠٨ – (١٧٨٧) – (٢٤٩/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فِي اللهِ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا الحِبَرَةُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

الحِبَرَةُ»: كعِنبَة ضَرْبٌ من بُرُودِ اليَمن مخطَّطٌ، وهو بالنَّصب بخبرُ كان.

النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

# [كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ

# وَسَلَّمَ]

## بَابُ مَا جَاءَ عَلِي مَا كَانَ يَأْكُلُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٢٠٩ – (١٧٨٨) – (٢٥٠/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَشَامٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ وَشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: «مَا أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِوَانٍ، وَلا فِي شُكُرُّ جَةٍ، وَلا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ» قَالَ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: «عَلَى هَذِهِ السُّفَرِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: وَيُونُسُ هَذَا هُوَ يُونُسُ الإِسْكَافُ. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

\* قوله: «خِوَانٍ»: - بكَسْر الخَاء المُعْجَمة - المائدةُ قبلَ أَنْ يُوْضَعَ عليها الطَّعَام. «وسُكُرُّ جَةٍ»: وهو - بمَضْمُومَاتٍ ثلاثٍ، وشدَّةِ راءٍ، وصُوِّب فتحُ الرَّاء - إناءٌ صغيرٌ يؤكلُ فيه الشَّيءُ القليلُ من الإدام، ويُوْضعُ الشَّهِيَّاتُ حَولَ الأَطْعِمَة للتَّشَهِيِّ، وقيل: قِصَاعٌ صغارٌ، والأكلُ فيها تَكَبُّرٌ، وهي كلمةٌ فارسيةٌ.

وقوله: (وَلَا خُبِزَ): على بناءِ المفعول. و(مُرَقَّقُ): - بتشديد القاف المفتوحة - ما رقَّقه الصَّانعُ، أي: جعله رقيقًا.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الأَرْنَبِ

١٢١٠ – (١٧٧٩) – (١٧٧٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْن زَيْدِ بْن أَنَسٍ، قَال: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهَا، فَأَدْرَكُتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، فَبَعَثَ مَعِي بِفَخِذِهَا أَوْ بِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ، «فَأَكَلُهُ»، قَالَ: قُلْتُ: أَكَلَهُ؟ قَالَ: «قَبِلَهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَمَّارٍ، وَمُحَمَّدِ بْن صَفْوَانَ، وَيُقَالُ: مُحَمَّدُ بْنُ صَيْفِيٍّ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: لا يَرَوْنَ بِأَكْلِ الأَرْنَبِ بَأْسًا، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَكْلَ الأَرْنَبِ، وَقَالُوا: إِنَّهَا تُدْمِي.

قوله: «أَنْفَجْنَا»: - بنونٍ، وفاءٍ، وجيم - من الإنْفَاج وهو التَّهْيِيْجُ والإِثَارةُ.

عوله: «بِمَرْوَةٍ»: - بفتح المِيم، وسكون [١٣٦/ أ] راءٍ - حَجرٌ أبيض
 محدَّدُ الطَّرفِ.

قوله: «قَبِلَهُ»: يريدُ أنَّ القبولَ في مثلِه سببٌ للأكل و[وسبب] (۱) عليه، فوقع التَّعبيرُ عن القبول للأكل لذلك.

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط، والصحيح - والله أعلم - دليلٌ عليه.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبُعِ

1711 (١٧٩٢) - (٢٥٣/٤) حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ الكَرِيم بْن أَبِي المُخَارِقِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ حِبَّانَ بْن جَزْءٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيم بْن أَبِي المُخَارِقِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ حِبَّانَ بْن جَزْءٍ، عَنْ أَكْلِ عَنْ أَكْلِ عَنْ أَكْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبُع، فَقَالَ: «أَوَيَأْكُلُ الضَّبُع أَحَدٌ؟»، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الذِّنْبِ؟ فَقَالَ: «أَوَيَأْكُلُ الظَّبُع أَحَدٌ؟»، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الذِّنْبِ؟ فَقَالَ: «أَوَيَأْكُلُ الذَّنْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْن مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي إِسْمَاعِيلَ، وَعَبْدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةً، وَهُوَ: عَبْدُ الكَرِيمِ بْنُ قَيْسِ بْن أَبِي المُخَارِقِ، وَعَبْدُ الكَرِيمِ بْنُ قَيْسِ بْن أَبِي المُخَارِقِ، وَعَبْدُ الكَرِيمِ بْنُ مَالِكِ الجُزَرِيُّ ثِقَةٌ.

عُوله: «وَسَأَلْتُهُ عَنِ أَكُل الذِّئْبِ...» إلخ، سَوقُ الحديثِ يُفيدُ أَنَّ الضَّبُع مستقذرٌ طبعًا، والذئبُ دينًا. والله أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَةِ

١٢١٢ (١٧٩٥) - (٢٥٤/٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا خُصَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَالمُجَثَّمَةَ، وَالحِمَارَ الإِنْسِيَّ».

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَالبَرَّاءِ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَنَسٍ، وَالعِرْبَاضِ بْن سَارِيَةَ، وَأَبِي ثَعْلَبَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَى عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو هَذَا الحَدِيثَ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا حَرْفًا وَاحِدًا: ٰنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

توله: «وَالمُجَثَّمَةَ»: - بفتح الجيم، والثَّاء المثلَّثةِ المشدَّدة - كلُّ حَيوانٍ يُنْصَب ويُرْمَى ليُقْتَل.

\* «والإنْسِيَّ»: - بكسر الهَمزةِ، وسكونِ النُّونِ - نِسبةٌ إلى الإنْس لاخْتِلالِه بالنَّاس بخِلافِ حِمَارِ الْوُحُوْش وقَدِ اشْتَهر، وقد تُضَمُّ الهمزةُ فيكونُ نسبةٌ إلى الأنس ضِدَّ الوَحْشة، وقد تُفْتحُ الهمزةُ والنون، فيكون نسبةٌ إلى الأنس مصدرُ أنِسْتُ به.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ فِي آنِيَةِ الكُفَّارِ

١٢١٣ – (١٧٩٧) – (٢٥٥٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْن يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، اللَّهْ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ العَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الكِتَابِ فَنَطْبُخُ فِي قُدُورِهِمْ، وَنَشْرَبُ فِي آنِيَتِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالمَاءِ»، ثُمَّ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالمَاءِ»، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُكَلَّبَ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللهِ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ فَذُكِّيَ فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ فَذُكِّيَ فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ فَذُكِّيَ فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ فَذُكِّي فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ فَذُكِي فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ،

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا»: فيه استحبابُ الاحتِراز من آنِيَتِهم مع وجودِ الغَير، إذا الكلامُ فيما يستعملون فيه الأشياءَ النَّجِسَة، والاحترازُ عنها أحسن.

الضّاد المُعجمة - وقوله: «فَارْحَضُوهَا»: - بفتح الحَاء المهملةِ، والضَّاد المُعجمة - أي: اغْسِلوها من رَحَضَه كمنعه: غَسَله.

\* «والمُكلَّب»: - بفتح اللام المشددّة - أي: المُعَلَّم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ

١٢١٤ (١٧٩٨) - (٢٥٧-١٥٧) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَصَحُ، وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِيِّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَهُو حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ جَامِدًا فِيهِ مَعْمَرٌ قَالَ: هَوْلَا عَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ»، هَذَا خَطَأٌ أَخْطاً فِيهِ مَعْمَرٌ قَالَ: فَالصَّعِيحُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ.

قوله: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا»، أي: إذَا كان جامدًا كما في حديث أبي هريرةَ: «إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهُا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأرِيْقُوْهُ» (١).

قال المفسِّرون: قوله: «وَمَا حَوْلَهَا»، يدلُّ على أنَّه [كان] جامدًا إذ لو كان مائعًا لَمَا كان له حولٌ، يعنى فلا حاجة إلى قَيدٍ زائدٍ في الكلام، والمرادُ بما حولَها ما يظهر وصولُ الأثر إليه، ففيه تفويضٌ إلى نظر المُكَلَّف في أمثالِه.

<sup>(</sup>١) راجع: سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب: في الفارة تقع في السمن، ح: ٣٨٤٢.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالشِّمَالِ

١٢١٥ – (١٧٩٩) – (٢٥٧/٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عِبْدُ اللهِ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن عُبَدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ،

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَحَفْصَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهَكَذَا رَوَى مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر. وَرَوَى مَالِكٌ، وَابْنُ عُمَرٌ، وَعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَرِوَايَةُ مَالِكٍ، وَابْنُ عُمَرٌ، وَرُوَايَةُ مَالِكٍ، وَابْنُ عُمَرٌ، وَرُوَايَةُ مَالِكٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ أَصَحُ.

تقديرٍ يَجْري الوَجْهان في: «لا يَأْكُلْ»: يحتملُ النَّهْي، والنَّهْي بمعنى النَّهْي، وعلى كُلِّ تقديرٍ يَجْري الوَجْهان في: «لا يَشْرَب»، فالوجوهُ أربعةٌ، وحَمْلُها على التَّوافق أوْلى وأَحْرَى. والله أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي لَعْقِ الْأَصَابِعِ [بَعْدَ الْأَكْلِ]

١٢١٦ (١٨٠١)- (٢٥٨/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنِ المُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ البَرَكَةُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَنْسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثٍ سُهَيْلٍ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ العَزِيزِ مِنَ الْمُخْتَلَفِ لا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ. حَدِيثِهِ.

توله: «فَلْيَلْعَقْ»: من لَعِقَ كَسَمِع.

\* قوله: «فِي أَيَّتِهِنَّ»: الظَّاهرُ في أَيَّةِ أَصْبُعٍ من أَصَابِعه فيكون تعليلاً للَعْق الأَصابِع كَلِّها، أي: لا يَقْتَصِر على [١٣٦/ب] بعضِها. وكلامُ القاضي يفيدُ أنَّ المعنى في أيَّة لُقْمةٍ من اللَّقَم، أي: البَركةُ في اللُّقَم التي الْتُقِمَتْ من الطَّعام أوالتي بقي منها على الأصابع (١).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٧/ ٢٢٤.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

١٢١٧ – (١٨٠٣) – (٢٥٩/٤) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، وَقَالَ: «إِذَا مَا وَقَعَتْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، وَقَالَ: «إِذَا مَا وَقَعَتْ لَقُمْةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلُهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ لُقُمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلُهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ»، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ: طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا لَا خَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

الثَّلاثِ؛ لأَنَّه كان بِها الثَّلاثِ الثَّلاثِ؛ والاقتصارُ على الثَّلاثِ؛ لأَنَّه كان بِها يأكُلُ كما في الحديثِ.

١٢١٨ – (١٨٠٤) – (٢٦٠ – ٢٦٠٥) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو اليَمَانِ المُعَلَّى بْن رَاشِدٍ، حَدَّثَنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ، وَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِخَبَرَنَا أَبُو اليَمَانِ المُعَلَّى بْن رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا أَنَّ لِسِنَانِ بْن سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ الخَيْرِ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ القَصْعَةُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ المُعَلَّى بْن رَاشِدٍ هَذَا رَاقِدٍ، وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بْن هَارُونَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ عَنِ المُعَلَّى بْن رَاشِدٍ هَذَا الحَدِيثَ.

ابن عَبْدِ الله، وصحابيًّ جليلٌ.
 ابن عَبْدِ الله، وصحابيًّ جليلٌ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي [كَرَاهِيَةِ] أَكْلِ الثُّومِ وَالبَصَلِ

١٢١٩ (١٨٠٦) - (٢٦١/٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يِحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ»، قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: «الثُّومِ»، ثُمَّ قَالَ: «الثُّومِ، وَالبَصَل، وَالكُرَّاثِ، فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسْجِدِنَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ الْ وَأَبِي أَيُوبَ، وَأَبِي أَيُوبَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي المُزَنِيِّ، وَابْنِ عُمَرَ.

\* قوله: «فَلَا يَقْرَبْنَا»: من قَرِبَ كسَمِع، أي: دَنَا منه وهو - بسكون الباء، أو فتحها مع تشديدِ النُّون - والنُّون يحتمل أن تكونَ خفيفةً مُدْغَمَةً في نونِ الضَّمير، وأن تكونَ ثقيلةً حُذِفَتْ إحدى النُّوناتِ الثَّلاثِ تخفيفًا، وعلى التَّقاديرِ هو نَهيٌ، ويمكنُ ضَمُّ الباءِ على أنَّه نفيٌ بمعنى النَّهْي.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ النُّوْمِ مَطْبُوْخًا

الله عَدُودَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْن سَمُرَةَ، يَقُولُ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ بَفَضْلِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَوْمًا بِطَعَامٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَتَى بَفَضْلِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَوْمًا بِطَعَامٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَتَى أَبُو أَيُّوبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إلا، وَلَكِنِي أَكُرُهُهُ مِنْ وَسَلَّمَ: «فِيهِ ثُومٌ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَرَامُ هُو؟ قَالَ: «لا، وَلَكِنِي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلَّم إذا أكل الله تعالى عليه وسلَّم إذا أكل طعامًا مَّا. «بعث إليه»، أي: إلى أبي أيوبَ «بفَضْلِه».

الوجهِ مِمَّا هو الوجهِ مِمَّا هو السَّمير على هذا الوجهِ مِمَّا هو الرجاعُ الضَّمير على هذا الوجهِ مِمَّا هو صريحٌ في روايةِ مسلم (۱)، وفيه استحبابُ الفَضلِ بـ «يُوَاسِيْ بِهِ» من بعدِه سِيَّمَا إذَا كان مِمَّا يُتبرَّك به، ويتأكد هذا في الضَّيف سِيَّما إذا كان عادتُهم أن يخرجوا كل ما عندهم.

<sup>(</sup>۱) رَاجِع: صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب: إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما في معناه، ح: ٢٠٥٣.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْمِيرِ الإِنَاءِ، وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ، وَالنَّارِ عِنْدَ

## المَنَامِ

١٢٢١ – (١٨١٢) – (٢٦٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْن أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النُّ بَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَغْلِقُوا البَابَ، وَأَوْكِئُوا الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَغْلِقُوا البَابَ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ، وَأَكْفِئُوا المِصْبَاحَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ السِّقَاءَ، وَلا يَكْشِفُ آنِيَةً، وَإِنَّ الفُويْسِقَةَ تَضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْدٍ عَنْ جَابِرٍ.

الحديث المُعْلِقُوا»: من الإغلاقِ وهو مقيَّدٌ باللَّيل كما جاء في الحديث و«أَوْكُوْا» (١) بفتح الهَمْزةِ، وضَمِّ الكاف.

الله عَدَها أَلَفُ بَهُ مَوْ أَكُفِئُوا »: - روي بقَطْع الهمزة ، وكسر الفَاء ، وبوَصْلِها وضَمِّ الفاء ، أو بعدَها ألف بهمزة - أي: أقْلِبُوا الإناءَ واجعلُوْ ، على فَمِه. «وخَمِّرُوا» من التَّخْمير ، أي: غَطُّوه .

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب: تغطية الإناء، ح: ٥٦٢٤، وصحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب ....، ح: ٢٠١٢، وسنن ابن ماجة، كتاب الأشربة، باب: تخمير الإناء، ح: ٣٤١٠.

- \* «وَأَطْفِئُوا»: من الإطْفاء، «المِصْبَاحَ»: السِّراجُ.

الواو - بكسر الواو - وقوله: «وَلا يَحُلُّ»: بفتح الياء وضَمِّ الحَاء، «وِكَاءً»: - بكسر الواو - أي: خيطًا رُبِط [به] فَمُ القِرْبَة، وكلُّ ذلك إذا ذكر اسمُ الله تعالى كما يفيدُه الأحاديث.

"والفُوَيْسِقَةَ": بالتَّصغير للتَّحْقير، والمراد الفارةُ سُمِّيَتْ فُوَيْسِقَةُ؛
 لكونِها من المؤذِيَات. وقوله: "تُضْرِمُ" (1): - بضم التاء، وكسر الراء - أي: تُوْقَد.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: «تَضْرِمُ» بفتح التاء وكسر الراء، كما في متن الحديث المذكور.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي [١٣٧/ أ] كَرَاهِيَةِ القِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْن

٦٢٢٧ - (١٨١٤) - (٢٦٤/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، وَعُبَيْدُ اللهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَبَلَةَ بْن سُحَيْم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْرِنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ سَعْدِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ خَسَنٌ صَحِيحٌ.

الشَّيْئين إذا جَمَع بينها، والضُّمير للأكل، والمرادُ بالصَّاحب الذي يأكل معه واحدًا أو أكثر.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ

البَغْدَادِيُّ، وَعَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُهَيْلِ بْن عَسْكَرِ البَغْدَادِيُّ، وَعَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُسْكِيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَیْتٌ لا تَمْرَ فِیهِ جِیَاعٌ أَهْلُهُ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ سَلْمَى امْرَأَةِ أَبِي رَافِع. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، قَالَ: وَسَأَلْتُ البُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: لا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْر يَحْيَى بْن حَسَّانَ.

التَّمرَ كان قوتَهم اللهِ اللهُ التَّمرَ كان قوتَهم اللهُ ا

وقال الطيبيُّ: لعلَّه حثَّ على القَناعةِ في بلادٍ كثُر فيها التَّمر، أي: من قَنع به لا يجوعُ، وقيل: هو تفضيلٌ للتمر (٢). قلتُ: وهذا هو الموافقُ لكلام المصنَّف.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/٨

<sup>(</sup>٢) راجع: الكاشف عن حقائق السنن: ٩/ ٢٨٤٧، ح: ١٧٩.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَمْدِ عَلَى الطَّعَامِ إِذَا فُرِغَ مِنْهُ

١٢٢٤ (١٨١٦) - (١/ ٢٦٥) حَدَّثَنَا هَنَادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، قَالا:
 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيًا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ
 مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ
 الأَكْلَةَ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْن أَبِي ذَائِدَةَ. أَبِي زَائِدَةَ.

المأكولُ المأكولُ المأكلَةَ والشَّرْبَةَ»: - بالفتح - للمرَّة سواء أكانَ المأكولُ والمشروبُ قليلاً أو كثيرًا. «والأُكْلَةَ»: - بالضم - اللُّقْمةُ، والحملُ عليه يَقْتَضِي أن يحمدَ بعدَ كُلِّ لقمةٍ وبينَ كُلِّ شربتَيْن والمعهودُ الأوَّل، وإليه تُشِيرُ ترجمةُ الباب. والله أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ [وَالكَافِرُ يَأْكُلُ فِي

### سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ]

١٢٢٥ - (١٨١٨) - (٢٦٧-٢٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي نَضْرَةَ الْغِفَارِيِّ، وَأَبِي مُوسَى، وَجَهْجَاهِ الغِفَارِيِّ، وَأَبِي مُوسَى، وَجَهْجَاهِ الغِفَارِيِّ، وَمَيْمُونَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو.

\* قوله: «سَبْعَة أَمْعَاءٍ»: جمعُ مِعًى - بكسر الميم، والقصر - كعِنَبٍ وأعنابٍ وهي المَصَارين، قالوا: هي سبعةٌ ولا ثامنَ لها، والمعنى: أنَّ شأنَ المؤمن التَّقلُّل في الأكل لاشْتِغَاله بأسبابِ العِبَادةِ، وعُلِمَ أنَّ قصدَ الشَّرع من الأكلِ سَدُّ الجُوع، والعونُ على العِبَادة، وبخَشْيةٍ من الحِسَاب. والكافرُ بخلافِ ذلك وهذا أحسنُ ما قيلَ في تأويل الحَديثِ، والأقربُ الأشبهُ بمَوْردِ الحديثِ أنَّ المؤمنَ بسببِ ذكرِ اللهِ وبركةِ الإيمانِ يُبَارَك في قليلِه فيكفيه بخلافِ الكافر. والله أعلم.

٦٢٢٦ (١٨١٩) - (٢٦٧/٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مِعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عِلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّه

سَبْعِ شِيَاهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الغَدِ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»؛

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ.

\* قوله: «حِلَابَ»: بكسر الحاء.

كتاب الأطعمة كتاب الأطعمة

# بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَامِ الوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ

١٢٢٧ – (١٨٢٠) - (٢٦٨ – ٢٦٧) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَعْنٌ مَعْنٌ مَعْنٌ مَعْنُ

(ح)، وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةَ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةَ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَى جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا.

التَّصَدُّق ومشارَكةِ الفُقرَاء في الثَّلاثَةَ»: فيه إرشادٌ إلى الاقْتصادِ في الأكلِ، وحَثُّ على التَّصَدُّق ومشارَكةِ الفُقرَاء في الأكل، أي: ما أعَدَّه اثنان لنَفْسِهما من الطَّعَام لو شارَكَهما فيه ثالثٌ لكَفَى الثَّلاثةُ أيضًا إذا كان [١٣٧/ب] من قَصْدِهم الاقتصادُ، [فسعى] (١) لهما مشاركةُ الثَّالثِ معهما. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، والصحيح: «وسع لهما مشاركة الثالث».

# بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا

١٢٢٨ – (١٨٢٤) – (٢٧٠/٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَرَوَي الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا.

\* قوله: «الجَلَّالَةِ»: - بفتح الجيم، وتشديدِ اللام - هي من الحَيْوانِ مَا تأكلُ العَذْرة. قيل: النَّهي للتَّنزيهِ، وقيل: إذا كان غالبُ عَلفُها منها حتى ظهر على لحمِها، ولَبَنِها، وعَرْقِها يحرم أكلُها إلا بعد أن حُلِبَتْ أيَّامًا، وأمَّا إذا لم يظهر النتنُ فحلالٌ.

مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُجَثَّمَةِ، وَلَبَنِ الجَلَّالَةِ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وفي البَابِ عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرِو.

توله: «والمُجَثَّمَةِ»: - بتشديد الثَّاء - المَصْبورةِ، وقد سبَقَتْ مرارًا.

\* قوله: «من السِّقَاءِ»: - بكسر السِّين - القِربةُ، والنَّهيُ عن ذلك قيل: محمولٌ على التَّنزيه لئلا يتَعَلَّق به روائحُ الأفواه، وشُرْبُه صلى الله تعالى عليه وسلَّم مِنْ فِيْه فِي بيتِ أمِّ سُليم محمولٌ على أنَّه صلى الله عليه وسلَّم طَيِّبٌ لا يحدثُ بشُرْبِه إلا الطِّيْبُ، وقيل: غيرُ ذلك. والله أعلم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الشِّوَاءِ

الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ لِلَّاعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّأَ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الحَارِثِ، وَالمُغِيرَةِ، وَأَبِي رَافِعٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

\* «الشُّواء»: بكسر الشِّين.



### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الأَكْلِ مُتَّكِئًا

١٢٣١ – (١٨٣٠) - (٢٧٣/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اللَّقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْد الله بْن عَمْرٍو، وَعَبْد الله بْن عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثِ حَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ، وَرَوَى عِيْسَى: هَذَا حَدِيثِ عَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ، وَرَوَى زَكَرِيًّا بْن أَبِي زَائِدَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وابْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْن الأَقْمَرِ هَذَا الحَدِيثَ، وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ.

المُتكبَّا»: الاتكاءُ هو أنْ يتمكنَ في الجُلُوسِ متربعًا، أو يستوي عامدًا على وطاءٍ، أو يُسْند ظَهْرَه إلى شيءٍ، أو يَضع [إحدى] (١) يدَيْه على الأرض، وكلَّ ذلك خلافُ الأدبِ المَطلوبِ بحالِ الأكْل، وبَعْضُه فعلُ المُتكبِّريْن، وبعضُه فعلُ المُكْثرينَ من الطَّعام.

قال الطيبي: وليس المرادُ بالاتِّكاءُ المَيل والاعْتمادُ على أحدِ جَانِبَيه كمَا يحسبُه العامةُ، ومَنْ حَمَل عليه تأوَّلَه على مذهبِ الطِّبِّ فإنَّه لا يَنْحدِرُ في مَجَاري الطَّعام سَهْلا، ولا يُسِيْغُه هَنيًّا وربما يتأذَّى به (۲).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين زدناه من حاشية السندي على سنن أبي داود، المسمى بـ «فتح الودود»: ۳/۳٪.

<sup>(</sup>٢) راجع: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي: ٩/ ٢٨٤٠ ح: ٢١٦٨.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الثَّرِيدِ

١٢٣٢ – (١٨٣٤) – (٤/ ٢٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ التَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَنْسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حُسَنٌ صَحِيخٌ.

تقوله: «كَمُلَ»: كنصر وكرم.

، \* وقوله: «إِلَّا مَرْيَمُ...» إلخ، ليس المرادُ به الحَصْر، بل بيانُ القِلَّةُ وما ذكر فهو مذكورٌ على سبيلِ التَّمْثيلِ فلا إشكالَ بفاطمة، وخديجة. والله تعالى أعلم.

\* و «الثَّرِيدِ»: أفضلُ طعامِ العَرب لأنَّه معَ اللَّحْم جامعٌ بينَ اللَّذَةِ، والقوَّة، وسهولةِ التَّناوُل، وقلَّةِ المؤنةِ في المَضْغ، وفضائلُ عائشةَ أيضًا بوجوهِ كحُسْن الخُلق، وفصاحةِ اللِّسَان، ورَزَانةِ الرأي ولهذا ذكر فضلَ عائشةَ بكلام مستقلً، ولم يَعْطِف عائشةَ على السَّابقاتِ. [١٣٨/ أ] والله تعالى أعلم.

# بَابُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ

٦٢٣٣ – (١٨٣٦) – (٢٧٧-٢٧٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْن عَمْرِو بْن أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَزَّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وفي البَابِ عَنِ المُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ.

\* قوله: «احْتَزَّ»، أي: قطع منه لَحْمَها بسِكِّينٍ كذا فسَّرُوْا الاحتزازَ لغةً: القطعُ. قال القاضي: هذا لا ينافي ما سبَقَ من حديثِ: «انْهَسُوْا»، أي: ثبتَ ذلك الحديثُ؛ لأنَّ ذلك الأمرَ إنما كان على معنى الطِبِّ إذ قَطْعُه بالضِّرْس والإصبع ألَذُّ وأهْنَأ وأمْرَأُ (۱).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٧/ ٢٥.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ اللَّحْمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٢٣٤ - (١٨٣٨) - (٢٧٧-٢٧) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهُ اعَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا كَانَ الذِّرَاعُ أَحَبُّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ اعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ كَانَ لَا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَا غِبًا فَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَعْجَلُهَا نُضْجًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلَّم، «يَعْجَلُ»: - بالتَّخفيفِ - أي: يُبَادِر ويَسْبَق، «إلَيْهِ»، أي: إلى الذِّراع، أو فكانَ الذِّراع يُعَجَّلُ - بالتَّشديدِ - في طَبْخِه وإصلاحِه، «إلَيْهِ»، أي: للحضور بينَ يديه صلى الله تَعْالى عليه وسلَّم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي النَحَلِّ

٥٩٢٥ – (١٨٣٩) – (٢٧٨/٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، هُوَ أَخُو سُفْيَانَ بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ».

١٢١٨ – (١٨٤١) – (٢٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْن العَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْن العَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ هَانِيْ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: لا، إِلَّا كِسَرٌ يَابِسَةٌ وَخَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَرِّبِيهِ، فَمَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أُدْم فِيهِ خَلُّ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثٍ أُمِّ هَانِئٍ إِلَا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَأَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ اسْمُهُ: ثَابِتُ بْن أَبِي صَفِيَّةَ، وَأُمُّ هَانِئٍ مَاتَتْ بَعْدَ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ بِزَمَانٍ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ وَأُمُّ هَانِئٍ، فَقُلْتُ: أَبُو حَمْزَةَ كَيْفَ هُوَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: لا أَعْرِفُ لِلشَّعْبِيِّ سَمَاعًا مِنْ أُمِّ هَانِئٍ، فَقُلْتُ: أَبُو حَمْزَةَ كَيْفَ هُوَ عِنْدَكَ؟

<sup>(</sup>١) راجع: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض اليحصبي:٦/ ٥٣٨.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين زدناه من حاشية السندي على سنن أبي داود، المسمى بـ «فتح الودود»: ۳/ ۷٤۸.

فَقَالَ: أَحْمَدُ بْن حَنْبَلِ تَكَلَّمَ فِيهِ، وَهُوَ عِنْدِي مُقَارِبُ الحَدِيثِ.

\* قوله: «كِسَرٌ»: ضُبِطَ بكَسْر الكاف، وفَتح السِّين.

الإدام، قوله: «أَقْفَرَ»: - بتَقْديم القاف على الفاء - أي: ما خَلا من الإدام، ولا عَدِمَ أهلُه الإدام.

\* قوله: «أُدْمِ»: جمعُ إدامٍ ككُتُب في كتابٍ.

وقوله: «فِيْهِ خَلُّ»: صفةُ بيتٍ، وفُصِل بينَهما بأدم.

كتاب الأطعمة كتاب

### بَابُ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الإبلِ

٦٣٦- (١٨٤٥)- (٢٨٢-٢٨١/٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، وَثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا المَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَنَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ: «اشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ عَنْ أَنَسٍ، رَوَاهُ أَبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ.

توله: «عُرَيْنَةَ»: بالتَّصغيرِ.

الجيم - أي: كَرِهُوْهَا ولم يُوَافِقْهم هواءُها،
 وحَصَلَ لهم به مرضٌ.



# بَابُ الوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْده (١)

المحماعيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟
 قَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْن دِينَارٍ عَنْ سَعِيدٍ: سَعِيدٍ: شَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: كَانَ سُغِيدٍ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَكْرَهُ غَسْلَ اليَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوضَعَ الرَّغِيفُ تَحْتَ القَصْعَةِ.

الوضوء. «بِوَضُوءٍ»: - بفتح الواو - أي: ماء الوضوء.

١٩٤٨ – ١٢٣٨ – ١٨٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، خُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، خُدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سَوِيَّةَ أَبُو الهُذَيْلِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِكْرَاشٍ عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشٍ بْنِ ذُوَيْبٍ، قَالَ: بَعَثَنِي بَنُو مُرَّةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمُوالِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ المَدِينَةَ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: «هَلْ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: «هَلْ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: «هَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَبَطْتُ بِيَدِي مِنْ فَوَاحِيهَا وَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَبَضَ بِيَدِهِ النُسْرَى

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابٌ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ.

عَلَى يَدِي اليُمْنَى، ثُمَّ قَالَ: «يَا عِكْرَاشُ! كُلْ مِنْ مَوْضِع وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ»، ثُمَّ أَيْنِا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانُ التَّمْرِ، أَوْ مِنْ أَلْوَانِ الرُّطَبِ - عُبَيْدُ اللهِ شَكَّ - قَالَ: فَجَعَلْتُ اكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّبَقِ، وَقَالَ: (يَا عِكْرَاشُ! كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ»، ثُمَّ أُتِينَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ (سُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُولُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ العَلَاءِ بْنِ الفَضْلِ وَقَدْ تَفَرَّدَ العَلَاءُ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَلا نَعْرِفُ لِعِكْرَاشٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ.

توله: «ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِيْ»: قالَ القاضي (١): هو نوعٌ من التوَدُّدِ والمعروفِ
 كالمُصَافَحة (٢).

وقوله: «فأتِيْنَا»: على بناء المفعول.

﴿ وَالْجَفْنَةُ ﴾: - بفتح الجيم، وسكون الفاء - إناءٌ معروفٌ.

الْوَذْرُ»: - بفتح واو، فسكونِ ذالٍ مُعْجَمة - قِطَع اللَّحمِ
 جَمعٌ، واحدُها وَذْرَةٌ.

﴿ وَالْخَبَطُ »: فعلُ الشّيء على غير نِظامٍ ، والمرادُ إدْخَال اليدِ لا على وَجْهِه.

<sup>(</sup>١) تأخرت هذه العبارة في المخطوط، وهي في صفحة ١٤٩ من المخطوط، وقد قدمناها لتقدم الحديث في نسخة أحمد شاكر للترمذي التي اعتمدنا عليها في ترقيم الأحاديث.

<sup>(</sup>٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨ - ٣٠.

الله على الله على الله تعالى عليه وسلّم، فكان يدُه اليُسْرَى أقربَ إليه تناوُلاً فتناوَله يَسَار النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلّم، فكان يدُه اليُسرَى أقربَ إليه تناوُلاً فتناوَله بِها، أو تكون اليمنى فيها أثرُ الدَّسم فاستعملَ اليُسرى، وإنَّما قَبضَه ليكونَ زجرًا بالقَوْل والفِعْل فيكون أبلغ (۱).

\* وقول المصنف: «وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ»: قال القاضي: لما ورَدَ عكراشُ على النبي ﷺ قال له: أنَا عكراش من ذؤيبِ بْن حُرْقُوص بْن جَعلاة بْن عمرو بْن النزَّال بْن مُرَّة بْن عبيدٍ، قال: وإنما أمرَه ﷺ برفع نَسْبه لِيُعَرِّفَ بنفسِه، ويُزِيْل عنه إشكالَ الاشتراكِ مع غيره فيه. انتهى (٢).

<sup>(</sup>١) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٨/ ٣٠.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدُّبَّاءِ

١٣٩ – (١٨٤٩) – (٤/ ٢٨٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن صَالِحٍ عَنْ أَبِي طَالُوتَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْن مَالِكٍ وَهُوَ يَأْكُلُ القَرْعَ وَهُوَ يَقُولُ: «يَا لَكِ شَجَرَةً مَا أُحِبُّكِ إِلَّا لِحُبِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القَرْعَ وَهُو يَقُولُ: «يَا لَكِ شَجَرَةً مَا أُحِبُّكِ إِلَّا لِحُبِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ حَكِيمِ بْن جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

الدُّباء. «القَرْعَ»: - بفتح، فسكون - الدُّباء.

\* وقوله: «وَهُوَ يَقُولُ: يَا لَكِ شَجَرَةً مَا أُحِبُّكِ إِليَّ»: هكذَا وقعَ في كثيرٍ من النُّسَخ، وهكذا ذكره القاضي ابنُ العربي في شَرْحه (۱)، وفي بعض النُّسَخ «مَا أَحَبَّكِ إلى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا أَحَبَّكِ إليَّ...» (۲) إلخ والله تعالى أعلم.

وقوله: «يَا لَكِ»: - بفتح اللام، وكسر الكاف - للتَّعَجُّب. «وشَجَرَةً»:
 بالنصب - على التَّمييز. «ومَا أَحَبَّكِ»: من صيغ التعجب.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للقاضي ابن العربي: ٨/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) أثبتنا متن الحديث كما في نسخة أحمد شاكر للترمذي التي اعتمدنا عليها في إثبات متن الأحاديث، وأما شرح المصنف فحسب النسخ الأخرى.

### بَابُ مَا جَاءَ [١٣٨/ ب] فِي أَكْلِ الزَّيْتِ

١٢٤٠ (١٨٥١) - (١٨٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَضْطَرِبُ فِي رِوَايَةٍ هَذَا الحَدِيثِ، فَرُبَّمَا ذَكَرَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُبَّمَا رَوَاهُ عَلَى الشَّكِّ، فَقَالَ: أَحْسِبُهُ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُبَّمَا قَالَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُبَّمَا قَالَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذُعُوهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذُكُرْ فِيهِ عَنْ عُمْرَ.

الزَّيتِ أَنَّه يَقتُلُ كُلَّ جَيوانٍ النَّيتِ أَنَّه يَقتُلُ كُلَّ جَيوانٍ النَّيتِ أَنَّه يَقتُلُ كُلَّ جَيوانٍ ويدفعُ السُّمَ (١).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/٣٣.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ مَعَ المَمْلُوكِ [وَالعِيَال]

١٢٤١ – (١٨٥٣) – (٢٨٦/٤) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُخْبِرُهُمْ ذَاكَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَأْخُذْ بِيدِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهَا إِيَّاهُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو خَالِدٍ وَالِدُ إِسْمَاعِيلَ، اسْمُهُ: سَعْدٌ.

\* قوله: «إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ»: بالنَّصب، «خَادِمُهُ»: بالرَّفْع، «طَعَامَه»: بالرَّفْع، «طَعَامَه»: بالنصب مفعولٌ ثانٍ، «حَرَّه ودُخَانَه»: هما بالنَّصب بدلٌ عن طعامِه، أي: إذا فرَغ العبدُ من طَبْخ الطَّعام ينبغي لمَولاه أنْ يأخذَ بيده ليأكلَ معه، فإنْ أبَى المولى ذلك فلا أقلَّ من أن يُعْطِيَه لقمةً من ذلك الطَّعَام.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

١٢٤٢ - (١٨٥٤) - (٢٨٧-٢٨٦/٤) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ المَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُمَحِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ، عَنْ أَبِي البَّصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُمَحِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَاضْرِبُوا الهَامَ، تُورَثُوا الجِنَانَ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن سَلامٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن سَلامٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَائِشَةَ، وَشُرَيْحِ بْن هَانِيٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى ٰ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

\* قوله: «أَفْشُوا»: بقطع همزةٍ من الإفشاء.

الهَامَ»: - بتخفيف الميم - جمعُ هامةٍ، وهي الرَّأسُ، والمرادُ به قتالُ العدُوِّ في الجِهادِ.

التَّوريثِ على حد ووله: «تُورَثُوا»: على بناءِ المفعول من الإيراثِ والتَّوريثِ على حد وَيَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثِ تُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١)

الجِنَانَ»: - بكَسْر الجِيم - جمعُ جَنَّةٍ. وحُذِفَ نون «تُورَثُوا» لأنَّه جوابُ الأمر.

٦٢٤٣ – (١٨٥٥)- (٢٨٧/٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْن السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٧٢.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، تَدْخُلُوا الجَنَّة بِسَلَام». قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ العَشَاءِ

١٢٤٤ – (١٨٥٦) – (٢٨٧/٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمِّمَّدُ بْن يَعْلَى الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمِّمَّدُ الرَّحْمَنِ القُرَشِيُّ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْن عَلَّقٍ، عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفِّ مِنْ حَشَفٍ، فَإِنَّ تَرْكَ العَشَاءِ مَهْرَمَةٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَعَنْبَسَةُ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَعَبْدُ المَلِكِ بْن عَلَّاقٍ مَجْهُولٌ.

\* قوله: «فَضْل العَشَاءِ»: - بفتح العين - أي: طعامٌ يُؤكل وقتَ العِشَاء.

الْحَشَف»: - بفتح حَاءٍ مُهملةٍ، وشِينٍ مُعْجمةٍ - أَرْدَأُ التَّمِر.

الهَرم، وقوله: «مَهْرَمَةٌ»: - بفتح المِيْمَيْن، وسكونِ الهَاء - أي: مَظَنَّةُ الهَرم، قيل: هي كلمةٌ جاريةٌ على الأنسن ولا يُدْرَى أرسولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وسلَّم ابتدأها أمْ كانَتْ تُقَال قبلَه؟.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

٥١٢٥ - (١٨٥٨) - (٢٨٩-٢٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ».

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأُمُّ كُلْثُومَ هى بنتُ مُحَمَّدِ بن أبى بَكْر الصِّدِيْق رضى اللهُ عنه.

﴿ أَمَا إِنَّهُ ﴾: قال القاضي: أُخْبَر أَنَّه لم يُسَمِّ هذا الأعرابيُّ، فأكلَ الشَّيْطانُ بيكِه منه، فارْتَفع البركةُ عنه فلم يَكْفِهم لذلك، ولو سَمَّى لم يَكُنْ للشَّيْطان مَدْخَلٌ. انتهى (١).

قلتُ: مقتضى الحديثِ أنَّ الجَماعةَ المُجْتَمِعَة على الأكْل لابدَّ لكلِّ منهم من التَّسْمِيَة ولاينبغي لبَعْضِهم الاكتفاءُ بتَسْمِية الأخرينَ، وأنَّ البركةَ تَقِلُّ بتَركِ بعضِهم التَّسميةَ. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ٣١.

# أَبْوَابُ الْأَشْرِبَةِ ١٠٠ [عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

# وَسَلَّمَ]

### [ بَابُ مَا جَاءَ فِي شَارِبِ الخَمْرِ]

٦٩٤٦ (١٨٦١) - (٢٩٠/٤) حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ النَّخُمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُبَادَةَ، وَأَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ، مَوْقُوفًا فَلَمْ يَرْفَعُهُ.

قوله: «وَهُوَ يُدْمِنُهَا»: مِنْ أَدْمَنَ، أي: يُلازِمُها، والمرادُ أنَّه لم يَتُبْ منها
 كما في رواية مالكٍ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كتاب الأشربة...

<sup>(</sup>٢) راجع: موطأ الإمام مالك بن أنس: ٤/ ١٧٧، ح: ١٦٨٦.

قال ابنُ العربي: شاربُ الخَمْر لا يَخلُوْ أَنْ يَتُوبَ منها أَو يموتَ بلا تَوبةٍ، فإنْ تابَ فالتَّائبُ من الذَّنْب كمن لا ذَنْبَ له، وإن لم يَتُبْ فالذي عليه أهلُ السُّنَّةِ أَنَّ أَمرَه إلى الله إنْ شاءَ عَاقَبه وإن شاءَ عَفَى عنه، فإن عاقبه لم يكن مُخلَّدًا في النَّار أبدًا، بل لابُدَّ له من الخُروج من النَّار بما معه من التَّوحيدِ، ومِنْ دُخولِ الجَنَّة، فإن دخلَ الجَنَّة فمذهبُ بعض الصَّحابةِ وأهلِ السُّنَّةِ أَنَّه لا يشربُ الخَمْر في الجَنَّة لأنَّه اسْتَعْجَل ما أَمِرَ بتأخِيْره ووُعِدَ به، فحُرِمَه عندَ مِيْقاتِه وهو موضعُ إشكالٍ، وعندي الأمر كذلك. انتهى (۱).

قلتُ: محلُّ الإشكالِ هو أنَّه كيف يكون كذلك مع قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَالَشَّ تَهِىٓ أَنفُسُكُمْ ﴾(٢)والجوابُ أنَّه يجوزُ أنَّ الله تعالى يَصْرف شهاه عنها في الآخرةِ. والله تعالى أعلم.

عَبْدِ الحَمِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهْ إِللهَ عَلَيْهِ، قِيلَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! وَمَا أَنَهُ وَلَا نَابَ كَبْدِ الرَّحْمَنِ! وَمَا أَنَهُرُ الخَبَالِ؟ قَالَ: نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: ٣١.

**(Y)** 

قوله: «أَرْبَعِينَ صَبَاحًا»: قال السُّيوطيُّ (۱): ذُكِر في حكمةِ ذلك أنَّها تَبْقَى في عُرُوقِه وأعْضَائِه أربعينَ يومًا نقله ابنُ القيم (۲).

\* قوله: «لَمْ [١٣٩/ب] يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ»: لأنّه كنايةٌ عن أنّ الله تعالى لا يُوفّقُه للتّوبةِ على وَجْهِها فلا يَقْبَل التوبةَ منه لذلك، أو لا يُوفّقُ للتّوبةِ به أصلاً على أنّ معنى «إنْ تَابَ» أرادَ أنْ يتوبَ، ومثله قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَٰذِهِمُ رُثُمَّ الزّدَادُواْ كُفّرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُم ﴾ (٣).

وقال ابنُ العربي: وهذا مِمَّا لم يثْبُتْ ولا يُعَوَّل عليه فإنَّ اللهَ قد مَدَّ التَّوبةَ

<sup>(</sup>١) راجع: قوت المغتذي على جامع الترمذي للس.يوطي: ١/ ٤٦٠.

هو: الشيخ الكبير، الإمام العلامة، المجتهد المطلق، المصنف المشهور، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حَريز الزَّرعي ثم الدمشقي، الفقيه الحنبلي، المفسر، النحوي، الأصولي، المتكلم، الشهير به «ابن قيم الجوزية»، ولد سنة إحدى وتسعين وست مائة، سمع الشهاب النابلسي وجماعة كثيرة دونَه، واشتغل بالعلم، وبرع في علوم متعددة، وتبَّحر فيها، وفاق الأقران، واشتهر في الآفاق، ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وغلب عليه حُبُّه حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، بل ينتصر له في جميع ذلك، واعتُقِل مع ابن تيمة وأهِين، فلمًا مات ابن تيمية أقْرِجَ عنه. وكان ذا عبادةٍ وتهَجُّدٍ، وطُول صلاةٍ إلى الغاية القُصوى، وتألُّه، ولَهْجِ بالذِّكر، وشَغفِ بالمحبَّة والإنابة، والافتقار إلى الله تعالى والانكسار له، والاطراح بين يديه على عتبةِ عُبودِيَّتِه. وله تصانيف كثيرة، منها: «تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته»، و«منازل السائرين» وشرحه «مراحل السائرين»، و«بدائع الفوائد»، و«طرق السعادتين»، و«القضاء والقدر»، وكتاب «الداء والدواء»، و«زاد المعاد في الفوائد»، و«طرق السعادتين»، و«القضاء والقدر»، وكتاب «الداء والدواء»، وغير ذلك، وكل ممين وسبع مدي خير العباد»، و«جلاء الأفهام وفي الصلاة والسلام على خير الأنام»، وغير ذلك، وكل مائة. راجع لترجمته: شذرات الذهب: ٨/ ١٨٨٧، الوافي بالوفيات: ٢/ ١٩٥، البداية والنهاية: مائة. راجع لترجمته: شذرات الذهب: ٨/ ٢٨٨، الوافي بالوفيات: ٢/ ١٩٥، البداية والنهاية:

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٩٠.

إلى المُعَايَنةِ عندَ المَوْتِ وثَبَت الخَبرُ، وأمثاله لا يُلْتَفَتْ إليه. انتهى (١). قلتُ: والتَّأُويلُ الذي ذكرنَا أقرب من رَدِّ الخَبر.

\* وقوله: «مِنْ نَهْرِ الحَبَالِ»: - بفتح الخَاء المُعْجَمة - في الأصل: الفَسادُ. قال ابن العربي: فإن قيل: هذا يفيدُ القَطْع [بدُخُولِه النَّار وعُقوبَتِه فيهاً. قلنَا معناه يُسْقَى مِنْ طِيْنةِ الخَبَال] إنْ لَمْ يغفر اللهُ له بدليل قولِه تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ اللهُ له بدليل قولِه تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ اللهُ له بدليل قولِه تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ اللهُ الله بدليل قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٨/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوط، والظاهر أنه لا يرتبط بالسياق.

### بَابُ مَا جَاءَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

مَدْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ هِشَامِ بْن حَسَّانَ، عَنْ مَهْدِيِّ بْن مَيْمُونٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ هِشَامِ بْن حَسَّانَ، عَنْ مَهْدِيٍّ بْن مَيْمُونٍ، وَحَدَّثَنَا عَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ المَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ المَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ اللهُ عَلَيْهِ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، مَا أَسْكَرَ الفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: قَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيثِهِ: «الحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ». قَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْم، وَالرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الأَنْصَارِيِّ اسْمُهُ عَمْرُو بْنِ الأَنْصَارِيِّ اسْمُهُ عَمْرُو بْنِ اللَّنْصَارِيِّ اسْمُهُ عَمْرُو بْنِ سَالِم، وَيُقَالَ: عُمَرُ بْنِ سَالِم أَيضًا.

قوله: «الفَرَقُ»: - بالفاء، وسكون الرَّاء - ثلاثةُ آصُع، وقال ابنُ قتيبةَ:
 هو ثمانيةٌ وعشرون رطْلاً (۱)، و بفتح الرَّاء ستة عشر.

العَرَق : - بالعين، وفتح الرَّاء - خمسة عشر.

الحَسْوَةُ »: - بضم الحاء، وسكون السين - الجُرْعَة من الشّراب.

<sup>(</sup>۱) ونقل القاضي ابن العربي عن ابن قتيبة في عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: أنه أربع وعشرون رطلا، راجع: ٨/ ٤٥.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي نَبِيذِ الجَرِّ

١٨٦٧ – (١٨٦٧) – (٢٩٤ – ٢٩٣/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْةً، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالًا: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاؤُوْسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»، فَقَالَ طَأَؤُوْسٌ: وَالله إِنِّى سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَسُويْدٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله: «نَبِيذِ الجَرِّ»: - بفَتْح الجيم، وتشديدِ الرَّاء - واحدُها جَرَّةٌ،
 وهي إناءٌ معروفٌ من آنيةِ الفَخَّار، وأرادَ المَدْهونَةَ لأنَّها أسرعُ في الشِّدَّةِ والتَّخَمُّر.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالحَنْتَم

١٩٥٠ - ١٨٦٨) - (٢٩٥/٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَاذَانَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّوْعِيَةِ - أَخْبِرْنَاهُ بِلُغَتِكُمْ وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا - فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّوْعِيةِ - أَخْبِرْنَاهُ بِلُغَتِكُمْ وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا - فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَنْتَمَةِ وَهِي الجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَهُو وَسَلَّمَ عَنِ الحَنْتَمَةِ وَهِي الجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَهُو أَصُلُ النَّخُلِ بُنْقَرُ نَقُرًا أَوْ يُنْسَحُ نَسْحًا، وَنَهَى عَنِ المُزَقَّتِ وَهِي المُقَيَّرُ، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ أَنُ يُنْبَذَ فَي الأَسْقِيَةِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن خُصَيْنٍ، وَعَائِلْهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن خُصَيْنٍ، وَعَائِلْهِ بْن عَمْرٍ، وَسَمُرَةَ، وَأَنْسٍ، وَعَائِشَةَ، وَعِمْرَانَ بْن خُصَيْنٍ، وَعَائِلْهِ بْن عَمْرٍو، وَالحَكَم الغِفَارِيِّ، وَمَيْمُونَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

توله: «أُخْبِرْنَاهُ»: ضَبَط بعضُهم على لفظ المَاضي، وبعضُهم على لفظ الأمْر.

الحَنْتَمَةِ»: وهي جِرَارٌ مَدْهونةٌ تُحْمَل الخَمْرُ فيها إلى الحَمْرُ فيها إلى المحاينةِ، والمرادُ أنَّه نَهى عن الانْتباذِ فيها لأنَّه [تستريحُ الشرة فيها](١).

الشِدَّةِ إليه في اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط وهو من خطأ الناسخ والصحيح: تستزيد الشدة فيها.

\* وقوله: «يُنْسَحُ نَسْحًا»: ذكر السيوطي: قال العراقيُّ سِماعُنا بالجيم، وكذا وقعَ في بعض نُسَخ مُسلمٍ. وقال القاضي عياض: إنَّه تصحيفٌ، والصَّوابُ بالحَاء المُهْملةِ، أي: نُقِرَ من القِشْر(۱). وقال ابنُ العربي: تقول: نسجتُ النُّوبَ بالجيم - ونَسَحْتُ - بالحَاء المُهملةِ - إذا نَحَتَّ العودَ حتى يصيرَ وعاءً ضابطًا لِمَا يُطْرَح فيه من طعام أو شَرابٍ(٢).

\* «والمُزَفَّتِ»: - بضَمِّ الميم، وتشديدِ الفاء المفتوحةِ - الظُّروف.

<sup>(</sup>١) راجع: قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي: ١/ ٤٦١.

 <sup>(</sup>٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/٨٨.

# [بابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الظُّرُوفِ]

١٢٥١ – (١٨٧٠) – (٢٩٥/٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ»، فَشَكَتْ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ»، فَشَكَتْ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ»، فَشَكَتْ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ»، فَشَكَتْ إلِيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ»،

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «فَلَا إِذَنْ»، أي: فلا نَهْي إذن فرَخَّص لهم، ورَفَع النَّهْي عنهم تخفيفًا ودفعًا للحَرج. قال القاضي: فهذه الأحاديثُ تُثْبِتُ نَسْخَ النَّهْي عن الانتباذِ في ظُرُوْفٍ وَقَعَ النَّهيُ عنها، فلم يكُنْ بعدَ ذلك معنى للنَّظْر في الانتباذِ في هذه [1.50/ب]الأوانِي (۱).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ٤٩.

### بَابُ مَا جَاءَ [فِي الْإنْتِبَاذِ] فِي السِّقَاءِ

-1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -1707 -17

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثٍ يُونُسَ بْن عُبَيْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُواٰيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَرْيبٌ لا نَعْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَائِشَةَ أيضًا.

- \* قوله: «فِي سِقَاءٍ»: بكسر السِّين القِرْبَةُ.
- وقوله: «يُوكَأُ»: على بناء المفعول، أي: يُشَدُّ ويُرْبَطُ.
- الذي الماءُ و (عَزْلاءُ): هو بفتح مُهْمَلةٍ ، فسكون مُعْجَمةٍ ممَدُودةٍ فمه الذي يُفْرغ منه الماءُ ، والمرادُ فَمُه الأَسْفَل.
  - \* «والعِشَاء»: بكسر العِين الوَقْتُ.
  - \* \* \* \* \*

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الحُبُوبِ الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الخَمْرُ

٦٩٧- (١٨٧٥) - (٢٩٨- ٢٩٧/٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرِ السُّحَيْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةُ وَالعِنبَةُ».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ هُوَ الغُبَرِيُّ، وَاسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُفَيْلَةَ، وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْن عَمَّارٍ هَذَا الحَدِيثَ.

القَصْر عليها، بل على معنى أنّه الله على وَجْه القَصْر عليها، بل على معنى أنّه منهما ولا يَقْتَصِر على العِنَب. وقال القاضي: المقصودُ بيانُ ذلك لأهل المدينةِ، ولم يكن عندَهم مشروبٌ إلا من هذين النّوعَيْن فلا يُعَارِضُ هذا ما تَقَدَّم (١١).

<sup>(</sup>۱) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ٨/ ٤٩.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلِيطِ البُسْرِ وَالتَّمْرِ

١٢٥٤ – (١٨٧٦) – (٢٩٨/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا». قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

النَّهْ عن اللَّهْ اللُّهُ عَنْ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ وَالرُّطَبُ... اللَّهُ عن النَّهْ وجهِ النَّهْ عن الجَمْع أنَّ أحدَهما يَشْتَدُّ بالآخر.

٥٩١- (١٨٧٧)- (٢٩٩-٢٩٩) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، لَحَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، لَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ شُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ البُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا،

قَالَ وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَنْسٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ سُلَمَةَ، وَمَعْبَدِ بْن كَعْب، عَنْ أُمِّهِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

"عَنِ الْجِرَارِ": - بكسر الجيم - [أرادَ المَدْهُونةَ لأنَّها] (١) يسرع إليها الإسكارُ.

<sup>(</sup>١) الزيادة من حاشية السندي على سنن أبي داود، المسمى بـ «فتح الودود».

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

٦٥٦-(١٨٧٨)- (٢٩٩/٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُهُ فَأَبَى اسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، وَلُنْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ»، وَقَالَ: «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَالبَرَّاءِ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «وَالدِّيبَاجِ»: - بكسر الدَّال على المَشهور - ما غَلُظَ من الحَرِير، وقيل: ما كانَ منقُوشًا منه.

﴿ هِيَ لَهُمْ ١٠أي: الكَفَرةُ بقرينةِ المُقابَلة بـ: «لَكُمْ ١٠ وليس المرادُ بذلك أنَّها تُبَاحُ لهم وإنَّما المرادُ أنَّهم يَتَنَعَّمُوْنَ بِها.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

١٢٥٧ – (١٨٨١) – (٣٠١-٣٠٠/٤) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً، حَدَّثَنَا خُمايِدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنِ الجَارُودِ بْن المُعَلَّى أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّرْبِ قَائِمًا.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنسٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَىٰ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَنْ أَبِي مُسْلِم، عَنِ الجَارُودِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن الشِّخِيرِ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنِ الجَارُودِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ضَالَّةُ المُسْلِم حَرَقُ النَّارِ».

وَالجَارُودُ هُوَ ابْنُ الْمُعَلَّى العَبْدِيُّ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُقَالَ: الجَارُودُ بْنُ العَلاءِ أيضًا، وَالصَّحِيحُ: ابْنُ المُعَلَّى.

قوله: «ضَالَّةُ المُؤمِن»: الضَّالةُ: الضَّائِعةُ من كُلِّ ما يُقْتني من اللحَيوان وغيرِه. «وحَرَقُ النَّارِ»: - بالتَّحريك - لَهَبُها، وقد يُسْكن، والمعنى: ضالَّةُ المؤمن إذا أَخَذَها إنسانٌ ليَتَمَلَّكها أَدَّتُه إلى النَّار.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا

٦٠٨٨ – (١٨٨٣) – (٣٠١/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا»: قيل: هذا من باب تَعَارُض القَوْل والفِعْل، وفي مثله يُقدَّم القولُ. وقيل: النَّهْيُ لمعنى طِبِّيٍّ لا يَرجع إلى الدِّيْن وهو أنَّ الشُّربَ قاعدًا أهْنَأ وأنفعُ للبدنِ فالنَّهْي للتَّنْزيهِ، والفعل لبيانِ الجَوازِ وهو الأوْفَقُ بفعل الصَّحابةِ رضي الله تعالى عنهم.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ

١٢٥٩ – (١٨٨٤) – (٣٠٢/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَيُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْن سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: «هُوَ أَمْرَأُ وَأَرْوَى».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسٍ وَرَوَى عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَقَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا، حَدَّثَنَا بِلَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا عِنْلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا عَنْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَادِيُّ عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنسِ بْن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَادِيُّ عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنسِ بْن مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَقَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا. قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* قوله: «يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ»: قيلَ: أريدَ به أنَّه لا يَشْرِبُه فِي نفسٍ وَاحدٍ، ولكنَّه يَقْطَعه ويَفْصِل الإِنَاءَ عن فيه ويتَنفَّسُ بينَ ذلك، وحاصلُه: أنَّ معنى «يَتَنفَّسُ من في الإِنَاء»: في أثناء شُرْبِه، وما سيجيءُ عن التَّنفُّس في الإِناء، فمعناه أنْ يَتَنفَّسَ من غير إبَانةٍ عن الفَم فلا تَعارُضَ. وقيل: النَّهْئِ إنَّما هو نَهْئِ أدبٍ لِمَا يُخَافُ على الماءِ من الفَم وتلك العِلَّةُ الماءِ من التَّغيُّرِ بواسطةِ بُخارِ المَعِدَة، أو بخُرُوْج الرِّيق من الفَم وتلك العِلَّة عَلِمَتْ [181/ أ] في حَقِّه صلى الله تعالى عليه وسلَّم؛ لأنَّ رِيْقَه كان ألذَّ من الماءِ وأعطرَ من المِسْكِ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

عيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا المُثَنَّى اللهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا المُثَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ الجُهَنِيَّ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي اللَّهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

القَذَاةُ»: واحدةُ القَذَي - بفَتح القاف، والقصر - وهو ما يَقعُ
 العَيْن والماء، والشَّراب من تُرابٍ أو تِبْنٍ أو وَسِخ ونحو ذلك.

وقوله: «فَأَبِن»: أمْرٌ من الإبانة، أي: اقْطَعْه عن فيكَ وأبْعِدْهُ عنه.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

٦٢٦١ (١٨٩٢) - (٣٠٦/٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْن جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ جَدَّتِهِ كَبْشَةَ، قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَيَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنْ جَابِرٍ هُوَ أَقْدَمُ مِنْهُ مَوْتًا.

\* قوله: «فَقَطَعْتُهُ»، أي: لأَحْفَظَه تَبَرُّكًا بأثره صلى الله تعالى عليه وسلَّم.

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَيْمَنِينَ أَحَقُّ بِالشَّرِابِ

٦٢٦٢ - (١٨٩٣) - (٣٠٦/٤) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَهْلِ بْن سَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن بُسْرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيخٌ.

توله: «قَدْ شِيبَ»: - بكسر الشِّيْن - أي: خُلِطَ.



# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَاقِيَ القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

٦٢٦٣ – (١٨٩٤) – (٣٠٧/٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَاقِي القَوْم آخِرُهُمْ شُرْبًا».

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الحكمةُ فيه استحبابُ الإيثار، فلمَّا صارَ في يدِه اسْتَحَبَّ له أَن يُقَدِّمَ غيرَه (١).

<sup>(</sup>١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح التِّرمذي لابن العربي: ٧/ ٦٨.

# فهرس المحتويات

| الصفحة | <i>موضوعات</i>                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ١      | وَابُ الْجَنَائِز                                                                       |
| ١      | بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ المَرِيضِ                                                   |
| ٣      | بَابُ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ المَرِيضِ                                                 |
| ξ      | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّمَنِّي لِلْمَوْتِ                               |
| ٥      | بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ لِلْمَرِيضِ                                            |
| v      | بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى الوَصِيَّةِ                                           |
| ٩      | بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُع                                  |
| ١٠     | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ الْمَرِيضِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ [عِنْدَهُ] |
| ٠٢     | بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عَنْدَ الْمَوْتِ                                       |
| ١٣     | <br>بَابٌ                                                                               |
| ١٤     | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّعْي                                                |
| ٠٦     | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الصَّدْمَةِ [الأُولَى]                              |
| ١٧     | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ                                                |
| ١٨     | بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلَ المَيِّتِ                                                    |
| ۲۰     | بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُسْلِ مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ                                      |
| ۲۲     | بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَكْفَانِ                                                 |
| ۲۳     | بَابٌ [مِنْهُ]                                                                          |
| ۲٤     | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    |
| ٢٧     | بَابُ مَا جَاءَ فِي الطُّعَامِ يُصْنَعُ لِأَهْلِ المَيِّتِ                              |
| ييَةِ  | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ النَّدُودِ، وَشَقِّ الجُيُوبِ عِنْدَ المُصِ   |
|        | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْح                                                |
| ~\     | <ul> <li>ابابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ البُكاءِ عَلَى المَيِّتِ]</li></ul>            |
|        |                                                                                         |

| ۳۲          | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي البُّكَاءِ عَلَى المَيِّتِ                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٤          | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْي خَلْفَ الْجَنَازَةِ                                                                      |
| ۳٦          | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّكُوبِ خَلْفَ الجَنَازَةِ                                                         |
| ٣٧          | بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ                                                                         |
| ۳۸          | بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلَى أُخُدٍ وَذِكْرِ حَمْزَةَ                                                                  |
| <b>{ •</b>  | بَاكُ آخَرُ                                                                                                           |
| ٤١          | [بابٌ آخَرُ]                                                                                                          |
| ٤٢ ٢٤       | بَابُ مَا جَاءَ فِي الجُلُوسِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ                                                                     |
| ٤٣          | بَابُ مَا جَاءَ فَضْلِ المُصِيبَةِ إِذَا احْتَسَبَ                                                                    |
| <b>٤٤</b> ا | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَازَةِ                                                                    |
| ٤٥          | بَابُ مَا يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى المَيِّتِ                                                                      |
| ٤٧          | بَابُ [مَا جَاءَ] فِي القِرَاءَةِ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ                                             |
| ٤٨          | بَابٌ كَيْفَ الصَّلَاَّةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْشَّفَاعَةُ لَهُ ۚ                                                     |
| o •         | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا             |
| ۰۲          | مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَطْفَالِ                                                                           |
| ۰۳          | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْطِفْل[حَتَّى] يَسْتَهِلَّ                                              |
| o {         | بَابُ [مَا جَاءَ] أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الرَّجُلَ وَالمَرْأَةِ؟                                               |
| oo          | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ َ                                                              |
| ov          | بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى القَبْرِ                                                                         |
| oa          | بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِيِّ                   |
| ۰۹          | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ[٧٦/ ب] الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ                                                        |
| ٦٠          | [بابُ آخَوُ]                                                                                                          |
| ٦١          | بَابُ مَا جَاءَ فِي القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ                                                                           |
| ٦٢          | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي تَوْكِ القِيَامِ لَهَا                                                            |
| ٦٤          | بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا |
| ٦٥          | بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُلْقَى تَحْتَ المَيِّتِ فِي القَبْرِ                                        |

| 77  | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ القُبُورِ                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ٦٧  |                                                                        |
| 79  |                                                                        |
| ۷١  | بَابُ مَا يَقُولُ الْرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ المَقَابِرَ                  |
| ٧٢  | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ               |
| ٧٤  | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ       |
| ٥ ٧ | بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْل                               |
| ٧٧  | بَابُ مَا جَاءَ [فِي] النَّنَاءِ الحَسَنِ عَلَى المَيِّتِ              |
| ٧٩  | بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ قَدَّمَ وَلَدًا                       |
| ۸۳  | بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ مَنْ هُمْ؟                            |
| ٨٤  | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ             |
| ١٥  | [بابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ] |
| 17  | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ          |
| ۷۷  | بَابُ مَا جَاءَ فِي [الصَّلَاةِ عَلَى] المَدْيُونِ                     |
| ۸۸  | بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ القَبْرِ                                   |
| ۱ ۶ | بَابُ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا                        |
| 7 9 | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمُوْتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ                     |
| 14  | بَابٌ آخَرُ فِي فَضْلِ التَّعْزِيَةِ                                   |
| 10  | أَبْوَابُ الْنِّكَاحَِ                                                 |
| 10  |                                                                        |
| ٧/  | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّبُتُّلِ                        |
| ١٩  | بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ               |
| • • | بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ تُنْكَحُ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ                |
| ٠١  | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظْرِ إِلَى المَخْطُوبَةِ                      |
| ۰۲  | بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْلَانِ النِّكَاحِ                               |
| ٠٤  | بَابُ مَا [جَاءَ فِي] مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ                      |

| 1 + 0                                | بَابُ مَا جَاءَ فيمَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7                                  | بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَوْقَاتِ [٨٨/ب] الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النِّكَاحُ                          |
| 1 • V                                | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيْمَةِ                                                                     |
| 111                                  | بَابُ مَا جَاءَ [فِي] إِجَابَةِ الدَّاعِي                                                             |
| 117                                  | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَجِيءُ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ "دَعْوَةٍ                                 |
| 117                                  | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَزْوِيجَ الأَبْكَارِ                                                             |
|                                      | بَابُ مَا جَاءَ لَا يَكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ                                                          |
|                                      | بَابُ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بَبِيَّنَةٍ                                                        |
|                                      | بَابُ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةُ النُّكَاحِ                                                               |
|                                      | بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ البِكْرِ [وَالثَّيّب]                                                |
| 17                                   | بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ الْيَتِيمَةِ عَلَى التَّزُّويج                                          |
|                                      | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيَيْنِ يُزَوِّجَانِ                                                        |
| 177.,                                | بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ                                       |
|                                      | بَابُ مَا جَاءَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ                                                                |
|                                      | [بابٌ منه]                                                                                            |
| ١٢٨                                  | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُل يَعْتِقُ الأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا                                   |
| يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَمْ لَا؟١٢٩. | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ     |
|                                      | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أ |
|                                      | بَابُ مَا جَاءَ فِي المُحِلِّ وَالمُحَلَّلِ لَهُ                                                      |
|                                      | بَابُ مَا جَاءَ فِي [تَحْرِيم] نِكَاح اَلمُتْعَةِ                                                     |
| 1771. <sup>4</sup>                   |                                                                                                       |
|                                      | بَابُ مَا جَاءَ لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا                       |
| 18.                                  | بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ                                              |
| 181                                  | ,                                                                                                     |
| 187.                                 | بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الرَّجُل يَشْتَرِي الجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ                                   |
|                                      | يَاتُ مَا جَاءَ [فِي الرَّجُل] يَسْبِي الأَمَةَ وَلَهَا زَوْتٌ هَلْ يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَا             |

| 188331 | بَابُ مَا جَاءَ فِي [كَرَاهِيَةِ] مَهْرِ البَغْيِّ                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 180    | بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ                       |
| ١٤٨    |                                                                                          |
| 189    | [بابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ العَزْلِ]                                                |
| 10     | بَابُ مَا جَاءَ فِي القِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَالثَّيْبِ                                    |
| 101    | بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَاثِرِ                                    |
| 107    | بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ [المُشْرِكَيْنِ] يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا                  |
| 100    | بُوَابُ الرَّضَاعِ                                                                       |
| 100    | [بابُ مَا جَاءَ يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ]                  |
|        |                                                                                          |
| ١٥٨    | بَابُ مَا جَاءَ لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ                               |
| 17     | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  |
| 777    | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا فِي الصِّغَرِ دُونَ الحَوْلَيْنِ |
| 177    | بَابُ مَا جَاءَ [فِي] الأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ                                   |
| 371    | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الوَلَدَ لِلْفِرَاشِ                                               |
|        | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرَى المَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ                              |
|        | بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ                                     |
| ٨٢١    |                                                                                          |
| 177    | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ                   |
| ١٧٤    | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الزِّينَةِ                        |
| 1٧٥    |                                                                                          |
| 1V7    |                                                                                          |
| \VV    | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى المُغِيبَاتِ                            |
| 179    |                                                                                          |
| ١٨٠    |                                                                                          |
| ١٨١    | أَبْوَابُ الطَّلَاقِأَبْوَابُ الطَّلَاقِ                                                 |

| \A\ <sub>-</sub>          | بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٣.،                     | . a w                                                                       |
| ١٨٤.٠                     | بَابُ مَا جَاءَ [فَي] أَمْرِكَ بِيَكِكِ                                     |
| \^_ <del> </del>          |                                                                             |
| \AV.4                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا شُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ |
| ١٨٩                       | _                                                                           |
| 191.4                     | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ طَلَاقَ الأَمَةِ تَطْلِيَقَتَانِ                      |
| 197.4                     | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ            |
| ١٩٣.إ                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُلْع                                                 |
| ١٩٥                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي المُخْتَلِعَاتِ [٩٠/ب]                                  |
| 197.                      | بَابُ مَا جَاءَ فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ                                   |
| 19V                       | [بابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُل يَسْأَلُهُ أَبُوهُ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ]  |
| ١٩٨                       | 4                                                                           |
| 199.,                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ المَعْتُوهِ                                     |
| Y • •                     | بَابٌ                                                                       |
| ۲۰۲                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي [الحَامِلِ] المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ       |
| 7 • 8                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا                  |
|                           | بَابُ مَا جَاءَ فِي المُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ             |
| Y • V .].                 | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الظُّهَارِ                                   |
| Y • A. <sub>†</sub>       | بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِيلَاءِ                                              |
| ۲۰۹.                      | بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ                                              |
| ۲۱۱ <del></del>           | بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ تَعْتَدُّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟            |
| ۲۱۳.                      | بْوَابُ الْبُيُوعِ                                                          |
| Y 1\mathbb{T}_{\pi}^{\pi} | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرُكِ الشُّبُهَاتِ                                     |
| 710                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الرِّبَا                                         |
| ۲۱٦                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ فِي الكَذِب وَالزُّورِ [وَنَحْوهِ]         |

| Y1V                                     | يَابُ مَا جَاءَ فِي التُّجَّارِ وَتَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y19                                     |                                                                                                    |
| *************************************** | بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبْكِيرِ [٩٣/ أ] بِالتِّجَارَةِ                                            |
|                                         | [ بَابُ مَا جَاءَ ] فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَل                                     |
|                                         | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ                                                     |
| YY <b> </b>                             | بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْع مَنْ يَزِيدُ                                                             |
| 770                                     |                                                                                                    |
|                                         |                                                                                                    |
| YYV                                     |                                                                                                    |
| YYA                                     |                                                                                                    |
| ۲۳۰                                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الشَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ °يَبْدُوَ صَلَاحُهَا                |
| ٢٣١                                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنْ بَيْع حَبَلِ الْحَبَلَةِ                                         |
| ٢٣٢                                     |                                                                                                    |
| Y <b>r</b> r                            | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ                                       |
| ۲۳٤                                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَه ٥                                         |
| ٢٣٦                                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعَ الوَلَاءِ وَهِبَتِهِ                                        |
| YTV                                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعَ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيثَةً                         |
| ۲۳۸                                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعَبْدِ بِٱلْعَبْدُيْنِ                                               |
| ٢٣٩                                     | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الجِنْطَةَ بِالحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَرَاهِيَةَ التَّفَاضُلِ فِيهِ    |
| 137                                     |                                                                                                    |
| ۲٤٣                                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ وَالعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ               |
| 7 8 0                                   | بَابُ مَا جَاءَ البَيِّعَانِ°بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ قَا                                    |
| 7 8 9                                   | بَابٌ                                                                                              |
| ۲۰۰                                     | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ                                                      |
| Y01                                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي المُصَرَّاةِ                                                                   |
| Y0Y                                     | بَابُ مَا جَاءَ مَن اشْتَرَطَ ظَهْرَ الدَّابَةِ عِنْدَ الْبَيْعِ                                   |

| ۲٥٣.,                                  | بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الإنْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 0 E                                  | بَابُ مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ القِلَادَةِ وَفِيهَا ذَهَبٌ [وَخَرَزٌ]                                                      |
| Y00                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ الوَلَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ                                                        |
| Y0V                                    | بَابٌ                                                                                                                   |
| Y09                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي المُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي                                                       |
| 177                                    | بَابُ مَا جَاءَ إِذاً أَفْلَسَ لِلرَّجُل غَرِيمٌ فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَتَاعَهُ                                            |
| ۳٦٣,                                   | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ [٩٧/ أَ] لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الذِّمِّيِّ الخَمْرَ يَبِيعُهَا لَهُ            |
| Y783FY                                 | باب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                 |
| ۲٦٥ <sup>4</sup>                       | بَابُ مَا جَاءَ [فِي] أَنَّ العَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ                                                                      |
| ۲٦٧ <u>.</u>                           | بَابُ مَا جَاءَ فِي الإحْتِكَارِ                                                                                        |
| ۲٦٨                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْع المُحَفَّلَاتِ                                                                                |
| Y79 <sup>4</sup>                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي اليَّمِينِ الفَاجِرَةِ إلخ                                                                          |
| ۲٧٠ <u>.</u>                           |                                                                                                                         |
| YY 1                                   |                                                                                                                         |
| ۲۷۳                                    |                                                                                                                         |
| ۲۷٤                                    |                                                                                                                         |
| ۲۷٥                                    |                                                                                                                         |
| ۲۷٦ <u>'</u>                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                   |
| ************************************** | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ ثَمَنِ الكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ                                                          |
| YVA:                                   | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ المُغَنِّيَاتِ                                                                   |
| YV9                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ أَوْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فِي البَيْعِ . |
| ۲۸* <sub>:</sub>                       | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَشْتَرِي العَبْدَ وَيَسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا                                    |
| ۲۸۱;                                   | ِ<br>بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الشَّمَرَةِ لِلْمَارِّ بِهَا َ                                          |
| <b>۲</b> ۸ኛ                            | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنِ النَّيْيَا                                                                            |
| <b>ፕ</b> ለξ                            | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ                                                 |
| ۲۸٥                                    |                                                                                                                         |

| 7.A.T                                 | بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الخَمْرِ وَالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| YAV                                   | [بابُ النَّهْيِ أَنْ يُتَّخَذَ الخَمْرُ خَلًّا]                |
| زُبْبَابُِرُبْبَابُِرُبْبَابِ         | بَابُ مَا جَاءً فِي احْتِلَابِ المَوَاشِي بِغَيْرِ إِذْنِ الأَ |
| YA9                                   | بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ جُلُودِ المَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ    |
| Y9·                                   |                                                                |
|                                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي العَرَايَا وَالرُّخْصَّةِ فِي ذَلِكَ       |
| 798                                   | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّجْشِ [فِي البُّيُوعِ]     |
| 790                                   | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ                 |
|                                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْظَارِ المُعْسِرِ وَالرِّفْقِ بِهِ      |
| Y 9V                                  | بَابُ مَا جَاءَ فِي مَطْلِ الغَنِيِّ [أَنَّهُ ظُلْمٌ]          |
| Y 9.A                                 | _                                                              |
| Y99                                   |                                                                |
| يْعَ نَصِيبِهِ                        | بَابُ مَا جَاءَ فِي أَرْضِ المُشْتَرِكِ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ بَ  |
| ٣٠١                                   | بَابُ مَا جَاءَ مِنَ المُخَابَرَةِ وَالمُعَاوَمَةِ             |
| ٣٠٢                                   | [بابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْعِيرِ]                              |
| ٣٠٣                                   | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الغِشِّ فِي البُيُوعِ          |
| ٣٠٤                                   | بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْرَاضِ البَعِيرِإلخُ                 |
| ٣٠٧                                   | [بَابُ النَّهْيِ عَنِ البَيْعِ فِي المَسْجِدِ]                 |
| ٣٠٩                                   | أَبْوَابُ الأَحْكَامِ                                          |
| يْهِ وَسَلَّمَ فِي القَاضِي           | بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَ  |
| <b>٣17</b>                            | a                                                              |
| <b>"1"</b>                            | بَابُ [مَا جَاءَ فِي القَاضِي كَيْفَ يَقْضِي]                  |
| <b>٣</b> 1٦                           | بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِمَامِ العَادِلِ                        |
| سْمَيْنِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَهُمَا | بَابُ مَا جَاءَ فِي القَاضِي [لَا] يَقْضِي بَيْنَ الخَو        |
| ٣١٨                                   | بَابُ مَا جَاءَ لَا يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ .        |
| ٣١٩                                   | بَابُ [مَا جَاءَ] فِي هَدَايَا الأُمَرَاءِ                     |

| ۳۲ • . ,                 | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي فِي الحُكْمِ                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۱.                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبُولِ الهَدِيَّةِ وَإِجَابَةِ الدَّعْرَةِ                                 |
| ٣٢٢                      | بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يُقْضَى لَهُ بِشَيْءٍ لَيْسَ لَهُ [أَنْ يَأْخُذَهُ] |
| <b>~ ~ ~ .</b>           | بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ البَّيِّنَةَ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ  |
| ۳۲٦.أ                    | <br>بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِلِ                                              |
| ۳۲۷.                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي العَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ      |
| <b>~</b> ~4.             | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَى                                                                  |
| ۳۳۱.                     | · · · · · · ِ نِي الرُّقْبَى                                                                    |
| ۳۳۲.                     |                                                                                                 |
| <b>**</b> **             | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُل يَضَعُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ خَشَبًا                               |
| ۳۳۰.                     | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اليَمِينَ عَلَى مَا يُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُ                                 |
| ۳۳٦.                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّرِيقِ إِذَا اخْتُلِفَ فِيهِ كُمْ يُجْعَلُ؟                             |
| TTV                      | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ                                    |
| ۳۳۸                      | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُكْسَرُ لَهُ الشَّيْءُ مَا يُحْكَمُ لَهُ مِنْ مَالِ الكَاسِرِ؟         |
| ٣٣٩                      | بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوعِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ                                       |
| ۳٤١                      | بَابٌ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ أَمْرَأَةَ أَبِيَهِ                                           |
| ۳٤۲                      | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الآخَرِ فِي المَاءِ         |
| ٣٤٤]                     | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُعْتِقُ مَمَالِيكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ [وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ] |
| ۳٤٦                      | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم                                                |
| ۳٤٧                      | بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّحْل وَالتَّسْوِيَّةِ بَيْنَ الْوَلَدِ                                  |
| ۳٤٩                      | بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ                                                                 |
| ۳٥٠;                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ                                                     |
| ۳۰۱:                     | بَابُ [ مَا جَاءَ] إِذَا حُدَّتِ الحُدُودُ وَوَقَعَتِ السِّهَامُ [١٠٥/ ب] فلا شُفْعَة           |
| ۳٥٣                      | بَابُ مَا جَاءَ فِي اللُّقَطَةِ وَضَالَّةِ الإِبلِ وَالغَنَمِ                                   |
| <b>т</b> ол <sub>і</sub> | بَابٌ مَا جَاءَ فِي الوَقْفِ                                                                    |
| ۳٦ •:                    | نَاكُ مَا جَاءَ فِي الْعَجْمَاءُ جَوْ حُهَا جُنَازٌ                                             |

| ٣٦١                 | بَابُ مَا [ذُكِرَ] فِي إِحْيَاءِ أَرْضِ المَوَاتِ                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>۳</b> ٦ <b>٣</b> |                                                                           |
| ٣٦٥                 | بَابُ مَا جَاءَفِي المُزَارَعَةِ                                          |
| #1V                 |                                                                           |
| ٣٦٩                 | ْكِتَابُ الدِّيَاتِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]     |
| <b>٣٦٩</b>          | 1                                                                         |
| ٣٧١                 | •                                                                         |
| ٣٧٢                 | بَابُ مَا جَاءَ فِي العَفْوِ                                              |
| TV £                | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ رُضِخَ رَأْشُهُ بِحَجَرٍ ٠                        |
| ٣٧٥                 | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْدِيدِ قَتْل المُؤْمِنِ                            |
| ٣٧٦                 | [بابُ الحُكْمِ فِي الدِّمَاءِ ]                                           |
| <b>****</b>         | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لَا؟   |
| TV9                 | بَابُ مَا جَاءَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ |
| ٣٨٠                 | بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ وَلِيِّ الفَتِيلِ [فِي القِصَاصِ وَالعَفْوِ]   |
| ٣٨٢                 | بَابٌ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ المُثْلَةِ أَ                          |
| ٣٨٤                 | بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الجَزِينِ                                      |
| ٣٨٦                 |                                                                           |
| ٣٨٨                 | بَابُ مَا جَاءَ فِي المَرْأَةِ هَلْ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا؟         |
| ٣٨٩                 | ,                                                                         |
| ٣٩٠                 | بَابٌ مَا جَاءَ فِيمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ               |
| ٣٩٢                 | بَابُ مَا جَاءَ فِي الفَسَامَةِ                                           |
| ٣٩٥                 |                                                                           |
| ٣٩٥                 | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ [١٠٩/ب] لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ               |
| ٣٩٧                 | بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الحُدُودِ                                      |
| ٣٩٨                 | 10911 15 2411 2010 10 9 10                                                |
|                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّتْرِ عَلَى المُسْلِمِ                            |

| ٤٠١ <sub>.</sub>            | بَابُ مَا جَاءَ فِي دُرْءِ الْحَدْ عَنِ الْمُغْتَرِفِ إِذَا رَجَعَ |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٤                         | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُشْفَعَ فِي الحُدُودِ        |
| £ • o                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْقِيقِ الرَّجْمِ                            |
| ٤•٧. <u>.</u>               | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ عَلَى الْنَّيْبِ                     |
|                             | باب منه                                                            |
| ٤١٣                         | بَابٌ مَا جَاءَ فِي رَجْمِ أَهْلِ الكِتَابِ                        |
| ٤١٤                         | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفْيِ                                      |
| ٤١٥. إ                      | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الحُدُّودَ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا            |
| ٤١٦.,                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الحَدِّ عَلَى الإِمَاءِ              |
| £\A                         | بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ                             |
| £ <b>7</b> • . <sub>1</sub> | <br>بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ يُقْطَعُ [يَدُ] السَّارِقِ            |
| £ 7 Y                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ                      |
| £7 <b>٣</b> .¦              | بَابُ مَا جَاءَ فِي الخَائِنِ، وَالمُخْتَلِسِ، وَالمُنْتَهِبِ      |
|                             | بَابُ مَا جَاءَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرِ وَلَا كَثْرَ                 |
|                             | بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَا تُقْطَعُ الأَّيْدِي فِي الغَزْوِ          |
|                             | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ   |
| ٤٢٧.                        | بَابُ مَا جَاءَ فِي المَرْأَةَ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا  |
| ٤٢٩.                        | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقَعُ عَلَى البَهِيمَةِ                   |
| ٤٣١                         | بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللَّوطِيِّ                              |
| £٣٣.i                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي المُرْتَدِّ                                    |
| ٤٣ ٤ <sub>*</sub>           | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَهَرَ السَّلَاحَ                          |
| ٤٣٥،                        | بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّاحِر                                |
| ٤٣٦:                        | بَابُ مَا جَاءَ فِي الغَالِّ مَا يُصْنَعُ بهِ                      |
| £٣٧,                        | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقُولُ لِآخَرَ يَا مُخَنَّثُ              |
| ξΥΛ <sub>1</sub>            | بَابِ [مَا جَاءَ] فِي التَّعْزِيرِ                                 |
| لَّهُ]                      | كِتَابُ الصَّبْدِ عَنْ رَسُولًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَأَ |

| ٤٣٩         | بَابُ مَا جَاءَ [مَا] يُؤْكُلُ مِنْ صَيْدِ الكَلْبِ وَمَا لَا يُؤْكُلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ££1         | بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £ £ ₹       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ £ ₹       | بَابُ [مَا جَاءَ] فِيمَنْ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مَيِّتًا فِي المَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>٤</b> ٤٤ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | بَابُ مَا جِاءَ فِي صَيْدِ الْمِعْرَاضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £ £ V       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ £ V       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | [كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ][كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | بَابُ [مَا جَاءَ] فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْمَصْبُورَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٥٢         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٥٤         | بَابُ [ مَا جَاءَ ] فِي كَرَاهِيَةِ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ [ذِي] مِخْلَبٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥٥         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٥٦         | بَابُ [١١٥/ أ] [ مَا جَاءَ فِي] الذَّكَاةِ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ξοV         | [كِتَابُ الْأَحْكَامِ وَالْفَوَائِدِ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | [كِتَابُ الْأَحْكَامِ وَالْفُوَائِدِ]<br>بَابُ [مَا جَاءَ] فِي قَتْلِ الوَزَغِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £0V         | [كِتَابُ الْأَحْكَامِ وَالْفُوَائِدِ]<br>بَابُ [مَا جَاءَ] فِي قَتْلِ الْوَزَغِ<br>بَابٌ فِي قَتْلِ الْجِنَانِ<br>بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £0V         | [كِتَابُ الْأَحْكَامِ وَالْفُوَائِدِ]<br>بَابُ [مَا جَاءَ] فِي قَتْلِ الوَزَغِ<br>بَابٌ فِي قَتْلِ الْجِنَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £0V         | [كِتَابُ الْأَحْكَامِ وَالْفُوَائِدِ]<br>بَابُ [مَا جَاءَ] فِي قَتْلِ الوَزَغِ<br>بَابٌ فِي قَتْلِ الْجِنَانِ<br>بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ<br>بَابُ آمَا جَاءَ] مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا مَا ينتقص مِنْ أَجْرِهِ                                                                                                                                                                                                                                            |
| £0V         | [كِتَابُ الْأَحْكَامِ وَالْفُوَائِدِ]<br>بَابُ [مَا جَاءَ] فِي قَتْلِ الوَزَغِ<br>بَابٌ فِي قَتْلِ الْجِنَانِ<br>بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ<br>بَابُ آمَا جَاءَ] مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا مَا ينتقص مِنْ أَجْرِهِ                                                                                                                                                                                                                                            |
| £0V         | [كِتَابُ الْأَحْكَامِ وَالْفُوَائِدِ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £0V         | [كِتَابُ الْأَحْكَامِ وَالْفُوَائِدِ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £0V         | [كِتَابُ الْأَحْكَامِ وَالْفُوَائِدِ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £0V         | [كِتَابُ الْأَحْكَامِ وَالْفُوَائِدِ]<br>بَابُ [مَا جَاءَ] فِي قَتْلِ الْوَزَغِ<br>بَابٌ فِي قَتْلِ الْجِنَانِ<br>بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الكِلَابِ<br>بَابُ آمَا جَاءَ] مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا مَا ينتقص مِنْ أَجْرِهِ<br>بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ بِالقَصَبِ وَغَيْرِهِ<br>كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ [عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]<br>بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِكَبْشَيْنِ<br>بَابُ مَا جَاءَ فِي الأُضْحِيَّةِ بِكَبْشَيْنِ |

| ٤٧٢               | بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَضَاحِيِّ                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٣. <sub>إ</sub> | بَابُ [مَا جَاءَ] فِي الجَلَعَ مِنَ الضَّأْنِ فِي الأَضَاحِيِّ                                    |
| £V7.;             | بَابِ[مَا جَاءَ] فِي الإشْتِرَاكِ [فِي الأُضْحِيَّةِ]                                             |
| <b>٤٧</b> ٨       | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّاةَ الوَاحِدَةَ تُجْزِي عَنْ أَهْلِ البَيْتِ                           |
| ٤٧٩.              | بَابِ [مَا جَاءَ] فِي الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ                                                 |
| ٤٨١               | بَابُ [مَا جَاءَ] فِي الرُّخُصَةِ فِي أَكْلِهَا بَعْدَ ثَلَاثِ                                    |
| £AY.              | بَابِ [مَا جَاءَ] فِي الفَرَعِ وَالعَتِيرَةِ                                                      |
| ٤٨٣               | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ                                                                  |
| ٤٨٧               | بَابٌ بَابٌ                                                                                       |
| ٤٨٨]              | بَابٌ [مِنَ الْعَقِيقَةِ]                                                                         |
| ٤٨٩ <sub>+</sub>  | [بَابُ تَوْلِكِ أَخْذِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي]                                    |
| ٤٩١               | [أَبْوَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]          |
| <b>٤٩</b> ١;      | بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ |
| ٤٩٣               | بَابِ [مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ]                                               |
| ٤٩٤ أ             | بَابِ [مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ] النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ                                     |
| ٤٩٥.              | بَابُ [مَا جَاء] فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأًى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا                   |
| ٤٩٦               | بَابِ [مَا جَاءَ] فِي الكَفَّارَةِ قَبْلَ الحِنْثِ                                                |
| ٤٩٨;              | [بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِسْتِشْنَاءِ فِي الْيَمِين]                                               |
| ٥٠٠,              | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الحَلْفِ بِغَيْرِ اللهِ                                           |
| ٥٠٢.              | بَابُ [مَا جَاء] فِيمَنْ يَحْلِفُ بِالمَشْيِ وَلَا يَسْتَطِيعُ                                    |
| o • Yi.           | بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ                                                                   |
| ٥٠٤               | بَابُ [مَا جَاءً] كَيْفَ كَانَ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ ۚ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ            |
| ٥٠٥.              | بَابُ [مَا جَاءَ] فِي ثُوَابِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً                                              |
| o • <b>V</b> i    | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَلْطِمُ خَادِمَهُ                                                  |
| o • A             | بَابٌ                                                                                             |
| o • ٩             |                                                                                                   |

| ٥١٠   | [بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْل مَنْ أَعْتَقَ]                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | [كِتَابُ السِّيرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]                                                                                                                           |
| 011   |                                                                                                                                                                                                 |
| 018   | بَابٌ فِي الْبَيَاتِ وَالْغَارَاتِ                                                                                                                                                              |
| ۰۱٦   | بَابٌ فِي [١٢١/أ] التَّحْرِيقِ وَالتَّخْرِيبِ                                                                                                                                                   |
|       | بَابُ مَا جَاءَ فِي الغَنِيمَةِ                                                                                                                                                                 |
| 019   | [بَابٌ فِي سَهْمِ الْخَيْلِ]                                                                                                                                                                    |
| ٥٢٠   | بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّرَايَا                                                                                                                                                                 |
| ٥٢١   | بَابُ مَنْ يُعْطَى الْفَيْءَ                                                                                                                                                                    |
| ٥٢٣   | بَابٌ: هَلْ يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ                                                                                                                                                                 |
| ٥٢٤   | . بَ بَ نَ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ يَغْزُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ؟ .<br>بَابُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ يَغْزُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ؟ . |
| 070   | بَابٌ                                                                                                                                                                                           |
| ٥٢٦   | å                                                                                                                                                                                               |
| ٥٢٧   | بَابُ النَّفَلِ                                                                                                                                                                                 |
| ٥٣٠   | بَابُ [مَا جَاءَ فِي] مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ                                                                                                                                      |
| ٥٣٢   | بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ المَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ                                                                                                                                        |
| ٥٣٣   | بَابُ [مَا جَاءَ] فِي كَرَاهِيَةِ وَطْءِ الحَبَالَى مِنَ السَّبَايَا                                                                                                                            |
| ٥٣٤   | ·                                                                                                                                                                                               |
| ٢٣٥   | بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْأُسَارَى وَالْفِدَاءِ                                                                                                                                             |
| ٥٣٨   | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ                                                                                                                             |
| ٥٤٠   | بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُلُولِ                                                                                                                                                                   |
| 0 8 7 | بَابُ [مَا جَاءَ] فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الحَرْبِ                                                                                                                                           |
| ٥ ٤٣  | بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ                                                                                                                                                          |
| ٥ ફ ફ | بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمَانِ المَوْ أَقِ وَ العَبْدِ                                                                                                                                             |
| ٥٤٦   | بَابُ مَا جَاءَ فِي الغَدْرِ                                                                                                                                                                    |
| ٥٤٧   | بَاتُ مَا جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ غَادِر لِوَاءً يَوْمَ القِيَامَةِ                                                                                                                                 |

| ο ξ Λ. Ι         | بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّزُولِ عَلَى الحُكْمِ                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 •             | بَابُ مَا جَاءَ فِي الحِلْفِ                                                        |
| 001              | بَابُ [مَا جَاءَ] فِي أَخْذِ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ                              |
| 007              | بَابُ مَا جَاءَ مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ [أهل] الذِّمَّةِ                         |
| ۰ ه ۳۰ ا         | بَابُ مَا جَاءَ فِي الهِجْرَةِ                                                      |
| 008.]            | بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    |
|                  | [بَابُ مَا جَاءَ فِي نَكْثِ النَيْعَةِ]                                             |
| o o v .          | بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ                                             |
| ٥٥٨              | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّهْبَةِ                                         |
| ٥٦٠              | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ المُقَامِ بَيْنَ أَظْهُرِ المُشْرِكِينَ             |
| ۰ ۲۲ ا           | بَابُ مَا جَاءَ فِي إِخْرَاجِ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ       |
| ۰ ۲۳.            | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
|                  | بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ [فِيهَا] القِتَالُ               |
| ٠٦٦              | بَابُ مَا جَاءَ فِي الطِّيرَةِ                                                      |
| ۰٦۸              | بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ                 |
| ov1              | [كِتَابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ].   |
| ov 1             | بَابُ [مَا جَاءَ فِي] فَضْلِ الجِهَادِ                                              |
| ٥٧٣              | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا                                    |
| ٥٧٤              | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ                              |
| ovo <sub>4</sub> | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ                            |
| ٥٧٦ <sub>ا</sub> | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الخِدْمَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ                             |
| ٥٧٨ <sub>8</sub> | بَابُ مَا جَاءَ فِي [فَضْلِ] مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا                                 |
| ۰۷۹ ا            | بَابُ [مَا جَاءَ فِي فَضْلِ] مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ            |
| ٥٨٠,             | بَابُ [مَا جَاءً] فِي فَضْلِ الغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللهِ                            |
| ٥٨١              | بَابُ مَا جَاءَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ                               |
| ۰۸۲،             | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الرَّمْي فِي سَبيلِ اللهِ                                |

| ٥٨٤      | بَابُ مَا جَاءَ فِي ثُوَابِ الشُّهَدَاءِ                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٧      | . 9                                                                                  |
| ٥٨٩      | بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزْوِ اَلبَحْرِ                                                 |
| 091      | بَابُ مَا جَاءَ [فِي] مَنْ يُقَاتِلُ رِيَاءً [وَ] لِلدُّنْيَا                        |
| 097      | بَابُ [مَا جَاءَ] فِي [فَضْلِ] الغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ فِي سَبِيلِ اللهِ              |
| 090      | بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟                                               |
| ٥٩٦      | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَأَلُ الشَّهَادَةَ                                          |
| ۹۸       | بَابُ مَا جَاءَ فِي المُجَاهِدِ وَالنَّاكِحِ وَالمُكَاتَبِ وَعَوْنِ اللهِ إِيَّاهُ   |
| 099      |                                                                                      |
| ٦٠١      |                                                                                      |
| 7.7      | [بَابُ مَا ذُكِرَ أَنَّ أَبُوَابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ]               |
|          | بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟                                             |
| ٦٠٤      |                                                                                      |
| ٦٠٦      | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ المُرَابِطِ                                               |
| 7.9      | [كِتَابُ الْجِهَادِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]                |
| ٦٠٩      | بَابُ مَا جَاءَ فِي [الرحصة لِـ] أَهْلِ العُذْرِ فِي القُعُودِ                       |
| 71       | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَرَجَ فِي الغَزْوِ وَتَرَكَ أَبُوَيْهِ                      |
| 711      | . 9 9                                                                                |
| 717      | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الكَذِبِ وَالخَدِيعَةِ فِي الحَرْبِ              |
| رَا؟زَا؟ | بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَمْ غَا |
| ٦١٤      | بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّفِّ وَالتَّعْبِئَةِ عِنْدَ القِتَالِ                        |
| ٦١٥      | · .                                                                                  |
| 71V      | بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّعَارِ                                                       |
|          | بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ         |
| ۳۱۹      | بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُرُوجِ عِنْدَ الفَزَعِ                                        |
| ٠,٠      |                                                                                      |

| ۲۲۶          | بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّيُوفِ وَحِلْيَتِهَا                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٢٣          | بَابُ مَا جَاءَ فِي المِغْفَرِ                                                             |
| ٦٢٤          |                                                                                            |
| ٦٢٥          | بَابُ [مَا جَاءً] مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الخَيْل                                             |
| ٦٢٦. أ       | •                                                                                          |
| ٦٢٧          | •                                                                                          |
| ٠٨٢٨         | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِفْتَاحِ بِصَعَالِيكِ المُسْلِمِينَ                            |
| ٦٢٩          | بَابُ مَا جَاءَ فِي [كَرَاهِيَةِ] الأَجْرَاسِ عَلَى الخَيْلِ                               |
| ٠٣٠          | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ                                                             |
| ٦٣١          | [ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الإِمَام ]                                                   |
| فِي الوَجْهِ | بَابُ مَا جَاءَ فِي [كَرَاهِيَةِ] التَّخْرِيشِ بَيْنَ البَهَائِمِ [وَالضَّوْبِ] وَالوَسْمِ |
| ٦٣٤          | بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الشُّهَدَاءِ                                                    |
| ٦٣٥.         | بَابُ مَا جَاءَ فِي المَشُوْرَةِ                                                           |
| ٦٣٦          | [ بَابُ مَا جَاءَ فِي الفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ]                                            |
| ٦٣٧          | [كِتَابُ اللِّبَاس][كِتَابُ اللِّبَاس]                                                     |
| ٦٣٧          | بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلرِّجَالِ                                      |
| ٦٣٩.،        | بَابُ مَا جَاءَ [فِي الرُّخْصَةِ] فِي لُبْسِ الحَرِيرِ فِي [١٣٣/ أ] الحَرْبِ               |
| ٦٤٠          | بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الفِرَاءِ                                                       |
| ٦٤٢.         | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ جَرِّ الإِزَارِ                                            |
| ٦٤٣          | بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الصُّوفِ                                                        |
| ٦٤٤.:        | بَابُ [مَا جَاءَ] مَا يُسْتَحَبُّ فِي فَصِّ الخَاتَمِ                                      |
| ٦٤٥          | بَابُ مَا جَاءَ فِي الصُّورَةِ                                                             |
| ٦٤٦.         | بَابُ مَا جَاءَ فِي المُصَوِّرِينَ                                                         |
| 78V          | بَابُ مَا جَاءَ فِي الخِضَابِ                                                              |
| ٦٤٨          | بَابُ مَا جَاءَ فِي الجُمَّةِ وَأَتَّخَاذِ الشَّعَرِ                                       |
|              |                                                                                            |

| ٠٥٠                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالإحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي مُوَاصَلَةِ الشَّعْرِ                                                         |
| ۲۵۲                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ المَيَاثِرِ َ                                                         |
| ٦٥٣                                    |                                                                                                   |
| ٦٥٤                                    |                                                                                                   |
| ٦٥٦                                    | , ,                                                                                               |
| ٦٥٧                                    |                                                                                                   |
| ٠٠٨٨٥٢                                 |                                                                                                   |
| ٠٠٩                                    | َ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ ]                      |
| 17•                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي [الْمَشْيِ فِي] النَّعْلِ الوَاحِدَةِ                         |
| ٠٦١                                    | بَ .<br>بَابُ مَا جَاءَ بِأَيِّ رِجْل يَبْدَأُ إِذَا انْتَعَلَ؟                                   |
| ۲                                      | بَ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْقِيعِ الثَّوْبِ                                                        |
| ٠٦٤                                    | ب.<br>[بَابٌ فِي مَبْلَغ الإِزَارِ]                                                               |
| 170                                    | <ul> <li>آ بَابُ العَمَائِمُ عَلَى الفَلَانِسِ ]</li> </ul>                                       |
| 177                                    |                                                                                                   |
| 177                                    | ا بَابُ مَا جَاءَ فِي أَحَبِّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]       |
| 179                                    | ِ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]                       |
| 179                                    | َ بَابُ مَا جَاءَ عَلَي مَا كَانَ يَأْكُلُ النَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ              |
| ۱۷۰                                    | بن بن من جَاءَ فِي أَكُل الأَرْنَبِ                                                               |
| ١٧١                                    | بَ بَ بَ مِنْ لِي تَ بِي                                      |
| ······································ | ب ب ب ب علي الله على المُعلِيَّةِ                                                                 |
| ١٧٣                                    | َ بَ بَ بَ مِنْ عِلَى الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الكُفَّارِ                                            |
| ιγε                                    | · · · · · بِي                                                                                     |
| (٧٥                                    |                                                                                                   |
| ١٧٦                                    | بَ بَ لَهُ مَا جَاءَ فِي لَعْقِ الْأَصَابِعِ [بَعْدَ الْأَكْلِ]                                   |
| i <b>VV</b>                            | يُّ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                         |
|                                        |                                                                                                   |

| ٠٠٠٨                      | بَابُ مَا جَاءَ فِي [كَرَاهِيَةِ] أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| τ∨٩.∦                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ النُّوْمِ مَطْبُوْخًا                                   |
| ٦٨٠.,                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْمِيرِ الإِنَاءِ، وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ، وَالنَّارِ عِنْدَ المَنَامِ       |
|                           | بَابُ مَا جَاءَ فِي [١٣٧] أَ] كَرَاهِيَةِ القِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَ تَيْنِ                        |
| ٠,٨٣.،                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ                                                         |
| ٠٨٤                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَمْدِ عَلَى الطَّعَام إِذَا فُرِغَ مِنْهُ                                   |
| أَمْعَاءٍ]أَمْعَاءٍ       | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعِّى وَاحِدٍ [وَالكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ    |
| ٠٨٧                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَام الوَاحِدِ يَكْفِي الإثْنَيْنِ                                           |
| <b>ጎ</b> ለለ. <sub>4</sub> | بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْل لُحُوم الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا                                      |
| ٦٩٠                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلُ الشُّوَاءِ                                                              |
| ٦٩١.,                     | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيةِ الأَكْل مُتَكِئًا                                                   |
| ٦٩٢                       | نَاتُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الثَّهُ بِد بَنِينَ                                                     |
| ئم بالسِّكِّين            |                                                                                                    |
| نَلُّمَنَلُّمَ            | بَابُ مَا جَاءَ فِي َ أَيُّ اللَّحْمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ |
| ٦٩٥                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَلِّ                                                                       |
| ٦٩٧                       | بَابُ مَا جَاءَ فِي شُوْبِ أَبْوَالِ الإِبل                                                        |
| ٦٩٨                       | بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطُّعَام وَبَعْده                                                         |
| V • 1.,                   | بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدُّبَّاءِ                                                             |
| V * Y                     | بَابُ مَا جَاءَ [١٣٨/ ب] فِي أَكْلِ الزَّيْتِ                                                      |
| ٧٠ <b>٣</b> ٠             | بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَكْل مَعَ الْمَمْلُوكِ [وَالعِيَال]                                         |
| V • £ :                   | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلَ إِطْعَام الطَّعَامِ                                                     |
| ٧٠٦ <u>:</u>              | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلَ الْعَشَاءِ                                                              |
| V • V ::-                 | بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيةِ عَلَى الطَّعَامِ                                                  |
| v • q :                   | بْوَابُ الْأَشْرِبَةِ ۚ [عَنْ رَسُولِ اللهِ صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]                       |
| v • q :                   | [ بَابُ مَا جَاءَ فِي شَارِبِ الخَمْرِ]                                                            |
| ۷۱۳ <sup>۵</sup>          | نَاكُ مَا حَاءَ مَا أَسْكَ كَثُهُ مُ فَقَلْلُهُ حَرَامٌ                                            |

| ٧١٤                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي نَبِيذِ الجَرِّ                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| v10                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي كُرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالحَنْتَم |
| v                                      | [بابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ أَنْ يُنْبُذَ فِي الظُّرُوفِ]                          |
| ٧١٨                                    | بَابُ مَا جَاءَ [فِي الإِنْتِهَاذِ] فِي السِّقَاءِ                                     |
| v19                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي الحُبُوبِ الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الخَمْرُ                       |
| ٧٢٠                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ                                      |
| ٧٢١                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ            |
| VYY                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا                                   |
| ٧٣٣                                    | بَاثُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا                                 |
| VY E                                   | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ                                         |
| vYo                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ النَّفْخ فِي الشَّرَابِ                                |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي َ ذَلِكَ                                           |
| VYV                                    | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَيْمَنِينَ أَحَقُّ بِالشَّرِابِ                              |
| ٧٢٨                                    | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَاقِيَ القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا                               |
| ٧٢٩                                    | فهرس المحتوياتَ                                                                        |

# HAŠIYAT AS-SINDĪ 'ALĀ SUNAN AT-TIRMIŅĪ

BY
AL-SHAYKH ABOU AL-HASSAN AL-KABIR
MOHAMMED BEN ABDULHADI AL-SINDI
(D. 1138 H.)

EDITED BY
IMTIAZ AHMED ABDUL RAUF
AL-JAMALI AL-SINDI
& ABDUL BAQI IDREES AL-SINDI
& ABDUL QADER ABDULLAH AL-SINDI

